# خور الإنكشارين المن المنافعة المنافعة

«الجيش الجديد»

أماني ببنت جعفر بن صالح الغازي



#### بطاقة فهرسة فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب المصرية إدارة الشئون الفنية

المغازي ، أماني بنت جعفر بن صالح

دور الإنكشارية في إضعاف الدولة العثمانية والجيش الجديد، / أماني بنت جعفر بن صالح المغازي

. - القاهرة : دار القاهرة ، ۲۰۰۷

200 ص ؛ سم

۱ - الإمراطورية العثمانية – عصر ۹۰۳,۰۹

الضعف

٢- العنوان

اسم الكتاب : دور الإنكشارية في إضعاف الدولة العثمانية

رقم الطبعمة : الأولى

الــــــــنة : ۲۰۰۷

رقم الإيداع: ٢٠٨٦٣

الترقيم السدولي : I.S.B.N

977-6048-48-X

اسم الناشر : دار القاهرة

العنوان : ۱۱۱ شارع محمد فريد

البلــــد : جمهورية مصر العربية

المحافظ ـ القاهرة

التايف ون : ۱۳۸۹ ۱۳۸۰۹ ۱۳۸۰۹

ف اکس : ۲۰۲۲۳۹۱۳۳۵٤

المحميول: ۲۰۱۲۳۱۷۷۵۱۰



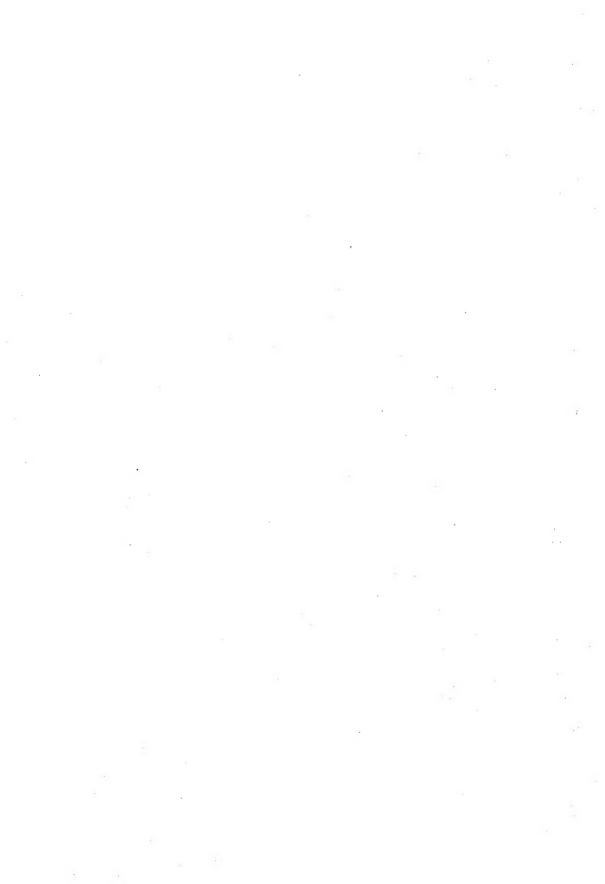

#### إهـــداء

إلى المثل الأعلى

أمي . . وأبي

إلى إخوتي وزهرة قلبي محمد

أهدي هذا الكتاب

|   | •    |   |   |   |
|---|------|---|---|---|
|   |      | Ē |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   | (3.) |   |   |   |
| ¥ |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   | • |
|   |      |   | , |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      |   |   |   |
|   |      | · |   | 4 |

### بنسب إلله ألتغز الجيء

#### ملخص الكتاب

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ...

الكتاب بعنوان «دور الإنكشارية في إضعاف الدولة العثمانية» تشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة، إضافة إلى عدد من الملاحق وقائمة المصادر والمراجع.

تضمنت المقدمة على بيان بأهمية الدراسة ومصادرها وتوضيح مراحل إنجازها، واختص التمهيد بتعريف مصطلح الإنكشارية وأصل الكلمة مع توضيح لمعنى كل مقطع فيها.

أما الفصل الأول فقد ركز على نشأة الإنكشارية في ثلاث مباحث، الأول منها: خصص لمعالجة الأوضاع العسكرية في أوائل العهد العثماني، بينما خصص المبحث الثاني لموضوع تأسيس الإنكشارية، أما المبحث الثالث فقد ركز على مناقشة آراء المستشرقين الذين هاجموا الإنكشارية والرد عليهم بالأدلة والبراهين.

وعالج الكتاب في الفصل الثاني موضوع «تسلط الإنكشارية وجبروتهم» وفيه ثلاث مباحث، الأول منها ناقش أسباب تمرد الإنكشارية وزيادة ثوراتها مع مرور الزمن، وعالج المبحث الثاني موضوع نفوذ الإنكشارية داخل القصسر السلطاني وعزلهم للسلاطين والوزراء بل وقتلهم للبعض منهم، بينما ركز المبحث الثالث على تدخل الإنكشارية في مسائل السياسة العليا.

وفي الفصل الثالث ركز الكتاب على موضوع «تفاقم خطر الإنكشارية» وأفرد

لذلك مبحثين الأول منها يتعلق بموقف الإنكشارية من النظم العسكرية الحديثة، والثاني خاص بإلغاء فيالق الإنكشارية كما ناقش وجهات النظر حول إلغاء الإنكشارية ومدى مصداقية ذلك. وفي الخاتمة ركز الكتاب على تقديم أهم النتائج التي تمثل خلاصة محتويات فصوله.

وذيل الكتاب في الأخير ببعض الملاحق وقائمة المصادر والمراجع والله الموفق.

المؤلفة

أماني جعفر الغازي

#### تقديم

بسم الله وكفى والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا المصطفى محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

هذا الكتاب المعنون بـ «دور الإنكشارية في إضعاف الدولة العثمانية» يحتوي على موضوعات في غاية الأهمية. لم يسبق ان جمعت وعولجت في دراسة مستقلة، وهذا ما يضفي على الكتاب صفة الجدة والإبتكار، أضف الى ذلك ان معالجة الباحثة لموضوعات الكتاب زادت من أهميته لأنها إتبعت منهج التعمق في معالجة الأحداث مما يحقق الفائدة العلمية للقاريء المتخصص والقاريء العام على حد سواء.

الجيش الجديد هو الرديف العربي لمصطلح الإنكشارية باللغة العثمانية، كسان له الدور الفاعل في نجلح الفتوحات العثمانية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، ولكن مع مرور الوقت تغيرت الأوضاع وبرزت عوامل مسؤثرة فسي أضسواع الدولسة العثمانية في الداخل والخارج، وبدأ الأعداء في الغرب الأوربي وروسيا يتخذون المواقف المختلفة لكسر شوكة وطموحات الدولة العثمانية التي وصلت الى عقد دارهم في الوسط الأوربي، واستخدموا في ذلك وسائل متعدة للإطاحة بالدولسة بدأوها بالمؤامرات والمؤتمرات ثم تبع ذلك المجابهات العسكرية، ووجدوا فسي الجيش العثماني فرصتهم الضالة للتأثير عهليه بطريق غير مباشر فيعان العصيان مرة ويثور على السلطان مرة أخرى، ليصل في النهاية الى التحكم فسي شسؤون الدولة الداخلية والخارجية ومن ثم المساعدة على إضعافها.

هذا الكتاب الذي أتحفتنا الباحثة أماني الغازي به يحمل بين طياته مطومات فريدة، جمعتها الباحثة من المصادر والمراجع المتخصصة، وأضفت عليه طابع التحليل للأحداث والمقارنة والاستنتاج لتصل في النهاية الى التوضيح بأن الدولة

العثمانية تآلبت عليها القوى المجاورة لها واستخدمت في آخر الأمر جيشها الجديد الإنكشارية كسلاحاً فتاك ساعد على تثبيط مضاجع الدولة العثمانية لتقع في آخر المطاف فريسة سائغة لأعدائها.

أرجو للباحثة التوفيق والسداد وآخر دعواتا أن الحمد لله رب العالمين

أ. يوسف بن علي الثقفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى المقدمية



#### بِسُــِ اللَّهُ الْحُرْزَالِ حِيدِ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف خلق العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [سورة المائدة آية ٣٥]

﴿ آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَنهِدُواْ بِأُمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [سورة التوبة آية ٤١]

﴿ وَجَنهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [ سورة الحج آية ٧٨]

ومن هذا المنطئق التشريعي في نشر الإسلام، قامت الدولة العثمانية بفتوحات عظيمة وصئت بها في التاريخ الحديث إلى أن أصبحت من أعظم الدول وأكثرها اتساعاً.

وكان لفرقة الإنكشارية «الجيش الجديد» الدور الفاعل في الفتوحسات الإسلامية العثمانية، ثم تداخلت عليها عدة أسباب أدت إلى أن يكون لهذا الجيش دوره في إضعاف الدولة وسقوطها في النهاية، ولهذا كانت الإنكشارية في نظر معظم المؤرخين من العوامل الرئيسة التي أدت إلى سقوط الدولة العثمانية.

ونظراً لأن الجيش الجديد من أهم المؤسسات التي لعبت دوراً مهماً في تأسيس الدولة العثمانية وارتفاع نجمها إلى عنان السماء بالانتصارات التي حققتها في كثير من الحروب. فقد كاتت هذه المؤسسة العسكرية على رأس العناصر المستهدفة في هدم الدولة العثمانية، فلا نستغرب إذا وجدنا أن كثيراً من

الأوردة الخارجية غذت هذه الفرقة لإفسادها.

ومن هنا جاءت أهمية الكتاب<sup>(\*)</sup> حيث يجمع خيوط وجذور الصراع ما بين الإنكشارية والسلاطين مع التعمق في أسباب هذا الصراع الذي تخللته كثير من صور الصدام العنيف الدامي، حتى انتهى المطاف بالقضاء على هذه الفرقة بطريقة عنيفة فيما سمى بالوقعة الخيرية.

والكتاب يُلقي الضوء على خلفيات وآفاق هذا الصراع بحيث تكشف حقائق جديدة في الكتابة عن تاريخ الدولة العثمانية وأسباب سقوطها.

وقد حرصت على استقاء المادة العلمية لهذا الكتاب من مصادرها الأصلية، حيث تمكنت بفضل من الله وتوفيقه من القيام برحلتين علميتين الأولى إلى القاهرة، حيث تمكنت من الحصول على بعض المصادر والمراجع من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والتي كونت قاعدة معلومات البحث، أما الرحلة الثانية فكانت إلى إستانبول حيث زرت أرشيف رئاسة الموزراء وقمت باستخراج الوثائق ذات الصلة الوثيقة بالموضوع، كما زرت أرشيف توب قابي سراي، وأستفدت من الوثائق والفرمانات الموجودة في الأرشيف ونقلت من هذه الوثائق المعلومات التي تخص موضوع الدراسة.

كما قمت بجمع بعض الكتب القديمة التي كتبت بالخط العثماني من المكتبسات العامة. والتي أفادت في إثراء معومات البحث. وكانت رحلة إستانبول مفيدة جداً في جمع المادة العلمية للدراسة.

على أن أهم الصعوبات التي واجهتني هي عدم اتقاني للغة التركية. مما أشر على عدم الحصول على الوثائق المطلوبة بسهولة، واستلزم الأمر الانتظار وقتاً

<sup>(\*)</sup> هذا الكتاب في الأصل هو رسالة ماجستير تقدمت بها إلى قسم الدراسات العليا التاريخيــة والحضارية بكلية الشريعة بجامعة أم القرى تحت إشراف أ. د. يوسف بن علــي الثقفــي وحصلت فيها على تقدير ممتاز.

طويلاً حتى يتم ترجمتها في مركز للترجمة في إستانبول، ثم يتم إرسالها عن طريق البريد.

كذلك عاتيت الأمرين لكي أتمكن من الدخول للإرشيف العثماتي نفسه فالأمر يتطلب إجراءات طويلة تمتد إلى عدة شهور حتى يستم استخراج إذن السدخول، فبداية الإجراءات في القنصلية التركية في جدة، وينتهي المطاف باستخراج الإذن من أنقرة لدخول الأرشيف واستخدام الوثائق في نطاق زمن محدد يوضع مسبقاً، كما أن طلب أرشيف طوب قابي سراي له إجراءات أخرى ويحتاج إلى أذن خاص به وهذا ما زاد الأمر تعقيداً.

ومن الأمور التي لاحظتها أثناء جمع المعلومات هو ندرة المراجع الدقيقة الحيادية، فعلى الرغم من أن كثيراً من المؤرخين والمفكرين السياسيين كتبوا عن الدولة العثمانية إلا أن كتاباتهم جاءت مكررة لما سبق تدوينه وينقصها الدقة، في أغلب الأحيان. ويرجع ذلك إلى أن كثيراً من الكتب طبعت منذ فترة طويلة ونفذت من الأسواق ولم يعاد طبعها وبالتالى يصعب الحصول عليها.

أما عن أهم المنابع التي استقيت منها المادة العلمية للدراسة، فقد اعتمدت على وثائق غير منشورة من أرشيف رئاسة الوزراء وأرشيف توب قابي سراي، وقد ترجمت خصيصاً للدراسة، كما رجعت إلى مخطوطات تركية تحدثت وعاصرت الوقعة الخيرية وإلغاء فيالق الإنكشارية. ومن أهمها مخطوط أس ظفر لمحمد أسعد.

أما عن المصادر والمراجع التي استعنت بها فقد كانت في الأغلب تركية غير مترجمة مثل على رشاد، عبد الرحمن شرف، كامل باشا، تاريخ أبسي الفاروق، إسماعيل حقى أوزن جارشيل.

أما المصادر العربية فأهمها محمد فريد المحامي ويلمازا وزتونا، أحمد جودت، إسماعيل سرهنك.

وهناك بعض المراجع التي أفادت البحث ولا يمكن إنكار فضلها على الدراسة. وبالنسبة للكتب التي أخرجها المستشرقون عن الدولة العثمانية، ومن سار على نهجهم، فقد أخذت بعين الاعتبار وهي بلا شك تمثل وجهة نظر معينة، كما أن مطوماتها في أغلب الأحيان لا تتصف بالصدق والحيادية والموضوعية، إلا أنهاعلى أي حال حملت في طيات صفحاتها الكثير من المعلومات المفيدة والتي أخضعتها للتحليل والاستنتاج والخروج بكثير من المعلومات التي تخدم موضوع الرسالة.

أما فيما يتعلق بالخطة التي سار عليها الكتاب فهي تتضمن تمهيداً وثلاثـة فصول إضافة إلى الخاتمة والملاحق وقائمة المصادر والمراجع.

تضمن التمهيد تعريف وشرح لمصطلح الإنكشارية وأصل الكلمة مع توضيح لمعنى كل مقطع فيها، إضافة إلى تعريف لكلمة دوشرمة.

أما الفصل الأول فقد اشتمل في البداية على التشكيل العسكري السائد في أوائل العهد العثماني قبيل تأسيس الإنكشارية، وحيث اعتمدت الدولة العثمانية في فترة مبكرة من تاريخها على المجاهدين الذين يجتمعون وقت الجهاد، ثم اعتمدت على فرقة المشاة، ولكن تطور الحركة الجهادية في الدولة العثمانية أوجب تأسيس فرقة مشاة دائمة مهمتها الجهاد في سبيل الله أطلق عليها فيما بعد "

ثم تطرق الفصل إلى إنشاء وتأسيس هذه الفرقة وأهم الأنظمة التي وضعت لها، مع مناقشة أهم آراء المستشرقين، الذين هاجموا الإنكشارية ووصموا فرقتها بالعار عن طريق ما أسموه بضريبة الغلمان، والرد عليهم بالأدلة والبراهين لإثبات أنها مجرد ترهات وتشويه لهذه الفرقة المجاهدة في سبيل الله.

أما الفصل الثاني فقد اختص بشرح أسباب تمرد الإنكشارية وزيادة تسوراتهم مع مرور الزمن، مع دراسة لأهم الأسباب سواءً كانت اقتصادية أو سياسية أو

اجتماعية ونفسية. كما تضمن هذا الفصل أورات الإنكشارية داخل القصر السلطاني، وعزلهم للسلطين والوزراء بل وقتلهم للبعض منهم وذلك من منطلق سيطرتهم وتحكمهم في سياسة القصر الداخلية، حتى تم القضاء عليهم.

كما عالج هذا الفصل دورهم الواضح في إيقاف بعض الفتوحات والمعارك، وتعديهم على حرمة أهالي البلاد المفتوحة، ونهبهم وسلبهم للأموال والأعراض، ونقضهم لكثير من المعاهدات، إضافة إلى تبرمهم الواضح والدائم من الحرب.

أما الفصل الثالث فقد تناول محاولات الإصلاح الحثيثة التي قام بها السلاطين وجاءت ضد رغبات الإنكشارية فوقفت منها موقفاً عدائياً، واعتبرت التعلم على الأسلحة الحديثة ضلالاً وكفراً ورفضته تماماً، وينتهي الفصل بمناقشة الآراء التي دارت حول القضاء على الإنكشارية، ومدى صحة هذه الخطوة الجريئة التي قام بها محمود الثاني.

وفي الخاتمة يعُالج الكتاب أبرز ما توصل إليه البحث من نتسائج وحقائق تاريخية تثبت دورهم الفعال في إضعاف الدولة العثمانية.

وأخيراً: أود الإشارة إلى أن ما قمت به من عمل فهو محاولة علمية لطالبة علم مبتدئة في مشوار البحث العلمي فإن أصبت فيما قمت به فهو توفيق من الله تعالى وإن أخطأت فأستغفر الله تعالى من الخطأ وجلّ من لا يخطئ.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

المؤلفة

أماني جعفر الغازي



التمهيد تعريف مصطلح الإنكشارية

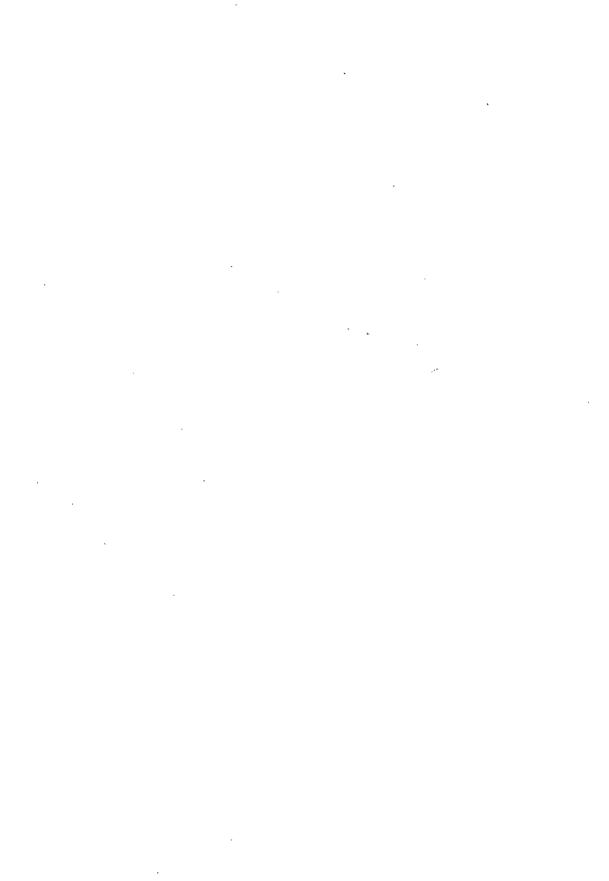

#### التمهيد

#### تعريف مصطلح الإنكشارية:

لقد اعتمد العثمانيون منذ نشأتهم على القوة العسكرية وذلك على إعتبار أنها القوة المؤثرة، والعامل الرئيسي في نشر الإسلام وبهذا أصبح الجيش في الدولة العثمانية شرياناً رئيسياً، أولى كل الإهتمام والرعاية حتى غدا اليد الأولى في نشر الإسلام والمحافظة على الدولة وكيانها، وهكذا تمكنت الدولة العثمانية من تنشئة جيش قوي فتح البلاد، وضرب بيد من حديد على الخارجين والطامعين، وكان له دوره المميز في الفتوحات العثمانية وإتساعها في ثلاث قارات عالمية في أوروبا وأسيا وأفريقيا.

وكان العنصر الرئيسي في الجيش العثماني هو ما عرف بالانكشارية، وهسي هيئة عسكرية فريدة حظيت من الدولة العثمانية بإهتمام بالغ لم تحظ به أي هيئة حكومية أخرى. (١)

والإنكشارية هي كلمة عربية وقد حرفت عن الكلمة التركية عند ترجمتها وهي "يني تشاري" وترسم بالتركية "يكيجري" وهنا نرى أن الكاف في اللغة التركية تنطق نوناً وتكتب يكجري ولكن تنطق "يني تشري"(١).

وهكذا نجد أن الكلمة مكونة من مقطعين الأول يكي yeni بالنون الخيشوميه بمعنى جديد، جري cery بالجيم المشوبة بمعنى العسكر، فيأتي المعنى الكامل

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، د.ط، القاهرة: مكتبـة الأنجلو المصرية، ۱۹۸۰م، ج۱، ص ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامي: تاريخ الدولة العلية العثمانية، الطبعة السابعة، بيروت: دار النفائس، ٤١٤ هـ / ١٩٩٧م، ص ١٢٣.

#### الصكر الجديد أي الجيش الجديد (١)، وتأتى أيضاً بمعنى الجند الجدد. (٤)

وإذا كان حرف الكاف في اللغة التركية ينطق نوناً فإنه في اللغة الفارسية ينفظ تاء وشيناً، وكذلك كلمة يكي تأتي بمعنى حديث لهذا يطلق عليهم أيضاً العسكر الحديث (٦).

وهكذا نجد أن "يكجري " حسب النطق التركي، و " يني جري" حسب النطق العربي (1)." جري" تعني جندي، ولكن هناك كلمة أخرى في اللغة التركية القديمة وهي صو SII، لكن "جري" أصدق في المعنى وكذلك كلمة "أوردوه" تعني جيش، ولكن كلتا الكلمتين لا تستعملان في اللغة التركية منذ عدة عصور (1).

وقد أكد حليم بك أن العثمانيين أنشأوا جيشاً من المسلمين يدعى "يكي جري" وهم العسكر الجدد. (6)

<sup>(</sup>۱) زين العابدين شمس الدين نجم: الوظائف العسكرية والتشكيلات القتائية في العهد المملوكي والعهد العثماني، مجلة كلية خالد العسكرية، العدد ۳۹، السنة العاشرة، ٣٤ ١٤ ١هـ، ص ٢٩.

<sup>(</sup>۲) فون هامر: التاريخ العثماني الكبير، م١، د.ط، استانبول: دار نشسر مسج دال، ١٩٨٩م، ص٩٩.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز محمد عوض: بحوث في تاريخ العرب الحديث، الطبعة الأولى، عمان: مكتبة المحتسب، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٤) الصفصافي أحمد المرسي: إستانبول عبق التاريخ روعـة الحضـارة، الطبعـة الأولـى، القاهرة: دار الآفاق العربية، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) يلمازا وزتونا: تاريخ الدولة العثمانية، الطبعة الأولى، استانبول، مؤسسة فيصل للتمويل، مداده مدرسة المداد، ح٢، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم حليم: تساريخ الدولة العثمانية العلية المعروف بكتاب التحفة الحليمة، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، ٨٠٤ هـ ١٩٨٨م، ص٣٦. راجع عبد العزير الشناوي: المرجع السابق، ج١، ص٤٧٤.

وعليه فإن كلمة الإنكشارية هي يكي جري بالتركية ولكنها حرفت عندما ترجمت للعربية، وقد يكون هذا التحريف جاء نتيجة إختلاف نطق الحروف العربية في اللغة التركية عنها في اللغة العربية.

ونجد أن كلمة الإنكشارية أطلقت على نوع من الجنود الجديدة، أي مجموعة من فرق المشاة النظاميين والتي كونها السلطان أورخان العثماتي في القرن الرابع عشر الميلادي(۱)، وهم مجموعة من الجنود المدربين تدريب على أعلى مستوى من التقدم - بالنسبة لزمنهم - وقد دربوا على أسلحة ووسائل حربية حديثة، كما تعلموا اللغة التركية، إضافة إلى أنهم جنود محترفين،(۱) أي متفرغين للحرب متفاتين في فتح البلاد ونشر الإسلام. وكاتوا من أكبر عوامل نجاحهم في الفتوحات التي قاموا بها في القرن الرابع عشر الميلادي والقرون التي تليه.(۱)

وقد جاء لفظ الإنكشارية yeniceri في بعض المصادر بمعنى مصطلح عسكري، أطلق على الجنود الموظفين في الدولة العثمانية، فيما قبل سنة الالالاها ١٨٢٦هم وكاتوا يتبعون السلطان مباشرة ومرتبطون به شخصيا يأتمرون بأمره ولا يعرفون أب سواه و من هذا المنطلق جاء لقب عبيد الباب أي باب السلطان.

<sup>(</sup>۱) شمس الدين سامي: قاموس تركي، إقدام مطبعة سي: إستانبول ۱۳۱۷هـ مادة " يكيجري ": ص ۱۰۰۱ – ۱۰۰۱. سليمان صالح الخراشي: كيف سقطت الدولة العثمانية، الطبعة الأولى، الرياض: دار القاسم، ۱٤۲۰هـ، ص۱٤.

Mehmet Zeki Pakalin Osmanli Deyimliri ve Terimleri Sozlugu, (۲) Istanbul 1977, cilt III., S, 617 – 634 الموسوعة العربية العالمية: ج٣، الطبعة الأولى، مؤسسة أعمال الموسوعة، مادة الإنكشارية، ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية: مكتبة الشعب، المجلد الخامس، مادة الإنكشارية، ص١١١.

<sup>(</sup>٤) جاءت مثلاً في تاريخ الإسقافي، تاريخ إبن زنبل، وزيني دهلان. الصفصافي أحمد المرسي: مرجع سابق، ص٥٥.

أما عن معنى لفظ الجيش الجديد، فإن القدم والجده في شيء معين مسائة نسبية، فعندما أطلق على يكي جري جيشاً جديداً، فهذا يعني أن هناك نظاماً حربياً كان سائداً قبله وأقدم منه، وهذا هو التجمع الاختياري، وقد تغير هذا المفهوم بعد أن قام السلطان محمود الثاني بإنشاء العساكر المنصورة المحمدية والتي أطلق عليها مسمى "الجيش الجديد" أو "النظام الجديد". (١) وكذلك فقد حدث في عهد السلطان سليم الثالث أثناء محاولات إصلاح الهيكل العسكري للدولة العثمانية، أن قام بإنشاء فرقة جيش مدربة على الطريقة الحديثة وأطلق عليها النظام الجديد، وهكذا أطلقت الكلمة حتى بوجود الإنكشارية لأنه لم يكن قد قضى عليها.

هناك مصطلح آخر له علاقة بالإنكشارية وهو "دوشرمه" وهي كلمة تركيسة تكتب هكذا Dos,orme، وفيما سبق كانت تكتب دوفشرمه بزيادة الفساء، ولكسن الأصح أنها تكتب بدون الفاء. (٢) وقد أطلق عليها المستشرقون وأعداء الدولسة العثمانية هذا المسمى وذلك بهدف تشويه هذا النظام كما سيتضح بعد ذلك.

Dersime هي أيضاً مصطلح عسكري، وقد أطلق على أبناء المسيحيين المشردين في الشوارع، وكانوا يجمعون من شوارع البلدان المسيحية التي تم فتحها حديثاً، وخاصة من بلاد البلقان وذلك بهدف الالتحاق بالإنكشارية أو للعمل في السراي. (٣)

وفسر زياد أبو غنيمه مصطلح الدوشرمه بأنها تعني الإستقاط أو الستقوط، وهي كلمتان فالأولى تعنى عندما تسقط الأم جنينها قبل إتمام شهور الحمل

<sup>(</sup>۱) محمد عبد اللطيف البحراوي: من خصائص تاريخ العثمانيين وحضارتهم، مجلة الدارة، العدد الرابع، السنة ۱۳، ۱۰۸ هـ / ۱۹۸۸م، ص ۲۰۶.

<sup>(</sup>٢) زياد أبو غنيمه: جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك، الطبعة الثانية، عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٣) الصفصافى أحمد المرسى: المرجع السابق، ص٥٥.

الستسعة وهي لا تطلق على المواليد الذين تكتب لهم الحياة وإنما الذين يموتون في الشهور الأولى من الحمل. (١) أما السقوط فهو يعني سقوط شيء من على على على سواء كان إنسان أو جماد، وتطلق على الشيء المعنوي كالسقوط في هاوية الرذيلة أو ما شابه ذلك من تعبيرات. (١)

كذلك تطلق على الأطفال اللقطاء والذين تلدهم أمهاتهم في السر، فيصبحوا مشردين في الشوارع، أو يوضعوا في الطرقات أو على أبواب المساجد وأبواب الملاجئ، ثم أصبحت تطلق على كل طفل لقيط أو حتى مشرد في الشارع لأي سبب آخر. وقد ساد في بلاد العرب إطلاق كلمة داشر على الرجل الذي لا يعرف له ولي أمر يرجع إليه في شؤونه، كذلك الحال في المرأة فيقال عليها "إمسرأة داشرة" أي لا يعرف لها ولي أمر ترجع له في شؤونها. (")

وكلمة داشر لا تزال متعارف عليها في المجتمعات العربية حتى اليوم على أساس أنها تعني ذلك النوع من البشر ممن لا يلتزم بالمسؤولية وانجرف عن جادة الطريق دون الإلتزام بالتقاليد والعادات الإيجابية في مجتمعه وهذا النوع ينطبق على الجنسين من الذكور والإناث.

كما تأتي كلمة ديوشر بمعنى جمع الثمار والتقاطها في اللغة الفارسية. (1)

<sup>(</sup>١) زياد أبو غنيمه: المرجع السابق، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٢٦ - ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) محمد الأرناوؤط: دراسات ووثائق حول الدوشرمة، الطبعة الأولى، الاردن:دار قدسية، ١٩٩١م، ص٣٥



# الفصل الأول نشأة الإنكشارية

المبحث الأول:

الأوضاع العسكرية في أوائل العهد العثماني

المبحث الثاني:

تأسيس الإنكشارية.

المبحث الثالث:

آراء المستشرقين ومن شايعهم حول الإنكشارية والرد على هذه الآراء.

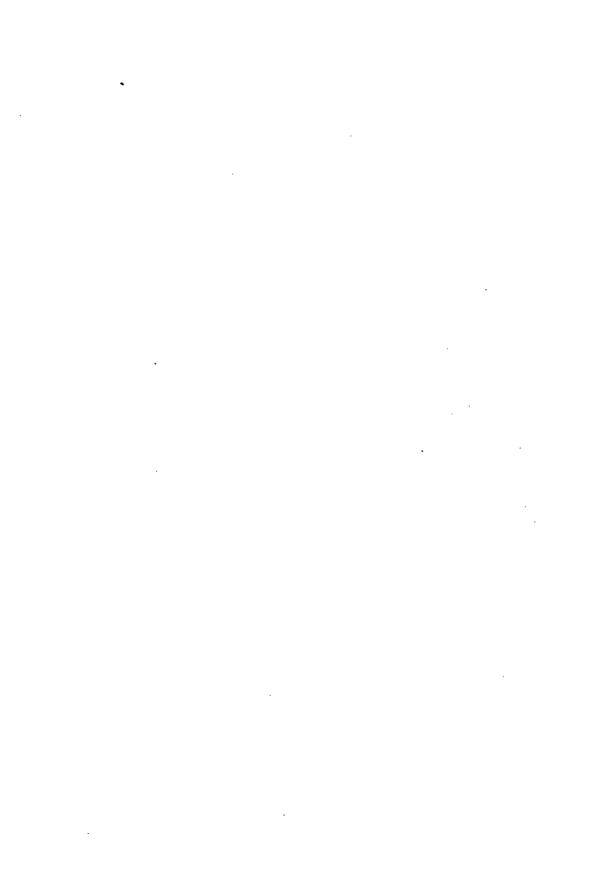

# المبحث الأول الأوضاع العسكرية في أوائل العهد العثماني

منذ ظهور الدولة العثمانية وفكرة بعث الحركة الجهادية من جديد كانت أولى إهتماماتهم وبالتالي كانت القوة الحربية وتطوير الجيش من أولى اهتمامات السلاطين العثمانيين خاصة وأنها تمثل الركيزة الأولى لإنطلاق الفتوحات العثمانية.

ومنذ بداية الدولة العثمانية إعتمد السلاطين على المتطوعين الحرب والجهاد، و لم ينتظروا حتى يُنشئوا جيشا خاصا بهم، لأنه لم يكن هناك أي شكل للقوة العسكرية إلا المجاهدين والذين أسهموا في تثبيت أركان الدولة وإرساء قواعدها لذلك إعتمدوا على المتطوعين للحرب.

وكان نظهور العثمانيين أثر في تجديد فكرة الجهاد الإسلامي بعد أن انطفات وتقوقعت فترة طويلة من الزمن، وتراجعت على أثر تلك الفتوحات الإسلامية، ومرت بحالة ركود، فقيض الله الدولة العثمانية لحمل راية الجهاد، ضد أعداء الإسلام وعلى رأسهم الدولة البيزنطية، التي كانت حدودها متاخمة للعثمانيين في أسيا الصغرى، ثم ظهرت الدول الأوربية وأعننت عداءها للدولة العثمانية، كما كان نظهور البرتغاليين في البحر الأحمر ومحاولتهم إحتلال الأماكن المقدسة الإسلامية ومحاولة الدولة الصفوية نشر المذهب الشيعي دور في ظهور حركة الجهاد العثمانية.

هذا الوضع حتم عليهم الجهاد ضد أعداء الإسلام والمسلمين، وهنا تظهر على الساحة حقيقة مهمة فرضت نفسها عليهم إذ كانوا يندفعون بكل قوة في سبيل الجهاد الإسلامي، ولم تكن حياة الدعة والرفاهية والقصور قد نالت منهم

## بعد، فحماسهم الديني كان مشتعلاً وضوءه وهاج لم يخبو بعد. (١)

ولقد تمكن العثمانيون من تحقيق هذا الهدف بفضل الله ثم بفضل تطبيقهم للنظرة الإسلامية والتي تجعل بلاد الكفر هي دار الحرب وبلاد المسلمين هي دار السلام، وبهذه النظرة خاضوا حروب كثيرة لنشر الإسلام، وعلى هذا فإتنا نجد ان الدولة العثمانية بقيت على الدوام دولة محاربة وجهادية. (٢)

وهكذا تبرز أهمية القوة العسكرية ودورها البارز في الفتوحات، فقد حظي الجيش بمكانة عالية الأهمية في حياة الدولة العثمانية، كانت وسيلتهم في الحرب والحكم معاً، ويرى أحد المؤرخين أن الدولة العثمانية كانت عبارة عن جيش قبل أي شيء آخر، وأعتمد في رأيه هذا على أن كبار موظفين الدولة أنفسهم كانوا قادة الجيش (٣).

وحقيقة الأمر أن الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية قبل كل شيء، ولكنها استخدمت القوة العسكرية لمقاومة أعداء الإسلام من البيزنطيين المجاورين لها في الفترة المبكرة، من جهة الحدود الغربية وأستمرت فتوحاتها في مناطق أوروبا على مر السنين.

ولا يمكن أن يفسر أحداً أن الدولة العثمانية أعتمدت على القوة العسكرية

<sup>(</sup>١) على سلطان: تاريخ الدولة العثمانية، الطبعة الأولى، دمشق: منشورات مكتبة طرابلس العلمية العالمية، ١٩٩١م، ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) سيد مصطفى: الإصلاح العثماتي في ق ١٨م نقد حالة الفن العسكري والهندسة والعلوم في القسطنطينية، تحقيق خالد زيادةه، الطبعة الأولى، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٩م، ص١٠.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل أحمد ياغي: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، الطبعة الثانية، الرياض: مكتبة العبيكان، ١٤١٩ هـ / ١٩٨٩م، ص٢٣٠

كمحرك أول للفتوحات وإقامة الدولة، ولاسيما وأن الجيش العثماني كان على مستوى من الكفاءة الحربية والمقدرة كفرسان بارعين يمتلكون الجرأة والشجاعة التي قد تصل بهم في بعض الأحيان إلى حد التهور، ولكن كان المحرك الأول للفتوحات هو الجهاد الإسلامي ونشر الإسلام في أصقاع جديدة.

والعثمانيون عندما قدموا إلى أسيا الصغرى كانت سمات البداوة من أصالة وشجاعة تظهر عليهم، يجاهدون تحت راية واحدة وهي راية أميرهم، وعند إنتهاء المعركة يدخلون ساحة القتال ويجمعون الغنائم ويقتسمونها، وإذا انتهت الحرب عادوا إلى شؤونهم. (١)

ويصف أحد مؤرخي الدولة العثمانية أنها نشأت في بادئ أمرها كإمارة غزاة، وشغلها الشاغل هو الغزو العسكري و ذلك للتوسيع الإقليمي، وكان الطابع العسكري من خصائصها الرئيسية. (٢)

ولكن يبدو من الواضح أن الدولة العثمانية في نشأتها كانت إمارة إسلامية عملت على نشر الإسلام في البلاد المفتوحة وبناء المساجد، وإتخذت سياسة التسامح الديني حتى لا تفرض إعتناق الإسلام على الأهالي، من الجائز أن يكون التوسع هو أحد أهداف الدولة ولكنه لم يكن الشغل الشاغل أو أولى أهدافها، ومن المعروف أن الدولة إذا غلب عليها الطابع العسكري، أنتهت بسسرعة، لأن العقلية العسكرية تفشل في حكم دولة واسعة الأطراف. وهذا ما حدث للدولة العثمانية في نهاية عهدها وليس منذ نشأتها.

<sup>(</sup>۱) خلف دبلان الوذيناتي: الدولة العثمانية والغزو الفكري، د.ط، رسالة دكتوراه مطبوعة، مكة المكرمة: مكتبة أم القرى، ۱٤۱۷ه/ ۱۹۹۳م، ص ۹۰۰، انظر جورجي زيدان: تاريخ الجند العثماني، مجلة الهلال، العدد الثامن، السنة السابعة عشر، ۱۹۰۹م/ ۱۳۲۳هـ، ص ۷۵۶.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي: المرجع السابق، ج ١، ص ٤٧٢،٤٧١.

وكاتت الفتوحات العثمانية نتيجة طبيعية، لأنها أمتلكت مجاهدين فرسان في وقت أفتقدت فيه الدول المعاصرة للجيوش المنظمة (١). لقد اتخذت الدولة العثمانية أسلوب الفتوحات معتمدة على قوتها العسكرية مثل أي دولة إسلامية مرت في التاريخ فلم تأت بنظام أو عرف جديد وإنما سارت على نفسس خطوات الدولة الأموية في الفتوحات الإسلامية.

وقد أضاف مؤرخ آخر، أن الدولة العثمانية دولة غزاة، وأن الغزو والفتح هما دستورها،، وأضاف أن الجيش كان الأساس والدولة كانت قاعدة له، والبلاد تسخر لخدمته وحدد أن الجيش كان يقوم بمهمتين: الحرب والحكم، فإن رجال الدولة في نظره يقومون بمناصب الدولة ماعدا القضاء والوظائف الدينية إضافة إلى خوض الحروب. (٢)

وحقيقة الأمر أن الدين الإسلامي كان الأساس والمحسرك الأول للفتوحسات، وليس الجيش، صحيح أنه لا يمكن إنكار أهمية الجيش في الدولة العثمانية، ولكن هذه الأهمية جاءت لتحقيق الأساس الأول وهو نشر الإسلام.

كما أن البلاد المفتوحة والتي أصبحت تحت الحكم العثماني لم تكن مسخرة للجيش، وإنما كان حكم العثمانيين لها حكماً عادياً مثل حكم الدولة الأموية والدولة والعباسية وغيرها من الدول الإسلامية، وإذا حدثت بعض التجاوزات في الفترات المتأخرة من عهد الدولة العثمانية، فقد كانت من الولاة المحليين ودون علم السلاطين.

أما عن بدايتهم الحقيقية في التاريخ الحديث، فقد ذكر أحد المؤرخين أنه منذ

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوي: المرجع السابق، ج١، ص٢٧١.

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب بكر: الدولة العثمانية ومصر في النصف الثاني من ق ١٨م، الطبعة الاولى، القاهرة: دار المعارف، ١٩٨٢، ص٥٥.

نيف وستة قرون هاجرت جماعة من حوض نهر الفرات العليا ووجهتهم الجهات الغربية وكان يرافقهم قوة مسلحة قوامها مالا يزيد عن ٤٤٤فارساً بقيادة زعيمهم أرطغرل(\*).

وقد قيل بأن هذه القوة كانت عبارة عن جموع مسلحة من المتطوعين الذين كانوا يهرعون على ظهور خيولهم لتلبية دعوة زعيمهم وإذا أنتهت الحرب ووضعت أوزارها تفرقوا أو أنفرط عقد إجتماعهم وأنصرفوا إلى حيث أتوا. (١)

وعندما وضع عثمان الأول (199 هـ - ٧٢٦ هـ / ١٩٩ مم ١٣٢٥م) الأساس لدولته الناشئة كانت على أنقاض دولة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى، وكان لابد له أن يبحث على من يعاونه في المحاربة والجهاد لبناء دولة إسلمية كبرى، تكون بمثابة حصن يدافع عن الإسلام والمسلمين، وقد جاءت فكرة تجميع المتطوعين الذين يرغبون في الفتح والجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام، جاءت تلقائية نتيجة لحياة البداوة والتنقل التي كانوا يعيشونها(١).

وكانت هذه فكرة جديدة فعند ظهور الدولة العثمانية كان أكثر الجند في الدول الأخرى، على شكل مرتزقة وممائيك يباعون ويشترون بالمال أو المقايضة أو جنود من أسرى الحروب<sup>(۳)</sup>، وبما أن السلطان العثماني عثمان الأول كان لا يفضل الإعتماد على الجنود المرتزقة لنشر الإسلام، فقد اعتمد على أبناء قبيلة آل عثمان الذين يتجمعون للحرب ثم ينصرفون لقضاء شؤونهم مثل سائر القبائل كما أشير

<sup>(\*)</sup> معناه الرجل السليم القلب. لمزيد من المعلومات مؤلف مجهول: تاريخ الأتراك العثمانيين، ترجمة حسين لبيب، د. ط، القاهرة: مطبعة الواعظ، د. ت، ج١، ص٣-١٠.

<sup>(</sup>۱) مرجع سابق، ص ۳-۱۰.

<sup>(</sup>٢) خلف الوذيناتي: مرجع سابق، ص٩٠.

<sup>(</sup>٣) مجلة الهلال: جورجي زيدان، ص٥٧.

#### إلى ذلك سابقاً.

وقد كانت أكثر العساكر في عهد السلطان عشمان الأول من فرسان التركمان، الذين كانوا من البدو ليس لهم خبرة في الضبط والربط العسكري ولا الإنتظام في الفتال<sup>(1)</sup>، ولم يكونوا جنوداً منتظمة تحمل السلاح بشكل مستمر وإنما كانسوا يقدمون على الحرب من تلقاء أنفسهم<sup>(۲)</sup>.

وكان الرجال من أبناء قبيلة آل عثمان "قابي خان" كلهم قادرون على الحرب وحمل السلاح حتى أن النساء كن يساعدن الرجال في المعارك كجميع القبائل البدوية الآخرى<sup>(7)</sup>، وكان السلطان عثمان يحارب على رأس الفرسان التركمان والذين يمتشقون حسام المعركة فإذا انتصروا تفرقوا بعد أخذ الغنيمة وعادوا لأشغالهم المعتادة<sup>(1)</sup>. كما أنهم لم يلتزموا برداء معين أو لباس خساص ذا طراز محدد لهم ولكنهم يرتدون ما يرغبون به. (°)

وعلى هذا النحو فالجيش الذي كونه عثمان لم يأخذ صفة الجيش النظامي الذي تعتمد عليه الدول وقت الإعلان عن الذي تعتمد عليه الدول وقت الحاجة، وإنما كان أفراده يتجمعون وقت الإعلان عن الحرب عند إنت شار المنادين بين قوات العشائر الأخرى (١)، فيجتمع آلاف

<sup>(</sup>١) أحمد الأنصاري الطرابلسي: المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، د.ط، طرابلس: مكتبة الفرجاتي، د.ت، ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) مجلة الهلال: جورجي زيدان، ص٥٧.

<sup>(</sup>٣) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني – أسباب إنحطاط الإمبراطورية العثمانية وزوالها، د.ط، د.م، ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م، ص ١٢٥،١٢٤.

<sup>(</sup>٤) حبيب السيوفي: الإنكشارية في الدولة العثمانية، د.ط، بيروت: صيدا مطبعة الرحابنية، د.ط، بيروت: صيدا مطبعة الرحابنية، د.ط، بيروت: صيدا مطبعة الرحابنية،

<sup>(</sup>٥) مجلة الهلال: جورجي زيدان، ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٦) أكمل الدين إحسان أوغلي: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، تعريب صالح السعداوي، د.ط، استاتبول، ٩٩٩ م، ج١، ص ٢٨١.

المجاهدين من مختلف المناطق المجاورة ومن القبائل التركيسة راغبين في المشاركة في الجهاد متلهفين عليه(١).

وقد أطلق عليها اسم المرابطين في الحدود " مجاهدي النفير" (\*) وكان يطلق عليهم أهل النفرة وهم الذين يستجيبون لنداء الجهاد إمتثالاً لقوله تعالى ﴿ آنفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَهِدُواْ بِأُمْوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ (\*\*) وهم في حقيقتهم ليسوا جيشاً نظامياً وإنما مئات من فرسان عثسيرته ومن المجاهدين وأمراء الروم وجنودهم الذين دخلوا الإسلام بعد الفتوحات العثمانية، وعندما يطلق النفير بقوله "حي على الجهاد". تتوافد عليه الأعداد الكثيرة من كل حدب وصوب، فإذا وضعت الحرب أوزارها عاد المجاهدون إلى قراهم ومن حيث أتوا في إنتظار دعوة أخرى. (\*)

هؤلاء أتبعوا عثمان كظله في الغزوات طمعاً في الأجر والثواب وفي الأجررة أي الغنيمة (٣).

لقد كانوا فرساناً مجاهدين رحل قضوا عمرهم على ظهور الخيل متنقلين من معركة إلى أخرى، وطالما أن العمر يمضي بالمجاهد وهو ممتطي خيله، فإن أغلب إجتماعاتهم كانت تعقد وهم على ظهور الخيل يتبادلون خلالها الآراء والقرارات الشفهية، وهم على ظهور الخيل فرقة مدججة بالسلاح، وكان بنو عثمان يشكلون

<sup>(</sup>١) عبد اللطيف عبد الله بن دهيش: قيام الدولة العثمانية، الطبعة الأول، مكة المكرمة: النهضة الحديثة، ١٤٠٩هـ ١٤٨٩م، ص ٢٩،٢٨.

<sup>(\*)</sup> ويطلق عليهم بالتركية Akincilar أي المندفعون. أنظر خلف الوذيناني: مرجع سابق، ص ٩٠.

<sup>(\*\*)</sup> سورة التوبة آية ٤١.

<sup>(</sup>٢) خلف الوذيناتي:مرجع سابق، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماتي، ص١٢٥.

أمة عسكرية يطلق على الواحد منهم " الألبي" الفارس المجاهد" وكان يحمل السيف (\*) معه دائماً. هم بهذه الصفات ساروا على خطى العرب في حب الخيل وإعزازه (۱). وإستخدامه كوسيلة أولى للتنقل والمجاهدة.

وكان هؤلاء المجاهدون يطلق عليهم أكنجي (\*\*) و كانوا يتدربون على الحركات العسكرية تدريباً جيدا، كما أنهم اشتهروا بحسن إنتظامهم في الصفوف، وكاتوا إذا سار فرسانهم كونوا صفاً واحداً مثل الحائط، وإذا أراد عثمان الحرب بعث المنادين في القرى والبلاد ليجتمع شمل المجاهدين في معسكر الأمير، وإذا أراد عثمان الحرب سراً بعث للمنادي سراً لدعوة من يريد الإشتراك في الجهاد (٢).

وكان المجاهدون يبدأون خططهم المسكرية بفتح الأراضي المستوية بسرعة، ثم فتح القرى، التي تليها ثم ينشوون الأبراج الصغيرة حول القلاع شم يحاصرونها حتى تضطر إلى الإستسلام، وبهذا نجحوا في فتح كثير من المدن مثل إزنيق وإزميد، وبورصة تلك المدينة التي استغرق فتحها عشر سنوات (٣).

وفاجأ العثمانيون البيزنطيين بهذا الأسلوب البارع وأثبتوا تفوقهم على القوات البيزنطية لأتهم وقفوا مدافعين عن أراضيهم مجاهدين في سبيل الله، وكاتوا في

<sup>(\*)</sup> كانوا يحملون السيوف التي يعترون بها، ولا تستطيع تمييز واحد على الآخر لأنهم جميعاً أطلق إسم السيفية على نفسه. أنظر على سلطان: مرجع سابق، ص ٢٤.

<sup>(</sup>١) علي سلطان: مرجع سابق، ص٢٤.

<sup>(\*\*)</sup> في بعض الكتب والمصادر أطلق عليها أقتجي بالقاف، معناها "الفرسان الخفاف" دائسرة المعارف الإسلامية، ج٥، ص١١١.

<sup>(</sup>٢) مجلة الهلال: جورجي زيدان، ص٥٥٤. أنظر خلف الوذيناني: مرجع سابق، ص٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) أكمل الدين إحسان أوغلى: المصدر السابق، ص ٣٨١.

هجومهم لا يستغرقون وقتاً في تحضير الهجوم، مما أربك الجيش البيزنطي، الذي كان يستخدم أسلوبه المعتاد في ممارسة خطة عسكرية منظمة يسير عليها القائد والجند من بعده، وكانوا فرساتاً يحاربون على ظهور خيولهم بخفة وسرعة كالبرق، وإذا انتصروا ربحوا كل الغنيمة، وإذا أنهزموا لم يخسروا شيئاً لأنهسم لا يحملون معهم شيء،، ولا يمتلكون في أرض المعركة إلا الخيل، وكان شاعارهم "ليس هناك خط دفاعي بل سطح دفاعي" وهذا يدل على أنهم كانوا يهجمون بشكل أفقي، وكانت هجماتهم متواصلة صيفاً وشتاء، مما أربك أعدائهم البيزنطيين. وكانوا يأخذون الأسرى ويضمون البلاد والممتلكات (١).

وبهذا التنظيم الفني الجيد بالنسبة للإمكانيات المتوفرة لديهم فإن هذه القوة الإسلامية الناشئة استطاعت الوصول إلى أهدافها وتمكنت من إرباك البيزنطيين وإدخال الفزع على قلوبهم من هذه القوة الإسلامية الناشئة.

وهذا يدحض أراء المستشرقين القائلة بأن هذه القوة الأولى كائه تفتقر لمعنى التنظيم الفني وأن العثمانيين لا يفقهون فيه شيء، فهذا يثبت أنهم استطاعوا التفوق على البيزنطيين الذين يدعون العراقة في فن الحرب ولكن جيشهم في الواقع يتألف من جنود منحلين متفسخين، معروف عنهم الهروب من أرض المعركة (٢). ويدحض أيضاً من يقول بأن كل عثماني مُجنّد في الجيش العثماني كان يُنسب إلى أحد شيوخ الطرق الصوفية وإلى أحد التكايا (\*)(٣). بهدف

<sup>(</sup>١) علي سلطان: المرجع السابق، ص٢٧.

<sup>(</sup>٢) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية الأتراك العثمانيون وحضارتهم، الطبعة ١٢، بيروت: دار العلم، ١٩٩٣، ص ٤١٠.

<sup>(\*)</sup> لم يرد ذكر هذا الرأي في كثير من المراجع ولكن إن ذكرت في بعضها فهذا يدل على تقلغل الفكر الصوفي في المنطقة وليس هم من ابتدعه كما يصور بعض المؤرخين.

<sup>(</sup>٣) يلمازاوزتونا، مصدر سابق، ج١، ص٨٨.

التقليل من شأن الجنود العثمانيين وحماسهم وشجاعتهم الإسلامية. ويحض أيضاً من يقول بأن الدولة العثمانية استعانت في فتوحاتها بجماعات الدراويش. (١) إذ أن الدولة العثمانية حرصت على أخذ مشورة العلماء وشيوخ الإسلام في كل أمورها.

ومع هذه الإنتصارات وهذه النجاحات المتتالية ومع استمرار حركة الفتح الإسلامي ومجابهة العثمانيين مع البيزنطيين، فقد طفت على السطح فكرة ضرورة وجود قوة مشاة قادرة على حرب الحصون. وذلك لأن حرب الحصون المنيعة كانت تتطلب مقدرة عسكرية غير التي كانت تتمتع بها هذه القوة البدوية، وظهرت الحاجة أمس ما تكون إلى إنشاء جيش مشاة (١).

ومع مرور الزمن أصبح إنشاء "قوة المشاة" أمراً ضرورياً لأن القوات المؤقتة لا تأتي إلى الحروب إلا في وقت محدد ولا تتحمل القيام بعمليات حصار طويلة، فأصبح تأسيس قوة المشاة أمر لابد منه. (٣) وعلى سبيل المثال فقد استغرق حصار "بورصة" عشر سنوات لعدم وجود قوة المشاة بينما لو كانت هذه القوة الدائمة متوفرة لما استغرق فتحها تلك المدة الطويلة. (١) أضف إلى هذا وذلك أن استمرار القتال بهذه الفئة القليلة قد يؤدي إلى فناءها وتضاءلها، وهي أصلها من قبيلة الأتراك العثمانية. (٥)

<sup>(</sup>١) أكمل الدين إحسان أوغلى: مرجع سابق، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) كارل بروكلمان: مرجع سابق، ص ١٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) أكمل الدين إحسان أوغلى: مرجع سابق، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن شرف: تاريخ دولة عثمانية، الطبعة الأولى، إستانبول: معارف نظارات جليلة، مطبعة سي، ١٣٠٩هـ، مجلد ١، ص ٦٥. على سلطان: مرجع سابق، ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) أميرة مداح: نظرة متأتية في تاريخ الدولة العثمانية، الطبعة الأولى، الطائف: دار الحارثي، ١٩٥٨ هـ / ١٩٩٨م، ص١٩٥.

كما أن الإحتكاك بالأوربيين قد أوجد هذه الضرورة، إذ أن الأوروبيين قد تعلموا من حروبهم الطويلة في العصور الوسطى ألواناً من التنظيمات التي أوجدتها تجاربهم العسكرية. (١)

وأخيراً فإن هناك نقطة مهمة وهي أن الوقت الذي تتجمع فيه هذه القوم يستغرق مدة طويلة مما يؤدي إلى ضياع الفرصة في فتح المدن، ويُمكّن العدو من تنظيم صفوفه وتعزيز مواقعه. كما أن بقاء المحاربين مع قبائلهم يجعلهم أكثر ارتباطاً بها مما يؤدي إلى إنفصام عرى الوحدة العثمانية بين الجند، والتي تسعى الدولة العثمانية جاهدة لتحقيقها. (٢) وبما أن الهدف من الفتوحات العثمانية كالمسلمين الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام، خاصة وأن تهديد الدولة البيزنطية للمسلمين قد زاد، فكان لابد من اتخاذ موقف صارم، وإذا ما أضيف صعوبة تجميع المحاربين، كل هذه الأمور شغلت بال السلطان أورخان وجعلته يفكر ملياً في طرح الحلول، (٣) هذا بالإضافة إلى أن أورخان كان يعرف أنه لا يمكن لدولة إسلمية تطبق النظم الإسلامية، أن يكون جيشها من المرتزقة (\*)، لأن هذا لا يحقق معنى الجهاد، ولهذا فكر في التجميع الإختياري (\*\*). فهذا يدل على أنه نظام موجود قديماً أو على الأقل نظام أتبعته أي دولة سابقاً. (١)

<sup>(</sup>١) أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي، الطبعة الثامنة، القاهرة: مكتبة دار النهضة المصرية، ١٩٩٠م، ج٥، ص٨٤٩.

<sup>(</sup>٢) خلف الوذيناني: مرجع سابق، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣) مرجع السابق، ص ٩١.

<sup>(\*)</sup> المرتزقة: جنود بالأجرة، يقاتلون لمن يدفع أكثر، ولا يقاتلون لمبدأ أو عقيدة دينية.

<sup>(\*\*)</sup> فكرة الجهاد الإسلامي السائدة منذ بدء الدولة العثمانية كانت تتم عن طريق المناداة للجهاد الإسلامي وينضم كل من يكون قادر على حمل السلاح.

<sup>(</sup>٤) أميرة مداح: مرجع سابق، ص ١٩.

ومن خلال هذا العرض يتضح أن الجهاد الإسلامي أوجد الحاجة إلى تكوين جيش من قبائل التركمان للفتح و نشر الإسلام.

هذه الأسباب جميعاً اجتمعت لتخرج للسلطان أورخان وأخيه علاء السدين (\*) فكرة ضرورة إنشاء قوة مشاة، لأن أورخان عندما ورث السلطنةعن والده عثمان كان يعتمد على الفرسان التركمان الذين كونوا نواة الجندية أي فرقة الخيالة، ولكن بحس أورخان الحربي أدرك ضرورة إنشاء قوة المشاة لكي يستطيع مسن خلالها فتح القلاع والحصون والأسوار المنيعة التي أشتهرت بها بلاد البلقان بشكل خاص. (١)

ولأن أورخان وقع على عاتقه مواصلة الجهاد ضد البيزنطيين ونشر الإسلام، فقد حفل عهده بعدة تنظيمات، خاصة في الجيش حيث وضع نظاماً خاصاً له (٢) ساعده على ذلك أخوه علاء الدين الذي وضع نظاماً خاصاً للجيوش العثماتية، حيث جعلها بشكل دائم (٣) وقد رأى هذا الأخير أن يؤكد إنتصارات العثماتيين القادمة بإتشاء فرقة مشاة مأجورة أطلق عليها اسم (بيادة) وكاتوا يسكنون

<sup>(\*)</sup> إن الأمير علاء الدين هو الأخ الأكبر للسلطان أورخان، ولكنه تنازل عن الحكم لأخيه الأصغر، وهذا يعتبر ظاهرة نادرة وفريدة في التاريخ، ليس على المستوى الإسلامي بسل على المستوى العالمي، لأن هذا يدل على أنه فضل مصلحة السلطنة الناشئة على مصلحته الشخصية، نقد وجد أن أخيه أفضل في قيادة الدولة فتنازل عن طيب خاطر لأخية، بل وأعانه على الحكم.

<sup>(</sup>١) محمد سهيل طقوش: العثماتيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة، الطبعة الأولى، بيروت: دار بيروت المحروسة، ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م، ص٢٠٠

<sup>(</sup>٢) عاصم تاريخي: عاصم باشا، ص ٣٤. أميرة مداح: ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) مخطوط باضيه حاصر ليان: مبدأ قانون يكيجري أو جاغي تاريخي، ترجمــة أيــدن أوك سوزى، ورقة أ ٥، محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص١٢٢٠.

الثكنات العسكرية في إستعداد دائم للحرب، وقسمت إلى عشرات ومئات وألوف، وعلى رأس كل فرقة من فئة الألف ضابط عظيم الشأن ومن فئة المائة ضابط أقل منه شاتاً وللفرقة العشرة زعيم صغير وأصبحت فرقة عظيمة الشأن (۱) وفي بعض الأحيان تكون الوحدة أصغر من عشرة أشخاص (۲)، وأطلقوا على ضباطهم أسماء تركية، حيث أنه في الدولة العباسية أطلق عليهم اسم "عريف" في حين أنه في الدولة العثمانية سمي "أونباشي" أي رئيس العشرة، ورئيس المئة سمي "بكباشي" وكان عند العباسيين" نقيب" أما رئيس الألف فسمي "بكباشي" وكان المشاة في بادئ الامر من الأثراك أنفسهم، ثم بدأت تدخل عناصر أخرى، أدت إلى تحزب كل عنصر لأخيه مما أدى إلى فشل هذا النظام كما سنرى (٤) ومن الواضح هنا أنهم اعتمدوا في جيشهم على القبيلة النظم كما سنرى عسكري خاص بهم (٣) تعلوه زركشة استمدوا طريقة حياكته من أصبح لهم زي عسكري خاص بهم (٣) تعلوه زركشة استمدوا طريقة حياكته من القبيلة الأصلى. (٥)

وقد خصصت لهؤلاء أماكن خاصة بهم، يقيمون فيها على استعداد تام

<sup>(</sup>١) حسين لبيب: تاريخ الأتراك العثمانيين، ص١٠، انظر أميره مداح: مرجع سابق، ص١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) محمد كمال الدسوقي: الدولة العثمانية والمسألة الشرقية، د.ط، القاهرة، ١٣٩٦ هـ (٢)

<sup>(</sup>٣) مجلة الهلال: جورجي زيدان، ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) محمد كمال الدسوقى: مرجع سابق، ص١٧.

<sup>(\*)</sup> كان الجيش الوحيد المنظم الذي له زي مميز هو جيش الرومان، حيث يرتدي ملابس حمراء، أثناء الحرب. انظر محمود شوكت: التشيكلات و الأزياء العسكرية العثمانية، ترجمة يوسف نعيسه، محمود عامر، الطبعة الأولى، دمشق: دار طلس، ١٩٨٨، ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) مرجع سابق، ص٦٨.

للحرب، وخصص لكل فرد منهم راتباً يومياً قدره ربع درهم من الفضة، ويعتبر مثل هذا المبلغ في ذلك الزمن الغابر كبير جداً بالنسبة لرخص الأسعار وقتها (1). وهو ما يعادل أقجة يومياً طوال أيام الحملة حتى يؤمنوا من الإقطاعات جنود المشاه (1)، كما أنهم كاتوا يعفون من ضريبة الزراعة عند عودتهم إلى أراضيهم، ويحصلون على أجور أيام الحرب، وقد سميت فرقة المشاة هذه بـ "اليايا" (\*)(7) وهذه الوحدة كاتت مقصورة على الأناضول فقط (1).

وقد خصص خُمس الغنائم للإنفاق على هذا الجيش، وكان لا يجتمع إلا وقت إعلان الحرب. (6) ويتصف هؤلاء بالخشونة، وكاتوا رجالاً أشداء، ولهم إحساس غريب بعيداً عن الإحساس بالجندية، حيث كاتوا يرون لأنفسهم الحق في أن يصبحوا سادة (7)، وبدأوا إظهار أنهم لا يستطيعون البقاء مشاة. وأخذوا في التمرد (٧)، كما أنهم لا ينقادون بسهولة وكان صعباً إبعاده في فتوحات بعيده عسن إقطاعاتهم، خوفاً من تمردهم على السلطان، فكان طبيعي أن يفكر السلاطين في

<sup>(</sup>۱) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٣، راجع أحمد محمد الحموي: فضائل سلاطين بني عثمان، الطبعة الأولى، القاهرة: دار الكتاب الجامعي، ١٤١٣هـ /١٩٩٣م، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) كارل بروكلمان: مرجع سابق، ص١٧.

<sup>(\*)</sup>بالتركية بيادة. انظر داترة المعارف الاسلامية، ص٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) على سلطان: مرجع سابق، ص٢٧.

<sup>(</sup>٤) ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية، الطبعة الثانية، بيروت: دار العلم للملايين، ٩٦٠م، ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) أميره مداح: مرجع سابق، ص١٩.

<sup>(</sup>٦) أحمد شلبي: مرجع سابق، ص٨٤٩.

<sup>(</sup>٧) على سلطان: مرجع سابق، ص٧٧.

استبدالهم متى سنحت الفرصة لذلك. (١) وبهذا قوي شأنها وزاد طغياتها وأصبحت موضع قلق السلطان أورخان وخوفه (٢).

وهذا لا يدل على فشل العثمانيين في تكوين جيش مشاة نظامي، وإنما يدل على قلة خبرة العثمانيين في مجال المشاة، حيث كانت خبرتهم منصبة على الخيالة، وفشلت تجربة أورخان في تحويل الفارس التركي إلى جندي مشاة، أضف إلى ذلك أن تكتل كل فرقة في الجند لقبائلها أدى إلى إنفراط عقد التحالف الذي كان يسعى إليه أورخان دائماً، كما أدى إلى وجود تناحر بين الجند وتحزبت كل فئة إلى قبيلتها التي تنتسب لها فتجزأ الجيش، كما أن الحرب ضد البيزنطيين كانت تتطلب وجود جيش دائم وجاهز (٦)، مما جعل فكرة القضاء عليهم يشكل خطراً ونقصاً في عدد المحاربين (١).

كما أنهم تمادوا في مطالبهم المالية، وغالوا في مزاعمهم مما جعل أورخان يفكر جدياً في الاستغناء عنهم وإحلال غيرهم ممن يسهل قيادتهم، و لهم فائدة أكثر (٥) خاصة وأن هذا التنظيم لم يصمد للتجارب(١).

وبدأت فرقة المشاة في التراجع، وأثبتوا مع مرور الزمن عدم جدارتهم، فكان لابد من التحول إلى فكرة جديدة وهي إنشاء الإنكشارية.

ولا شك أن القبائل التركمانية وهم البدو الرحل الذين جاءوا من أقصى شرق

<sup>(</sup>١) ساطع الحصري:مرجع سابق، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) حسين لبيب: مرجع سابق، ج١، ص١١، ١١.

<sup>(</sup>٣) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٢٠. انظر محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص١٢٢.

<sup>(</sup>٤) على سلطان: مرجع سابق، ص٢٧.

<sup>(</sup>٥) حبيب السيوفى: مرجع سابق، ص١٣.

<sup>(</sup>٦) كارل بروكلمان: مرجع سابق، ص ١٤٠

أسيا الوسطى إلى أسيا الصغرى والأناضول هم من قام بالفتوحات الأولى ونشر بذور الإسلام هناك، وأكملوا ما كان يقوم به السلاجقة قبلهم، وقد علمتهم حياة البداوة والترحال والشدة فنون القتال، ولم يكن جل غايتهم من الفتوحات السلب والنهب، كما ذكر المستشرقون المغرضون (۱)، لأن السلب والنهب من دون سبب هو صفة قطاع الطرق والعصابات، ولكن الجدير بالذكر أن هؤلاء المحاربون كانوا يطبقون ما نصت عليه الشريعة الإسلامية في توزيع الغنائم بعد إنتصارهم، وبذلك يختلفون عن الأوربيين الذين تجاهلتهم أقلام المستشرقين إذ كاتوا يحرقون المدن يماماً بعد إحتلالها ويقومون بسرقة أهلها ويستبيحوا نساءها. (٢)

أما عن كلمة "إقطاع" فقد تحدث المؤرخون عن ذلك وأولوه إهتمامهم فهاهو المستشرق هاملتون جب يورد قوله " أن نظام الإقطاع قد أصطنعه العثمانيون منذ ظهورهم على ساحة التاريخ، وذلك لتأمين مورد ثابت للجيوش يغنيهم عن إنشاء جيش نظامي دائم، ويوفر لهم النفقات، وجاء بشكل مطابق لما في أوروبا" (\*)،

<sup>(</sup>۱) هاملتون جب هاروك بون: المجتمع الإسلامي والغرب، ترجمة عبد المجيد حسين القيسي، الطبعة الأولى، ص١٠١.

<sup>(</sup>٢) مرجع السابق، ص١٠٢.

<sup>(\*)</sup> في أوربا نظام الإقطاع منح المحاربين جزءً من المقاطعات الزراعية مقابل الإلتزام بأن يكونوا دوماً على إستعداد للسير إلى الحرب متى يدعون إليها، لا بأشخاصهم فحسب بل وأن يتولوا أيضاً إعداد عدد من الفرسان والمحاربين من أتباعهم يتناسب عددهم ومساحة الإقطاع الممنوح لكل منهم وأن يجهزوهم بكل ما يحتاجون إليه من خيل وسلاح وكان هذا النظام الإقطاعي يقوم في أساسه على الملتزم أي صاحب الإقطاع والفلاحين الساكنين في الأرض يقوم الفلاحون بزراعة الأرض وحصادها ويدفعون لأصحاب الإقطاع ما يكفل لهم مورداً من العيش على شكل حصص عينية من المحاصيل الزراعية أو على شكل رسوم وأعشار. للاستزادة عن النظام الإقطاعي في الدولة العثمانية الرجوع إلى محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، مرجع سابق: ص ٩.

كما صنفه إلى ثلاثة أصناف " الخاص - الزعامة - التيمار ". وأن العثماتيين سمحوا في وقت متأخر بأن لا يذهب أصحاب الإقطاع للحروب ويكتفوا بدفع المال ولكنه عاد فأوضح أن شروط الخدمة لم تكن واحدة للجميع بل كان بعضهم مفروض عليه الإلتحاق بالجيش (١).

ولكن الفتوحات الأولى تمت على يد المجاهدين المتحمسين لنشر الإسلام، ولقد سبق التنويه إلى أن القبائل التركمانية أخذت على عاتقها أمر الفتوحات الإسلاميةلكنهم فئة قليلة ستفنى مع إستمرار القتال، مما اضطر السلطين إلى إنشاء جيش المشاه، وبعد فترة من الزمن بدأوا في إقطاعهم جزء من الأراضي في مقابل الخدمة العسكرية، وهذا يدل على أن جيش "المشاه" جاء بعد فترة من نشوء الدولة وليس من بداية ظهورها كما أدعى هاملتون، كما أنه لم يكن يشبه في محتواه إقطاع أوروبا المليء بالعبيد الذين يعملون بالسخرة، إذ أن صاحب الإقطاع يخرج بنفسه للحرب، وكان هذا أحد أسباب ضعفهم وتقاعسهم عن الخروج للحروب في فترة متأخرة من إنشاء جيش المشاه في عهد أورخان، لذا لا يمكن مقارنة نظام الإقطاع في الدولة العثمانية كان يخضع للدين الإسلامي وأحكامه وليس لتسلط صاحب في الدولة العثمانية كان يخضع للدين الإسلامي وأحكامه وليس لتسلط صاحب الإقطاع وجبروته وهذا يناقض آراء المستشرقين، فإذا كان أصحاب الإقطاع يدريوا فرساناً ليرسلوهم إلى الحرب بدلاً عنهم، فلما يريدوا الرجوع من المعارك بسرعة من أجل أراضيهم (٢).

وهكذا نجد أن الجهاد الإسلامي للدولة العثمانية كان يتطلب أفكار متطورة بالنسبة للجيش، والدولة العثمانية أخذت على عاتقها مسئولية نشر الإسلام، مما يجعل الدولة في أمس الحاجة إلى جيش حاضر ومستعد للحرب، وفتح المدن،

<sup>(</sup>۱) هاملتون جب: مرجع سابق، ص ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص ٩٢.

فكانت بداية الجيوش في الفترة المتقدمة من تاريخ الدولة العثمانية هي الأرضية الصلبة التي مهدت نظهور جيش فريد غريب من نوعه في التكوين وهو جيش الإنكشاريه، الذي حول العثمانيين إلى دولة قوية، وحول الجيش من النظام القبلي، إلى النظام الحربي المنظم.

# المبحث الثاني تأسيس الإنكشارية

لقد وقع على عاتق الدولة العثمانية منذ نشاتها، نشر الإسلام والقيام بالفتوحات الإسلامية، وحمل راية الجهاد، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، بدأ العثمانيون ممارسة سياسة عسكرية قائمة على الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام، والقيام بفتوحات أدت إلى جذب القبائل التركمانية للإشتراك في الفتوحات والحصول على الغنائم، ولكن بعد مرور فترة من الزمن، أثبتت القبائل التركمانية عدم جدواها في الحروب والفتوحات التي كانت آخذت في التزايد، وعلى هذا كان لابد من التفكير في إنشاء فرقة قوية تستطع خوض غمار المعارك.

لقد كان الطابع العسكري من خصائص الدولة العثمانية (١)، حيث أشتهر الأتراك بأنهم فرسان بارعون جريئون إلى حد التهور، على السرغم من أنهم أثبتوا قوتهم على المرتزقة البيزنطية في ميدان القتال، إلا أن حسرب الحصون والمراكز المنيعة تتطلب مقدرات عسكرية أخرى، والحق أن الحاجة كانت أمس ما تكون إلى إنشاء جيش من المشاة، ولقد عمل السلطان أورخان بادئ الأمر على تأليف ذلك الجيش من الأتراك أنفسهم، على غرار الجيوش الفارسية في ذلك الوقت، وقد كانوا من أصحاب الإقطاعات العسكرية أصلاً، فكانت الدولة تدفع للمنتخبين منهم أقجة (٥) واحدة كل يوم طوال

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب بكر: المرجع السابق، ص٥٧ - ٥٨.

<sup>(\*)</sup> أقجة: تعنى لغة الضارب إلى البياض، وأصلها مغولية معناها نقد أبيض وهي قطعة صغيرة من الفضة ضربت لأول مرة في عهد أورخان عام ٢٧٩هـ وتزن أربعة جرامات=

#### أيام الحملة. (١)

كما لاحظ الأمير علاء الدين أخو السلطان أورخان الأول وساعده الأيمن في إدارة السلطنة، لاحظ تحزب كل فئة من هذا الجيش للقبيلة التي ينسب إليها، ولذلك تم حل هذه القوة بعد وقت قصير وبدأ التفكير في تنظيم جند أخر لا خوف من تحزبه لعشيرته على أن يكون غريباً عن الرعية لا يمت لهم بصله. (١) ويكون الهدف الرئيسي من وراء تشكيل هذا الجيش هو مواصلة الجهاد ضد البيزنطين، وفتح المزيد من أراضيهم، والفتح في البلقان لنشر الإسلام في تلك البقاع، والإستفادة من البيزنطيين الذين يدخلون في الإسلام، وذلك لنشر الدين الإسلامي في مجتمعهم بعد أن يكونوا قد تلقوا تربية إسلامية خاصة.

وباشر أورخان إنشاء هذا الجيش في عام ٧٣١ هـ ١٣٣٠/ ما الا أن تنظيمه لم يكتمل إلا في عهد السلطان محمد الثاني ثم في عهد السلطان سليمان القانوني. (٦)ومن ثم كانت الدولة العثمانية أول دوله عرفها التاريخ الحديث أقامت جيشاً عظيما (١) منظماً حسن التدريب ميسور النفقة من المشاه والخياله، (٥) في فترة كانت الدولة في طور النشاة، وفي عهد الفتوحات التي هيئات حصول هذه الفرقة الجديدة على خير الغذاء والملبس والهدايا

<sup>=</sup> تـقريبا، ولـم تضرب بعد عـام ١٣٣٤هـ.. سـهيل صـابان: المعجـم الموسـوعي للمصطلحات العثماتية التاريخية، د.ط، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢١١هـ / ٢٠٠٠م، ص٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) كارل بروكلمان: مرجع سابق، ص ١٠٠. أنظر دائراة المعارف الإسلامية: ج ٥، ص ١١١

<sup>(</sup>٢) مخطوط متن باضيه حاصرليان: مبدأ قاتون يكبجري أوجاغي تاريخي، ورقة أ ٥. محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماتي، ص١٢٥ - ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) حسين لبيب: تاريخ المسألة الشرقية، د. ط، القاهرة: مطبعة الهلال، ١٩٢١م، ص٢١-٢٢

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق، ص١٠

والعطايا، (۱) وقد سبقت بذلك الدولة العثمانية بقرن من الزمان شارل السابع ملك فرنسا الذي أنشأ أول فرقة من الجنود المنظمة عرفتها أوروبا في التاريخ الحديث. (۱) وقبل إنشاء فرقة الرماة بالسهام ببريطانيا، والذين سادوا بطريقة ونظام في جمع أفراد هذه الفرقة بشكل مختلف عن سابقيه، حتى جاء نظام الجنود الإنكشارية بشكل لا نظير له في التاريخ (۳).

وعلى آية حال فقد أستطاع العثمانيون عن طريق هذا الجيش أن يحققوا الفتوحات الواسعة التي قاموا بها، في القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي وفي القرون التي تلته. (ئ) حيث اعتمدوا عليه في تلك الفتوحات وفي الصمود أمام التحالفات الأوروبية التي واجهتهم. (6) وبفضل الله ثم هولاء انتصرت الدولة العثمانية على فرسان أوروبا وأحرزت أعظم إنتصاراتها وخطت أمجادها التاريخية (1) وبذلك احتلت الإنكشارية مركزاً ممتازاً بين فرق الجيش العثماني.

وحقيقة الأمر أن السلطان أورخان الغازي ورث عن والده دولة ليست لها قوانين أو عملة، أو حدود واضحة ويحيط بها جيران أقوي منها. وكان عليه أن يقيم دولة راسخة الأقدام، والتوسع على حساب جيرانه، وتحويل اتباعه إلى أمة، فألتفت أورخان في بداية حكمه إلى سن القوانين، وإحداث التنظيمات الضرورية لحماية إمارته وأدرك أن الأعباء الملقاه على إمارته الصغيرة أكبر من إمكانياتها خاصة بعد أن أضحت الدولة البيزنطية تنظر إليها بعين الخوف، ولهذا عني أولاً

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماتي، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) حسين لبيب: تاريخ المسأله الشرقية، ص١٠

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية: ج ٥، ص ١١١

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز الشناوي، مرجع سابق، ج إ، ص ٢٩٢ - ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص ٢٤٨ - ٢٤٩

<sup>(</sup>٦) محمد عبد اللطيف البحراوى: حركة الإصلاح العثماني، ص٥١.

بإعادة تنظيم الجيش.<sup>(١)</sup>

وكان أورخان قد قرأ كتاب لنظام الملك الوزير السلجوقي وهو سفر نامه وهو كتاب في فن الحكم، وتجاربه، والأنظمة والدواوين، وقد وضع نظام الملك تفصيلاً عن الطريقة المثالية لإيجاد قوة محاربة، إذ أشار إلى اختيار عدد من الأولاد في سن مبكرة، وتقوم الدولة بتعليمهم والعناية بهم، وتعليمهم الإسلام وفنون الحرب واللغات والتاريخ والمنطق، وهكذا بدأ أورخان في البحث عن مصادر جديدة للقوة المحاربة (٢).

وقد استحسن هو وأخيه علاء الدين (°) هذا النظام وشرعوا في إنشاء جيش نظامي من المشاة يسمى الإنكشارية. (۳)

وقد رأى أورخان أن يستفيد من أسرى الحرب في المعارك الدائرة على حدود العالم المسيحي، ثم تطور الأمر وصارت تقدم الأسر المسيحية أبنائها لإلحاقهم بهذه القوة الجديدة مستفيداً من خمس الغنائم التي يحصل عليها السلطان كحق شرعى له في الإنفاق على هذا الجيش.

وبدأ أورخان منذ عام ٧٣١ هـ/ ١٣٣٠م في تكوين الجيش النظامي الجديد

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن شرف: تاريخ دولة عثمانية، ج۱، ص ۷۰، محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص ۲۰، محمد عبد الرحيم مصطفى: سابق، ص ۲۰، خلف الوذيناني: مرجع سابق، ص ۸۲. أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني، الطبعة الثانية، القاهرة: دار الشروق، ۱۶۱۳هـ – ۱۹۹۳م، مرجع سابق، ص ۳۸.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن شرف: المصدر السابق، ج١، ص٧٧، أميرة مداح: مرجع سابق، ص٧٠.

<sup>(\*)</sup> تعزو الروايات المتداولة أن التشريع العثماني الأول، وتنظيم الجيش إلى الأمير علاء الدين. الذي كان رجل سلام، أعتزل العالم، وهو في سن الصبا، ولم يشترك في قتال قط، رفض إقتسام أراضي عثمان، ثم عينه أورخان صدراً أعظم، ولقبه بالباشا، وقام بسن القوانين، وتنظيم الجيش، أحمد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابق، ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون، الطبعة الأولى، دمشق، ١٩٤٧م، ص٣٥.

" يني جري أو يكي جري " الذي عرف محرفاً بالإنكشارية. (١)

ولأن الدولة العثمانية دولة إسلامية منذ نشاتها فقد ارتبطت بالطرف الصوفيه<sup>(\*)</sup> كمظهر إسلامي، لذلك صحب أورخان الأطفال في نفس اليوم إلى الشيخ بكتاش<sup>(\*\*)</sup> صاحب الطريقة المشهورة البكتاشية التي كانت منتشره في المنطقة أنذاك وطلب منه أن يبارك الجيش الجديد، فأعطى كل واحد منهم قطعة من طرف عباءته فعلقها الضابط على روؤسهم تبركاً بها، فكانوا ينسبوا قطع اللباد الموجودة في أغطية روؤسهم إلى القصة السابقة. (\*)

<sup>(</sup>۱) على سلطان: مرجع سابق، ص٧٧- ٢٨.

<sup>(\*)</sup> يؤخذ على الدولة العثمانية أنها آزرت الطرق الصوفية منذ نشأتها، فقد أولـــتهم برعايــة وبالمال وجعلت فرقة في الجيش تابعه لهــم، وأنتســب الســـلاطين للطــرق الصــوفية. وانتشرت في البلقان مثل المولويه والنقشبندية والبكتاشيه والرفاعية. أنظر الصفصــافي أحمد المرسي: الدولة العثمانية والولايات العربية، مجلة الداره، العدد ٤، السنه ٨، رجب 1٤٠٣هـ إبريل ١٤٠٣م، ص٧٧.

<sup>(\*\*)</sup> ولد الحاج بكتاش في نيسابور سنة ١٤٥ هـ، وفي سنه ١٨٠ هـ، أشار عليه الشيخ أحمد يسوي بالتوجة إلى الأتاضول، وسافر إليها واستقر بمكان بالسقرب من قبر شهير وتسوفي في ١٧٨ هـ في حين تشير الرواية الأخرى أنه كان رجلاً من خرسان في بلاد فارس عاش في منتصف ق ١٤ م وكان لديه كرامات، كما أنه كان ولي من أولياء الله، أغدق بركاته على الإنكشارية. أنظر الصفصافي أحمد مرسي: مرجع سابق، ص٥٠. انظر إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار، د.ط، القاهرة، ١٩٤٦م، ج٢، ص١٢٥. انظر دائرة المعارف الإسلامية: ج٢٧، ص٢٦٤، ٢٦٨. كما أن حاجي بكتاش عُرف بإسم سيد محمد أفندي في زمن السلطان أورخان ولكن خلفاء الحاج بكتاش أدخلوا في الشريعة ما نيس منها. محمد عبد اللطيف البحراوي: مرجع سابق، ص١٥.

<sup>(</sup>۲) عاشق زاده: تواریخ آل عثمان، إستانبول، د. ط، ۱۳۳۲هـ.، ص ۲۰۲ – ۲۰۳، محمد عبد اللطیف البحراوی، من خصائص تاریخ العثمانین، مجلة الداره، العدد ٤ السنة ١٣ =

وقال "سيدعى هؤلاء الجنود يني شري فيكون وجههم أيبض بهيا، وساعدهم مريعاً قوياً، وسيوفهم مؤسلة ماضية. فالنصر يلازمهم في الحروب التي يخوضونها، ولا يرجعون أبداً من ساحة القتال إلا وراية الظفر معقودة لهم ".(١) وبعد هذه المقابلة بدأوا يلبسون قلنوسة من اللباد الأبيض كالتي كان يلبسها الشيخ بكتاش، مضافاً إليها من الخلف قطعة قماش تدلى خلفهم، تذكاراً من الشيخ، وكاتوا يعلقون بطرفها ملعقة خشب، ومنذ تلك الزيارة أتبعوا الطريقة البكثاشه حتى أن قائدهم الأعلى كان شيخ تلك الطريقة.(١) وعلى عكس تلك الرواية هناك فريق من المؤرخين والباحثين يتشككون في صحتها، بل ينفونها نفياً باتاً تأسياً على أن الحاج بكتاش كان قد جاز إلى ربه قبل إنشاء أو جاق الإنكشارية بقرن من الزمان. (٣)

على أية حال ترى الدراسة أن الإنكشارية أرتبطت إرتباطاً ويثقاً منذ نشانها بالطريقة البكتاشيه سواء كانت قصة مقابلة الشيخ بكتاش بهولاء الأطفال صحيحة أم لا، فإن إرتباطهم جاء مبكراً جداً، والدليل على ذلك أن جميع حركات العصيان

<sup>-</sup> رجب ۱۶۰۸هـ فبراير ۱۹۸۸م، ص ۲۰۶۰ممم عبداللطيف البحراوي: مرجع سابق، ص ۱۰۰، زياد أبو غنيمه: مرجع سابق، ص ۳۶، عرفان كوندوز: الدولـة العثمانيـة والتصوف، د. ط، إستانبول، ۱۹۸۶م، ص ۱۳۳، أحمد جودت: تاريخ جودت: بيروت، م ۱۳۰۸هـ، ج۱، ص ۳۹. أنظر أحمد زيني دحلان: الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية، الطبعة الأولى، بيروت: دار الصادر، ۱۶۱۷هـ / ۱۹۹۷م، ج۲، ص ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>۱) محمد جميل بيهم، فلسفه التاريخ العثماني، ص۱۲۰ – ۱۲۲. أنظر حبيب السيوفي، مرجع سابق ص٤، ٥. حسين لبيب: تاريخ الأتراك العثمانيين، ج١، ص١١، ١٢.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار، ج٢، ص٤٨٨، ٤٩١. أنظر ايضاً محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٢٦، ٢٧

<sup>(</sup>٣) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٢٦، ٢٧

التي كانت تقوم بها الإنكشارية نجد أن شيوخ البكتاشية كانوا يساندونهم فيها، وفي بعض الأحيان يشتركوا معهم، كما أننا نجد أنه في أعقاب القضاء على الإنكشارية، يأمر السلطان محمود الثاني بإلغاء هذه الطريقة وإغلاق تكاياها.

وقد كان الإنكشاريون ملتصقون إلتصافاً قوياً بالطريقة البكتاشية وعلى التصال وثيق بهم، ويظهرون نحو شيوخها طاعة تامة وصلت إلى حد السولاء العميق، ولذلك كان يطلق على الإنكشارية أحياناً "عسكري بكتاشية " أي أبناء الحاج بكتاش، والواقع أن الأهمية السياسة التي اكتسبتها الطريقة البكتاشية إنما يرجع إلى أرتباطها الوثيق بالإنكشارية الذين كانوا ينظرون إلى شيوخ هذه الطريقة بمثابة أئمة لهم(١).

ومن ثم نجد أن الإنكشارية قد انضموا تحت الطريقة البكتاشية، ويقال أن الأورطة العثمانية قد أعترف بإرتباطها بالبكتاشية رسمياً عام ١٠٠٠هـ/ ١٩٥١م، وكان عدد الشيوخ ثمانية ممن سكنوا ثكنات الإنكشارية. وارتبط الطرفان بعلاقات شخصية حميمة متبادلة.

#### نظام الدوشرمة:

بعد أن أنتقل الأتراك إلى الأراضي الأوروبية، وتضاعفت فتوحاتهم في منطقة الروملي زادت حاجتهم إلى الجنود، فاتجهوا لأجل هذا إلى الإستفادة من أسرى الحرب بموجب قانون عرف بإسم " ينجيك قانوني " أي قانون الخُمس الذي يحتمل أنه صدر عام ٧٦٥هـ /١٣٦٣م. فكان ينص على أن تحصل الدولة على خُمسس أسرى الحرب حسب الشريعة الإسلامية. وكان يجري في البداية إلحاقهم بأوجاق

<sup>(</sup>۱) عاشق باشا زاده: مصدر سابق، ص۲۰۶، ۲۰۰. عبد العزيــز الشــاوي: ج ۱، مرجــع سابق، ص۲۰۸، ۴۸۱: أنظر دائرة المعارف الإسلامية: ۲۰، ص۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) على سلطان: مرجع سابق، ١٦٧.

الإنكشارية بعد مرحلة تدريب قصيرة، فلما رأوا بعض المحاذير في ذلك قرروا أن يسلم هؤلاء الفتيان من أسرى الحرب للأسر التركية في الأناضول، بـذلك يمكن للأسرى أن يعملوا بالزراعة لقاء أجر زهيد، ويتعلموا في الوقت ذاته العادات والتقاليد الإسلامية والتركية، وكانوا يتلقون التعليم العسكري الأساسي في أوجاق العجمية الذي ينتقلون له حيث يتم تحويلهم إلى أوجاق الإنكشارية وهو ما سأتحدث عنه فيما بعد – الذي تشكل في غاليبولسي على أيام السلطان مراد الأول. (١)

وهذه كانت أول وسيلة للحصول على الأطفال المسيحيين، كما كانت هناك وسائل أخرى منها الهدايا أو شرائهم من النخاسين وهم تجار الرقيق والجواري (٢) غير أنه كانت أهم وسيلة هي جمع الأطفال الذين فقدوا أهلهم في الحروب وتعليمهم الدين الإسلامي.

بعد أن ينتهوا من جمع الأطفال يجري تنظيمهم في قوافل يتراوح عدد أفرادها بين ملئه إلى مائتي غلام، ثم يتم فحصهم لأخر مره، قبل إرسالهم إلى المركز، وبعد ذلك تُجري لهم عملية الختان – على إعتبار أنهم أصلاً من المسيحيين شم يؤخذ البعض منهم لأجل السراي. (٣) ثم يربوا تربية إسلامية عسكرية وفكرية، ويعتنقوا الإسلام، ويتعلموا اللغة التركية، ويعيشون في ثكنات خاصة بهم، لا يختلطوا بالمجتمع، وإنما وهبوا أنفسهم للدفاع عن الدين الإسلامي والسلطان. (١)

<sup>(</sup>۱) تاریخ أبو الفاروق: تاریخ عثمانید ٥، ج۱، ص۷۱، أكمل الدین إحسان أو غلي: مصدر سابق، ج۱، ص۸۲.

<sup>(</sup>٢) عمر عبد العزيز عمر: محاضرات في تاريخ الشعوب الإسلامية، د.ط، القاهرة: دار المعرفة الجامعية، ٩٩٩، ص٣٧، ٣٨.

<sup>(</sup>٣) أكمل الدين إحسان أو غلي: مصدر سابق، ج١، ص٣٨٣.

 <sup>(</sup>٤) عبد العزيز نوار: تاريخ الشعوب الإسلامية العصر الحديث، د. ط، القاهرة: دار الفكر =

كذلك يتم تدربيهم على الفنون الحربية فهم ليس لديهم عملاً غير الجندية، ولا دين غير الإسلام، كانوا في غاية الطاعة والثبات في المعارك. (١) وهكذا نجد أن أورخان أنشأ جيشاً أعتمد فيه على أبناء النصارى الذين لا أهل لهم، وتنشئتهم على الإسلام. (٢) وقد أخذ أورخان يشجع تحويل الرعايا المسيحيين إلى رعايا عثمانيين مسلمين. (٣)

وقد إتبع أورخان في ذلك المبدأ الإسلامي " لا إكراه في الدين ". وقد دُربوا هؤلاء الغلمان تدريباً جسماتياً وعقلياً حتى تظهر مواهبهم، ثم قسموا إلى قسمين:

#### القسم الأول:

يختارون من تظهر عليه علامات الذكاء والفطنة، ويطلق عليهم "أوج أوغلان " وهؤلاء يرحلوا<sup>(1)</sup> لينشأوا في دور الحجاب الأربع، في أدرنه، وفي بيره. وكاثوا يصنفون أصنافاً خمسة. (٥) ومن الصنف الخامس كان يؤخذ المرشحون إلى سراي القصر، ويدربون في مدرسة يتخرج منهم مرشحون يتولون أعلى مناصب الدولة، فيصلون إلى مناصب الوزراء والصدور العظام،

<sup>=</sup> العربي، ١٤١٩ هـ /١٩٩٨م ص٦٣. أحمد جودت، ورقه ٩.

<sup>(</sup>۱) جورجي زيدان: مصر العثمانية، تحقيق محمد حرب، الطبعة الثانية، القاهرة: دار الهلك، البريل ۱۹۹۷م، ص ٦٥٠.

<sup>(</sup>٢) زين العابدين شمس الدين نجم: الوظائف العسكرية والتشكيلات القتالية في العهد المملوكي والعهد العثماني، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) محمد عبداللطيف البحراوي: من خصائص تاريخ العثمانين، ص٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) محمد أنيس: الدولة العثمانية والشرق العربي، الطبعة الأولى، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ٩٩٣ م، ص٧٧. أحمد محمد الحموي: فضائل سلاطين بني عثمان، الطبعة الأولى، القاهرة: دار الكتاب الجامعي، ١٤١٣ هـ / ١٩٩٣ م، ص٥٨.

<sup>(</sup>٥) كارل بروكلمان: مرجع سايق، ص٥٦٥.

وكانوا جميعاً يدربون تدريباً إنسانياً رغم صرامته، وكانت الغاية من تلك الصرامة خلق رجال شجعانا أكفاء، وكان سليمان القانوني ٢٦ هـ - ٩٧٤هـ / ١٥٢٠م - ١٥٦٦م نفسه يتفقد أطفال مدرسة القصر ليلاً ليطمئن على أحوالهم. (١)

#### القسم الثاني:

إرسال باقي الأطفال لينضموا إلى أوجاق العجمية لمدة سبعة أو ثمانية أعوام كخطوة مبدئية لينتقلوا بعدها إلى أوجاق الإنكشارية، أو إلى أحد الفرق الأخسرى، حيث يتم تسجيل أسماء وأوصاف الأطفال الداخلين إليه في دفتر يقال له كوتسوك أي "السجل" وهي عملية يطلقون عليها اصطلاح " قيويه جيقمه " أو " نذركاه " أي الخروج إلى الباب أو التخرج. وعندئذ تزاد لهم الرواتب، وأستمر أوجاق العجمية يقوم بهذه الوظيفة حتى عام ٢٤٢هـ/ ١٨٢٦م(٢) وهنا يجسدر الحسديث عن الغلمان الأعاجم.

ويراد بالغلمان الأعاجم الصبيان الذين يقيمون في الثكنات للتمرن على الحركات العسكرية استعدادا للدخول في الوجاقات وكانوا على زمن أورخان ألف غلام من النصارى، ثم أخذ السلاطين يستكثرون منهم، ويبنون لهم الثكنات، أو القلاع لإقامتهم. وكان لهم في إختيارهم شروط من جملتها أن يكونوا صحاح الأبدان والعقول فلا عجب إذ تألف منهم جند كاد يفتح أوروبا، ويكتسح العالم المسيحى.

<sup>(</sup>۱) محمود السيد: تاريخ الدولة العثمانية وحضارتها، الطبعة الأولى، جده: مؤسسة شباب الجامعه، ۱۹۹۹م، ص۱۹۹.

<sup>(</sup>۲) أكمل الدين إحسان الدين أوغلي: مصدر سابق، ج١، ص٣٨٤. أنظر أحمد جودت: تاريخ جودت، تحقيق:عبد اللطيف محمد الحميد، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الرسالة، BOA" هـ/ ١٤٢٩م، ص١٤٧، ١٧٢. أرشيف رئاسة الـوزراء بإسـتانبول "BOA" تصنيف مهمة دفتري رقم ٧/ص٣١٢.

ويجمع أولئك الغلمان من خمس السلطان في الغنائم، ولهم ديوان تقيد فيه أسماؤهم، ومدارس يتعلمون فيها الحركات العسكرية، وأساتذة يعلمونهم كل ما يلزم للجنديه، وهؤلاء غير الذين كانوا ينتظمون في الجندية الإنكشارية. كانوا يقومون أيضاً بأعمال أخرى مثل الإشتغال بالنجاره لإصطناع السفن، ولهم ثكنات خاصه بذلك. ومنهم فئة قليلة يلحقون بأغا<sup>(۱)</sup> الإنكشارية لخدمته في الحلاقة وغيرها، ويسيرون وراءه إذا مشى في المدينة، والذين يعرفون التركية منهم كانوا يلحقونهم بالقصر السلطاني للخدمة في المطابخ.

هذا يدل على مدى القوة التي وصل إليها أغا الإنكشارية، والمكاته التي أحتلها في الدولة العثمانية، حتى أنه كان يجعل الجند الصغار ييسرون خلفه.

وكانت أول ثكنة للإنكشارية في أدرنه، ثم زاد هذا العدد في إستانبول وكان بنقسم الأوجاق إلى ثمانية أكبر ضباط في أوجاق العجمية يسمى غاليبولي وكان ينقسم الأوجاق إلى ثمانية بلوكات " المشاة – يايا " يترأس كل واحد منها ضابط يعرف بإسم " بلوكباشي"، ويضم الأوجاق أربعمائة جندي، ولم تلبث أهمية هذه الأوجاق أن تضاعلت بعد فتح القسطنطينية أواسط القرن الخامس عشر الميلادي وتحويلها إلى إستانبول، إذ جرى فيها تشكيل أوجاق جديد للعجمية أكبر وأكثر نظاماً. أما المشاة الدنين يُعرفون باسم "جماعت" الجماعة، وينقسمون إلى مئة وواحد بلوك. (١)

<sup>(\*)</sup> عند مازاد الإعتماد على الإنكشارية، زاد نفوذ الأغا وتمركز في العاصمة، وصار مسولاً عن تعيين أغا حامية الإنكشارية في مركز كل ولاية. وهذه الحامية تقيم في القلعة ووظيفتها حراسة أبواب المدينة وأسوارها، وفي بعض الأحيان الإشتراك في حملات الوالي المحلية أو حملات السلطان على الجهات الرئيسية. أنظر الصفصافي أحمد المرسى: الدولة العثمانية والولايات العربية، ص ٨١.

<sup>(</sup>۱) أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول ( BOA ) تصنيف مهمة دفتري رقم ۷/ ص ۳۱۲ رقم ۲۲/ ص ۹۱ . أكمل الدين إحسان أو غلي: مصدر سابق، ص۳۸۳، عاشق زادة: تواريخ آل عثمان، ص۱۲۰-۱۲۰.

هذا عن الغلمان الأعاجم، أما الإنكشارية فكانت تدريباتهم تختلف ونظامهم مختلف:

فعي النسق المتبع في الجيوش العثمانية، فإن جنود الإنكشارية كاتوا يدربون على الولاء والإنضباط الكامل، وكانت قواتهم تسكن في ثكنات خاصة بهم، وحسب نظام دقيق فيما بينهم، ويجري الحفاظ على الحماس الديني لديهم. (١)

وحسب الأنظمة التي وضعها السلطان سليمان القانوني كانت هذه الثكنات، في العاصمة وهي مما كانت تضم فيلقاً مكوناً من مائة ألف إنكشاري يعملون بشكل دائم على التدريب وعلى الفنون العسكرية. (٢)

وقد كان قائد الفوج رقم أربعة وخمسون هو الذي يترأس هدده التدريبات بصفته رئيس التدريب العسكري، وفي أوقات التدريب، فإن رئيس كتاب الفوج مع ستة مأمورين يحضرون التدريبات، التي تشارك فيها أربعة طوابير دفعة واحدة، والمكان المخصص لذلك يعرف بإسم ساغرديم محله، ومكانه خارج طوب قابي التي هي إحدى بوابات المدينة القديمة. ويتدربوا في كل سنة من الرابع من مايو إلى أول نوفمبر، حيث يتدربوا على استخدام البنادق مرتين في الأسبوع، مره في سعد آباد "حقل المياه العذبة " ومرة في ساغرديم محله. وفي الشتاء أيضاً يجب أن يستغلوا كل الأيام المشرقة ليكونوا في أماكن التدريب، وهكذا يكونوا دائماً عاكفين على العمل والدولة هي التي تؤمن البارود والرصاص لهم.

هذه القوانين المتطقة بالتدريب تسري على كل الإنكشاريين الموجودين في المقاطعات أيضا، وليس في العاصمة فيقط، فجميع الإنكشارية خاضعون

<sup>(</sup>١) الصفصافي أحمد المرسى: إستانبول عبق التاريخ، ص٥٦

<sup>(</sup>٢) محمود رئيف أفندي: التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية، تعريب خالد زياده، د.ط،د.م،

للتجنيد. (١) وكانوا على ثلاثة أنواع:

#### النوع الأول:

جنود الخدمة الفعلية أو الإشكندجي (Eschkindjis)

## النوع الثاني:

الأفراد المسجلون للإخراط بهذا الجيش، ليملأوا الفراغ فيه عند الضرورة، أي في زمن الحرب، بينما يتابعون في الاوقات العادية أعمالهم ومهنهم، ولا يقبضوا أجرهم إلا عن الفترة التي ينخرطون خلالها في الجيش، وكان عدد هؤلاء يربو عن المائة والخمسين ألف رجل.

## النوع الثالث :

هم العثماتيون، على إختلافهم، وكان عددهم كبيراً، وكان هؤلاء يفتخرون بأن ينتسبوا إلى هذا الجيش العريق في دولتهم، فيحملون إسم الإنكشاري ويلبسون ريه، ويسمون المرشحون" Tessracdjis ".(٢)

أما عن قوانين الإنكشارية، فهي تتلخص في الآتي:

- ١) الطاعة العمياء لقوادهم، وضباطهم، أو من ينوب عنهم.
- ٢) تبادل الإتحاد بين الفرق، كأنها فرقة واحده، وتكون مساكنها متقاربه.
- التجافي عن كل ما لا يليق بالجندي الباسل من الإسراف، أو الانغماس فــي
   الملذات مع التعود على روح البساطة في كل شئ.

<sup>(</sup>١) محمود رئيف أفندي: مرجع سابق، ص ٤١، ٤٢.

<sup>(</sup>۲) ياسين سويد: التاريخ العسكري للمقاطعات اللبناتية في عهد الإمارتين الإمارة المعنينيه الامارة المعنينيه الأولى، بيروت: المؤسسه العربية للدراسات، ۱۹۸۰م، ص٩٣٠.

- الإخلاص في الإنتماء إلى الحاج بكتاش، من حيث الطريقة مع القيام بفروض الإسلام.
  - ٥) إن الحكم عليهم بالإعدام ينفذ بشكل خاص سيأتي الحديث عنه فيما بعد.
    - ٦) يكون الترقي في المراتب حسب الأقدمية.
    - ٧) لا يجوز أن يوبخ الإنكشارية، ولا يعاقبهم غير ضباطهم.
      - ٨) إذا عجز أحدهم عن العمل يحال على المعاش.
        - ٩) لا يجوز لهم أن يتزوجوا.
        - ١٠) لا يجوز لهم إطالة لحاهم.
        - ١١) لا يجوز لهم الابتعاد عن ثكناتهم.
        - ١٢) لا يجوز لهم أن يتعاطوا عملاً غير الجنديه.
- ١٣) يقضون أوقاتهم بالرياضة البدنية والتمرين على الحركات العسكرية. (١) وإذا تدبرنا هذه القوانين وعلمنا مدى الأعمال العظيمة التي قام بها هـولاء الجند من فتوح عظيمه لمصلحة الدولة العثمانية. (١) (٠)

<sup>(</sup>١) جورجي زيدان: تاريخ الجند العثماتي، ص٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) جورجي زيدان: تاريخ الجند العثماني، ص ٤٦٠.

<sup>(\*)</sup> يروي أن السلطان سليم أحتاج في اثناء فتوحه بين حلب ومصر إلى المال، فأقترض دفتر داره مبلغ ، ، ، ، ، ، ريال من أحد التجار اليهود ريثما تصل الحملة ومعها النقود. فلما وصلت بعث الدفتردار إلى التاجر أن يأتي نقبض المال قأتي الرجل، وقال له أنه يريد أن يتخلى عن المال مقابل ادخال إبنه في جند الإنكشارية فرفع الدفتر دار الأمر إلى السلطان سليم. فأكبر السلطان ذلك وبالغ في توبيخ الدفتردار حتى أنه قال له " لو لا أن يقول الناس أن السلطان سليماً قتل تاجراً طمعاً في ماله لأمرت بقتلك وقتل كل اليهود حفاظاً على قدسية وخصوصية الإنكشارية وأمر بدفع المال إلى صاحبه، على أن لا يعود لهذا مرة أخرى، فلا يتجاسر غربياً على الدخول في الإنكشارية إلا ونصيبه القتل ". أنظر =

أما عن تقسيمات الإنكشارية: كان الجيش الإنكشاري يسمى أوجاق وكانست الترقية تحدث بحصول الإنكشارية على الرتبة الأعلى بعد رتبته بشكل عام (۱) وأوجاق معناها موقد النار (۲)، وكان مؤلفا من أربعة أنواع من الفرق تتألف كل منها من عدد من الوحدات التي تدعى أورطة، وهي الوحدة الأساسية في هذه الفرق جميعها، ويترواح عددها بين مائة وخمسمائة رجل، أي بين سرية وكتيبة من خمسمائة رجل، ولم يكن عدد الأورطة موحداً بين مختلف الفرق في الجيش الإنكشاري كما كانت هذه الوحدات موزعة بين العاصمه إستابنول، والأقاليم، ومواقع الحدود. (۳)

وقد كان يوجد في عصر السلطان سليمان القانوني مائة وخمسة وستين أورطة، وكل أورطة من تلك الأورط تتولى تربية الغلمان وتنشأهم حتى يتخرج منهم الضباط، وكان هؤلاء الضباط تحست مسئولية أو إشراف أحد أغسوات الإنكشارية، أو أحد القادة الباشوات.(1)

### ويلى الأورطة من حيث الأهمية ما يلى:

جورجي زيدان، تاريخ الجند العثماني، ص٤٥٩ وقد أكد هذا الأخير أن سليم قتل اليهودي برغم أنه في الرواية أكد سليم أنه لن يقتل اليهودي وأنه أعاد له المال. راجع سليمان قوجسه باش: التدخل الأجنبي في الثورات العثمانية، د. ط، إستانبول، ١٩٩٣م، ص١٢٠.

Abdulkadir Rzcan: fatin'in Tes kilat kanunnamesi ve Nizam -1 (\)
Alem icin kade s Katli meselesi, istanul 1973. TD. s, 33.31

<sup>(</sup>٢) على سلطان: مرجع سابق، ص١٦٩.

<sup>(</sup>٣) ياسين سويد: مرجع سابق ج ١، ص٩١-٩٠. أنظر عبد الكريم رافق، مرجع سابق، ص٤٨.

<sup>(</sup>٤) ألبرت هويرلبير: إدارة الإمبراطورية العثمانية في عهد القانوني، الطبعة الأولى، إستانبول: دار نشر سورج، ١٩٨٧م، ص٩٥. أنظر محمد أنيس: مرجع سابق، ص٧٧.

- السكمان أو السكبات وهي تعني خادم الكلاب، أو حارسها، وسموا كذلك لأنهم كانوا يقودون الكلاب أمام أمرائهم عند مسيرهم للصيد، وقد كانت بلوكات السكبانية مستقلة في البداية، ثم ألحقت بأوجاق الإنكشارية في أواسط القرن الخامس عشر الميلاي سوف يتم الحديث عنها فيما بعد
  - ٢) أبناء الأعاجم، وهم الذين سبق الحديث عنهم. (١)
- ٣) المشاة "يايا" وكاتوا يعرفون بإسم "الجماعة" وكاتت موزعة بين العاصمة أستاتبول، ومواقع الحدود. (٢)

# أهم الرتب والوظائف في الجيش الإنكشاري:

## ١ - أغا(\*) الإنكشارية:

"يني جري أغاسي"هو القائد الأعلى للجيش الإنكشاري بإعتباره أعلى ضباط هذا الجيش رتبه. (٦) وكان للواء الإنكشارية ضباط آخرين ذوي رتب عالية، مثل السكبان باشي وكتخدا العبيد ورئيس فرقة الألغام، وكاتب الإنكشارية وكان يطلق على هؤلاء الضباط قديماً أغوات القطار ثم أطلُق عليهم بعد ذلك أغوات الإنكشارية.(١)

وأغا الإنكشارية يعد شخصية بارزه في الدولة العثمانية والقصر السلطاني،

<sup>(</sup>۱) مخطوط متن باضیه حاصر لیان: مبدأ قانون بکیجری، ورقــة ۲۰، ۲۲، انظـر ص ۲۱. یاسین سوید: مرجع سابق، ج۱، ص ۹۱، ۹۲.

<sup>(</sup>٢) أكمل الدين إحسان أو غلى: مرجع سابق، ص ٣٨٤.

<sup>(\*)</sup> الأغا: - صار معناها الرجل الذي تم إخصاءه بعملية جراحية وهو طفل صغير.

<sup>(</sup>٣) مخطوط متن باضيه حاصرليان: ورقة ٢٥، ٢٦. شمس الدين سامي: قاموس مادة يكجرى، ص ١٥٥١، ١٥٥٢ ياسين سويد: مرجع سابق، ج١، ص٤٨٢.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن شرف، مصدر سابق، ج١، ص ٣٠٠.

وكانت القوات التي تحت قيادته تعد من أهم الفرق فهي سلاح المشاة ودائماً تحت تصرف السلطان، كما أنه بحكم منصبه ومكانته شغل وظيفتين أخرتيين، هما: رئيس قوات الشرطة في العاصمة أستانبول، وعضوية مجلس الدولة وإن كانت مثل هذه العضوية لا تعد وظيفة بالمعنى العام(۱)

وأغا الإنكشارية هو الشخص الوحيد الأمر الناهي لجنود الإنكشارية وهو يعد بمثابة قائد القوات البرية، وللأغا مكانة خاصة في القصر السلطاني، حيث له محلاً مخصوص وباب وديوان يجتمع فيه وينظر في كل الأمور العسكرية، ومن هنا جاءت خطورة هذا المنصب، فقد كان يمتلك إمتيازات خاصة وصلحيات جسيمة منها تحديد مقدار وعدد الجنود الموجودين في القلاع والأماكن الإستراتيجية. (٢).

وعلى هذا الأساس كان نهم تأثير مباشر على الإنكشارية، فقد حرضوهم في اغلب تمرداتهم، مستندين على صلاحياتهم الواسعة على الإنكشارية خاصة وعلى السلطان والدولة عامة وبعد فساد الإنكشارية، أصبحوا المتحكمين في كل الأمور.

وكان يجري إختيار أغا الإنكشارية للتعين في هذا المنصب من قبل السلطان مباشرة ويختاروا من ضباط الأوجاق حتى القرن العاشر الهجري، أوائل القرن السادس عشر الميلادي ويجري تنصيبه في القصر السلطاني ويكسى خلعة الأغا<sup>(٣)</sup>، أما بعد عودة السلطان سليم الأول من حملة إيران، فقد تغير نظام إختيار أغوات الإنكشارية فكان يجري إختياره من بين رؤساء السكبانية بوجه عام، ولما بدأ يشارك رؤساء السكبانية في بعض التمردات شرعت الدولة في تعيين أغا الإنكشارية من بين ضباط السراي أي الجنود السلطانية، وذلك في عهد السلطان

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص ٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن شرف: مرجع سابق، ج١، ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) أرشيف رئاسة الوزراء باستاتبول: وثيقة رقم HAT.H 1٧٢٣٧.

سليمان القاتوني حتى يحد من طغياتهم وجبروتهم، وابتداء من القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي حدث تغيير في تعيين أغوات الإنكشارية حيث رُوى أن يختار من بين الضباط أصحاب رتب وكيل الأغا " قوكتخداسي " والزغارجية، بل ومن بعض السعاة المعروفين بإسم " جوخه دار "، كما كان أغا الإنكشارية في الوقت نفسه كبير ضباط أوجاق العجمية. (١)

والأغاوات أعضاء في ديوان همايوني "مجلس الوزراء "برتبة بكلربك" فريق أول "أي على رتبة وزير، ويمكنهم التكلم والتصويت في الديوان حول الموضوعات التي تهم حاميهم، الجيش والحرب فقط فلا يمكنهم التصويت كالوزراء في كل الموضوعات، كما أنه ينتظر حتى نهاية الاجتماع ليدخل غرفة العرض "عرض أوطه سي " ويعرض على السلطان أمور الأوجاق. أي أن الأغانظر من الدرجة الثاتية، وأكثر هؤلاء الأغاوات متخرجون من الأتدرون() مقربون إلى السراي، سياسيون أكثر مما هم عسكريون. (١) وأغا الإنكشارية فضلا عن مهامه العسكرية، كان مسؤلاً عن الأمن في قسم كبير من استاتبول، وحفظ النظام وحماية الأملاك، ولذلك يبدو وكأن أعماله بعيدة عن اهتمامات القصر السلطاني إلا أنه بصفته الرئيس الأعلى للإنكشارية فقد كان دائم التحريض السلطاني الا أنه بصفته الرئيس الأعلى للإنكشارية فقد كان دائم التحريض المؤتباء داخل القصر وكان أتباعه سريعي الإستجابة له. كما كان مسؤلاً أيضاً عن إطفاء الحرائق التي تشب في العاصمة بجانب الصدر الأعظم. وله ديوان يعقد تحت رئاسته يشكل مع قادة الإنكشارية، ويعرف بإسم " ديوان الأغلى"

<sup>(</sup>۱) أكمل الدين إحسان أو غني: مرجع سابق ج ۱، ص ٣٨٤، أنظر عبد العزير الشناوي، مرجع سابق ج ۱، ص ٤٨٦، أنظر أيضاً عبد الرحمن شرف، مرجع سابق، ج ١ ص ٣٠١. أرشيف رئاسة مجلس الوزراء: خط همايوني H.H. وثيقة رقمها ١٥٨٣٧.

<sup>(\*)</sup> الأندرون: - مدرسة القصر السلطاني. عبد العزيز الشناوي: ج١، ص٢٨٤

<sup>(</sup>٢) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج٢ ، ص ٣٩٠.

Eyyub Efendi: Kanunnamesi. I. u. Ktp. Ty. 734. s, 14 a - b.

" أغا ديواني " يناقش فيه أمور الأوجاق ويستمع إلى القضايا المتعلقة به، وإصدار القرارات الخاصة بالحامية مثل أمور العزل والتعيين داخل الأوجاق، أما القضايا التي تختص بكاتب الإنكشارية تتم بعرض طلب منه، والمسائل التي تتجاوز صلاحياته، فكان الأغا يحولها إلى الديوان الهمايوني، وكان له مهمة التجول مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع صباحاً ومساء ليتفقد حالة الأهالي والطرق، وله حق معاقبة المخالف. (١) وكان الأغاوات يسكنون في قصور كبيرة تسمى " أغا شراي " ويوجهون الحامية من هناك. (٢)

وفي بعض الأحيان يحصل الأغا على رتبة وزير حيث يتم تعيينه على هذه الرتبة من قبل السلطان مباشرة، ويمنح الوزارة ويكسى الخلعة من الباب العالي، ويطلق على الآغا في هذه الحالة إسم " أغاباشمي " وكسان يقيم في الحسي المسعروف بإسم " باب الأغا" " أغاقا بيسى " في إستابنول. (")

وطبقاً للمراسم السلطانية العثمانية فقد كان الأغا الذي بدرجة وزير يتقدم من تقل رتبته عن وزير، يتقدم أيضاً جميع القادة العسكريين<sup>(\*)</sup> مهما كانت رتبهم خصوصاً في أيام الأعياد، والإحتفالات الرسمية، وكان له مقر خاص في عاصمة الدولة ومكاتب في المناطق التي تتواجد فيها الفرقة، وكان لا يتقدم الآغا القائد للإنكشارية في ميدان القتال. (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن شرف: مصدر سابسق، ج ۱، ص ۳۰۱. یلمازا وزنونا: مصدر سابق، ج۲، ص ۳۹۱.

Eyyub Efendi: Kanunnamesi. i. u. ktp. Ty. 734. s, 14 a -b. (Y)

<sup>(</sup>٣) أرشيف رئاسة الوزراء بأستاتبول: رقم الوثيقة ١٦٤٠٤. أكمل الدين إحسان أو غلبي: مرجع سابق، ص٣٨٦.

<sup>(\*)</sup> وكانت الأسبقيه عليه لقادة فرق السباهية وبولوكات السلحدار، لأن هذين السلاحين أقدم عهداً من سلاح الإنكشارية. أنظر عبد العزيز الشناوي: المرجع السابق، ج١، ص٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) مرجع سابق، ج١، ص٢٨٤.

وأول أغا للإنكشارية منح رتبة وزير هو سليمان كنعان أغا باشا في عام ١٠٦٤ هـ ١٠٦٨ هـ ١٠٦٨م وبعض الأغاوات أعتلى هذا المقام مرتين، وأعتلاه الواحد منهم عدة مرات، وحصل تسعة وعشرون أغا على مرتبة وزير، ثلاثة منهم ظلوا في هذا المقام أطول مدة، ما يقارب من ست إلى تسع سنوات، ووصل خمسة وعشرون من الأغوات إلى مراتب الصدور العظام. بعضهم توفي بعضهم أثناء الخدمة، والبعض الآخر استشهد، وأولهم شجاع الدين أغا الذي استشهد في فتح المجر. (١)

وفرض القانون على الشخص الذي يعين أغا للإنكشارية أن يقدم للصدر الأعظم هدايا أو تعرف بإسم " جائزة " كان يتلقاها هو الأخر من ضباط الأوجاق الأخرين، وإذا تدنت مكانة أغا الإنكشارية أو عزل وأخرج من الأوجاق كانت العادة أن يعين في الغالب أميراً على سنجق قسطموني، أما إذا أستحق الترقيسة، فهو يتحول إلى " بكلر بكي " أمير الأمراء أو يصبح قائداً للأسطول العثماني " قبطان دريا " وكان عزل الأغا بيد السلطان واستمر ذلك حتى، عام قبطان دريا " وكان عزل الأغا بيد السلطان المدر الأعظم بعد هذا التاريخ. (١)

حتى نهاية القرن السادس عشر الميلاي بالتحديد عام ١٠٠٣هـ/ عود المائة القرن السادس عشر الميلاي بالتحديد عام ١٠٠٩هـ/ عود المائة الإنكشارية يخرج إلى الحملة مع السلطان " البادشاه " فقط، وإذا كانت قيادة الجيش لدى الصدر الأعظم، يشترك الإنكشارية في الحملة بقيادة سكباتباشي. ويبقى أغا الإنكشارية برفقة السلطان في إستاتبول. وبسبب قلة خروج السلاطين إلى الحملات بعد القرن السادس عشر الميلاي أصبح أغاوات

<sup>(</sup>١) يلماز اوزتونا: مصدر سابق، ج٢، ص ٣٩١.

<sup>.</sup> Eyyub Efendi: kanunnamisi i.u. ktp. Ty. 734. S,14 a-b (2) أكمسل السدين العان أو غلي: مرجع سابق، ج١، ص٣٨٦.

الإنكشارية يشتركون في الحملات مع الصدور العظام.(١)

مما زاد في نفوذ الأغوات بدرجة كبيرة في أعقاب القرن الحادي عشر الهجري على إعتبار أنهم صاروا يختارون من بين رجال القصر وكبار ضباطة خاصة بعدما زاد نفوذهم داخل القصر بحكم وضعهم.

وفي وقت الحرب كان يلتف حول أغا الإنكشارية مجموعة من الجنود يطلق على الواحد منهم لفظ شاطر ولهم علماً مخصوصاً بهم ابيض اللون ويمتطون جياداً ويتعقبون أغا الإنكشارية بالموسيقى الصكرية، ويصاحبونه عند ذهابه إلى الديوان. (٢)

أما عن لباس أغا الإنكشارية فقد تميز بزي خاص حيث كان زيه الرسمي من المخمل، أو الستان الموشى، ويضع على رأسه غطاء رأس يعرف بإسم " مُجوزة " أثناء توجهه إلى الديوان، أما في الأيام المعتادة فكان يرتدي معطفاً من الفراء " الشمور" مكسوا بالمخمل الأحمر، ويضع على رأسة عمامة حمراء اللون وبيضاوية الشكل. (")

#### ٢ - سكبان باشي:

كان يساعد الأغا في قيادة فرقة السكمان، ويدعى "سكبان باشي " أو سكمان باشي الذي كان بالإضافة إلى وظيفته كمساعد أول للأغا، وكقائد لفرقة السكمان، كان ينوب عن الأغا في قيادة الجيش أثناء الحرب، وفي قيادة العاصمة. (١)

<sup>(</sup>١) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج٢، ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن شرف: مرجع سابق، ج١، ص٢٠١٠.

اكمــل Islam Ansiklopea Cilt 14, Ankara 1990 " Yeni Ceri" maddesi. (٣) الدين إحـــسان أوغـلي: مرجع سابق، ج١، ص٣٨٦. لمزيد من المعلومات عن لباس أغا الإنكشارية الرجوع إلى محمود شوكت: مرجع سابق، ص٨٩ - ٩٠.

<sup>(</sup>٤) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ج١، ص٨٢.

ورئيس السكبانية هو قائد بلوكات السكبان، أي القائمة على تربيسة الكلاب التي تشكلت في البداية لأجل رحلات الصيد، وهو تابع لأغا الإنكشارية، وصلات فرقة السكبان تحت إدارة أغا الإنكشارية وصار موقعة الضابط الثاني في أوجل الإنكشارية بعد أن جرى إلحاق تلك البلوكات به على ايام السلطان محمد الثاني الفاتح وكان يصبح السكبان عند الترقية أغا للإنكشارية في الغالب،

أما في حالة خروجه من الأوجاق، فكان يعين أميراً على أحد السناجق، أوضابطاً من ضباط القرق. (١)

ويقوم السكبان باشي مقام أغوات الإنكشارية في حالة واحدة فقط، وهي الحرب وذلك عندما يكون أغوات الإنكشارية مع الجيش، فيبقوا رؤساء السكبان في إستانبول قائمون مقام الأغا. (٢)

كان السكبان باشي بدرجة سنجق بل " لواء " وفي حالة ترقيتة يصبح بك على لواء كبير، وبعد القرن السابع عشر الميلادي رقي إلى بكلربك. لقد ظهر من بين السكبان باشي قادة حرب مقتدرين بعضهم شغل فيما بعد منصب الصدارة العظمى، والسكبان باشي يدير الحامية من الناحية العسكرية بصورة مباشرة بسبب كون " أغا الإنكشارية" و " قول كتخداسي" - الذي سيأتي ذكره - شخصيتين سياسيتين (").

وقد بدأ يفقد أهميته إبتداءاً من القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي حتى حلّ محله وكيل الأغا. أو وكيل الجند " قول كتخداسي ".(1)

<sup>(</sup>١) أكمل الدين إحسان أو غلى: مرجع سابق، ج١، ص٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن شرف: مرجع سابق، ج١، ص٣٠٢

<sup>(</sup>٣) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج٢ ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) أكمل الدين إحسان أو غلي: مرجع سابق، ج١، ص٣٨٧

## ٣ - قول كخيا أو كخيابك نائب الأغا. (١)

وهو الرجل الثالث للحامية، ووكيل الجنود أو وكيل الأغا ومعاون لأغا الإنكشارية وخلال بعض الفترات تقدم على سكبان باشي، وأصبح الشخص الثاني، وكان ذلك في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي، وهو برتبة لواء، وفي حالة علو شأنه يصبح بكلربك، وكان مسؤلاً عن ثكنات الإنكشارية الموجودة في إستابنول وعن حاميتها، وكذلك عن أمن المدينة. (٢)

# ٤ - يني جري كاتبي " كاتب الإنكشارية ؛ (٦)

يطلق عليه بلغة الشعب يني جرى أفسند يسى "أفندي الإنكشسارية "وهسو الرجل الرابع للحامية، لكنه ليس إنكشارياً، وليس عسكرياً "وهو لواء مالي يعينه الصدر الأعظم ويختار عادة من أمناء المخازن السسابقين. وميزانيسة الحاميسة العظمي والمصروفات والرواتب كلها في عهدة هذا اللواء المالي، أصبح عملسه خطيراً بعد أن صارت حامية الإنكشارية وكراً لسوء التصرفات إعتباراً من أواخر القرن السادس عشر الميلاي، وقد كان تحت إشرافه مائة من الكتبة. (1)

#### ٥- قورنا جيباشي:

هو الرجل الخامس للحامية، وكان في الحقيقة قائد الأورطية "سرية

<sup>(</sup>۱) أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول " BOA": تصنيف مهمة دفتري رقم ٢٦/ص ٩١. جورجي زيدان: تاريخ الجند العثماني، ص٤٥٨. أنظر جوزجي زيدان: مصر العثمانيسة، تحقيق محمد حرب، الطبعة الثانية، القاهرة: دار الهلال، ١٩٩٧م، ص٢٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٢) يلمازا وزتونا: مصدر سابق ج٢، ٣٩٢ لمزيد من المعلومات الرجوع محمد شوكت، مرجع سابق، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) جوزجي زيدان: تاريخ الجند العثماتي، ص٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج٢، ص٢٩٣.أرشيف رئاسة الوزراء بأستانبول، تصنيف HAT.H ٤٢٣٨.

٠.

الإنكشارية "الثامنه والستين، إلا أن هذه السسرية يديرها أحد السرواد نيابسة عنه، ويعمل القورنا جيباشي في المقر. (١)

### ٦ – صولا قباشي:

هو الرجل السادس في الحامية، وأحد قواد الخاصة التابعين لشخص السلطان، والصولا قباشي هو قائد سرايا الإنكشارية رقم ٢، ٢١، ٢١، ٣٦، وكان حملة ألقاب صولاق يرتدون الملابس المزينة بالجواهر، ويرافقون السلطان، ويشتركون في القتال بصورة فعلية، وهؤلاء يجب أن يكونوا ذوي مظهر خارجي أنيق، ومهرة في إستعمال الأسلحة، ومن مهامهم الأساسية في الحروب حماية السلطان والحفاظ على حياته،إذ لم يكن بإمكان أي شخص الإقتراب من السلطان قبل أن يقتل جميع هؤلاء الصولاق،وكان هؤلاء يضعون على رؤوسهم "صور غوج " وهي شارات مزينة بالرياش النادرة، وكان لباس راس الصولاق كذلك مزيناً بهذه الشارات " صول " يسار، " صولات " معنى أعسر، وقد سنموا بهذا الاسم لتمكنهم من إستعمال السلاح بأيديهم اليسرى. (٢)

٧- سمونجي باشي: هو قائد الأورطة نمرة ٧١. (٣)

٨- زغرجي باشي: قائد الأورطة نمرة ٢٤. (١) ضمن أورطات (١) الجماعة، وتأتي

<sup>(</sup>١) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج٢، ص٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) مصدر سابق: ج۲ ص۳۹۳.

<sup>(</sup>٣) جوزجي زيدان: تاريخ الجند العثماني، ص٢٥٠. أنظر هاملتون جب: مرجع سابق، ص٣٨٧

<sup>(</sup>٤) زغار: هو كلب الصيد الخفيف الحركة، وكان هؤلاء الزغارجية، مكلفين بتربية هذا النسوع من الكلاب والحفاظ عليها، لمزيد من التفاصيل شمس الدين سامي: قاموس تركي، د.ط، استانبول مطبعة سي، ١٣١٧هــ، ٦٦٨. جورجي زيدان: مصر العثمانية، ص٦٧٠.

<sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل: أنظر شمس الدين سامى: المصدر السابق، ص١٨٥.

درجته بعد وكيل الجند، وقد تشكلت تلك الأورطة لتربية كلاب الصيد، واستمر وجودها حتى بعد أن تسرك السلطين هذه الرياضة. (١) كما وجد رئيس الصكسونجيه. (٥)(١)

- ٩- محضر أغا: وهو المقدم الثالث للحامية، ويعمل في الخدمة المباشرة للصدر الأعظم مع ٦٠ إنكشاري يسمون "محضر" وهو العسكري الحارس "حرس" له، وفي الوقت نفسه ينفذ أوامره (٣) وكانت وظيفة المحضر الأساسية هي تولي عملية الإرتباط بين الباب العالى والأوجاق. (١)
- -۱۰ خصكي أوبا شخاصكي: وهو قائد الوحدات الرابعة عشرة والتاسعة والأربعين المؤلفة من جنود الحرس السلطاني الذين يسمون "خاصكي" (٥) وكان ينوب عن الأغا في القيادة على الحدود (١).
- 11- باشجاويش «الباش تشاووش»: وهو قائد الأورطة الخامسة، ورئيس مجموع التشاووشات المكلفين بنقل الأوامر، والذي يحل في نهاية الأمر محل الكيتخدابك والمهزر أغا، الذي هو أيضاً قائد إحدى وحدات الأغا، كما أنه الوسيط ما بين الأغا والديوان السلطاني (٧).

<sup>(</sup>١) أكمل الدين إحسان أو غلى: مرجع سابق، ج ١، ص٣٨٧.

<sup>(\*)</sup> هكسون نوع من الكلاب المستخدمة في القبض على المجرمين، وهـؤلاء الصكسـونجية كانوا يقومون على تربيتها ورعايتها.

<sup>(</sup>٢) شمس الدين سامى: المصدر السابق، ص ٨٢٩.

<sup>(</sup>٣) يلمازا وزتونا: مصدر سابق ج٢، ص٣٩٣، ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) أكمل الدين إحسان أو غلى: مصدر سابق، ص٣٨٨

<sup>(</sup>٥) شمس الدين سامى: مصدر سابق، ص٦٨٥ هاملتون جب: مرجع سابق، ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٦) جورجي زيدان: تاريخ الجندالعثماني، ص٩٩٤.

<sup>(</sup>V) هاملتون جب: مرجع سابق، ص۲۸۹.

- 17- كخيابري: وهو ينوب عن الأوجاق لدى الإغا. (١) وهو معاون قول كتخدا، وعندما يعلو شأته يصبح محصر باشى (٢)
- 17- ديوه جيباشى: ويسمى كذلك " باشا ديوه جي " أي الجمال الأول. (") ويسمى بالفارسية " سرشتربان " وقد كان رئيساً ل ٢٥ أورطة يقومون بنقل حاجيات الإنكشارية من أسلحة وذخيرة ومؤنة بالجمال إلى المناطق التي سيتوجه لها الإنكشارية. (4)
- 18- باشيا ياجي: وهو قائد السرية ١٠١، وكان يشرف على معامل البنادق الخاصة بالحامية.
  - 10 عسى باشى: قائد الانضباط للحامية، ورئيس الشرطة العسكرية.
- 17 بيك باشي: قائد جماعة " البيك " وهم جنود الخاصة للبادشاه أي السلطان.
  - ۱۷ باشبولوكباشي: قائد سرايا الإنكشارية الخيالة.
- 1۸- زمير كجيباشي: أوزنير كجي باشي: وهو قائد سرية الزمبر كجي ال ۸۲، والزمبرك عبارة عن مدفع هاون صغير يحمل على البغال. (٥) وأفراد هذه السرية جميعاً من ضباط الأوجاق من الدرجة الثانية، وكان يعين أمام الأوجاق من بين

<sup>(</sup>١) جورجي زيدان: مصر العثمانية، ص٢٧.

<sup>(</sup>٢)يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج٢، ص٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) أكمل الدين إحسان: أو غلي: مرجع سابق، ص٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج٢، ص٤٣٤. أرشيف توب قابي سراي: وثيقة رقم ٩٢٩٨ (٤) .E ١٣/

<sup>(</sup>٥) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج٢، ص٣٩٤.

جنوده الذين حصلوا على العلم في المدارس الدينية. (1)

19- تعليمخانه خافة جيباشي: وهو المسؤول عند تدريب الأسلحة لأفسراد الحامية.

- ۲۰ أوجيباشي: وهو ضابط للتدريب على الأسلحة النارية فقط. (2)
- 71 تفنكجيباشي: وهو رئيس مصلحي البنادق، حيث يقوم بفحص بنادق الإنكشارية التي أعطيت لهم. (3)
  - ٧٢- باشفنكجي: وهو المهندس المسؤول عن صناعة البنادق للحامية.
    - ٢٧- يني جري أمامي: وهو رجل دين وليس عسكرياً.

كما كان يوجد بالجيش الإنكشاري ما يسمي بالشوربجي، لقواد الأورطة " السرية " وفي بعض السرايا يا باشي وباشبولو كباشي، أخذ مكان هذه الالفاظ كلمة "بكباشي" اعتباراً من النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي. (4)

وإلي جانب ذلك كان يوجد لكل أورطة ضباط يقتسمون قيادتها، وإدارة شؤونها على هذه الصورة:-

- ١) الجورجي وهو رئيس الأورطة.
- ٢) أوده باشي وهو نائب الجور بجي في المناورات العسكرية.
  - ٣) وكيل الخرج وهو الذي يتولى أمر الطعام والشراب.
    - غ) بيرقدار وهو الذي يتولى الأعلام والبيارق.

<sup>(</sup>١) أكمل الدين إحسان أو غلى: مرجع سابق، ج١، ص٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) يلمازا ورتونا: مصدر سابق، ج٢، ص٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) أكمل الدين إحسان أو غلي: مرجع سابق، ص٨٨٣.

<sup>(</sup>٤) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج٢، ص٩٤ –٣٩٥.

- ٥) باشى أسكى وهو الذي يتولى قيادة فرقة القراقولات.
  - ٦) اشجى وهو الطاهي. (١)

## أعداد جند الإنكشارية:

كان الإنكشارية يتألفون من أبناء النصاري الأيتام، وهؤلاء لم يكن عددهم في أول الأمر يتجاوز الف جندي. (٢) وأخذ يتزايد مع مرور الوقت، فقد كان عدد فرقة الإنكشارية أثناء فتح إستانبول ثلاثة آلاف، وأرتفع هذا العدد عند وفاة السلطان الفاتح إلى عشرة ألاف، ثم أنخفض إلى ثمانية ألاف، وأستمر هذا العدد في عهد السلطان سليم الأول. (3)

وعندما تولى السلطان مراد الثالث لم يكن عدد الإنكشارية يتجاوز عشرين الفاً، لم يكن الاعتماد الرئيسي عليها في حروب الدولة العثمانية، وإنما كان على فرق أخرى من الجنود التي كان الأمراء والعمال يأتون بها من الولايات، وتعرف كل منها بإسم خاص كالتمرجية والعزب وغيرهم، ويسمون " يرلي قولي " أي الجند المحلي. (4)

وقد ازدادت أهمية الإنكشارية، وتزايد عددهم، حتى بلغ في عهد مراد الثالث ٢٧ ألف. (٥) على أن بعض السلاطين اهتموا بتنقية الإنكشارية، والتدقيق في طرق الدخول، فقل عددهم، ثم عادوا للتكاثر. ومن إحصاء أعداد الإنكشارية نستنتج ما يلي:(٥)

<sup>(</sup>١) جورجي زيدان: تاريخ الجند العثماني، ص٩٩، مصر العثمانية، ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) علي سلطان: مرجع سابق، ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية: ص ٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) جورجي زيدان: تاريخ الجند العثماتي، ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) أحمد جودت باشا: ورقة ١١٠. انظر روبيرما نتران: مرجع سابق، ج١، ص ٢٨٨.

<sup>(\*)</sup> أنظر الجدول في الملاحق.

النمو المطرد لأعداد الإنكشارية عبر فترات السلاطين العثمانية ويبدو أن السبب في ذلك هو اعتماد الدولة العثمانية إعتماداً كبيراً على الإنكشارية في الفتوحات التي قامت بها، ويؤيد هذا الرأي المؤرخ الإنجليزي الأستاذ جرانت حيث يقول " إن المشاة الإنكشارية كانوا أكثر أهمية من سلاح الفرسان. وكان مصير أو مستقبل الدولة العثمانية يعتمد إلى حد كبير جداً على الإنكشارية " ويقول أيضاً " أن الدولة العثمانية أحرزت انتصاراتها في ساحات القتال بفضل الإنكشارية. (١)

وقد صدق هذا المؤرخ في قوله إلى حد بعيد إذ أنه بمجرد تمرد الإنكشارية وفساد نظامها تراجعت فتوحات الدولة العثمانية، بل وبدأت تخسر أراضيها تباعاً، ووقفت موقف المدافع عنها. وهذا يثبت أن الدولة العثمانية لم تعتمد عليها في الفتوحات فقط بل في الدفاع عن البلاد المفتوحة أيضاً.

يُمثل عهد السلطان مراد التسالث ٩٥٣هـــ - ١٠٠٣هـــ / ١٠٠٦م - ١٠٠٩ م عهد ازدهار للجند الإنكشارية، فقد ازدادت أهميتهم وكثرت أعدادهم حتى وصلت إلى سبعة وعشرين ألف جندي. (٢)

وبنهاية القرن الثامن عشر الميلادي قُدر عدد الإنكشارية ما بين مائسة وخمسين ألفاً، ومائة ألف، منهم ثمانية عشر ألف في العاصمة فقط أما المسؤرخ جوشرو فقد وصل بعدهم إلى أربعمائة ألف منهم ستين ألفاً يأخذ أجراً بينما لمستسطع الدولة أن تجمع منهم في حروب تلك الفترة أكثر من خمسة وعشرين ألف رجل، ومعنى ذلك أن قادة الإنكشارية كانوا يسجلون أسماء وهمية للحصول على أجورهم. (٣) وكان ذلك من أسباب الخلل وتوقف الفتوحات.

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٤٩، ٩٤٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد جودت: ورقه ١١٠.

<sup>(</sup>٣) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٥٥.

## أسلحة الإنكشارية:

لقد تنوعت الأسلحة والألات الحربية التي استخدمتها الإنكشارية، في أوقات السلم والحرب، واختلفت بمرور الزمن في الدفاع والهجوم.

ففي أوقات السلم لم تكن الدولة العثمانية تسمح بحمل السلاح لجند الإنكشارية، فكان الإنكشارية الموجودين في العاصمة يحملون النبابيت (\*) " massues " فقط، ولم يكن يسمح لهم بحمل السلاح في أوقات السلم، ويسمح لهم فقط بحمل سكين يضعونها في أحزمتهم أما العسكريون المتمركزون في الحدود، والبحرية في الموانئ، فقد كان مسموحاً لهم أن يحملوا السلاح، وهو السيوف، أما في أوقات الحرب، فكان على العسكري أن يجهز نفسه بالسلاح الذي يريده ويختاره على حسابة الخاص، وله مطلق الحرية في ذلك. (١) فكان المقلع والقوس والسهام، هي الأسلحة الأولى لهم، وقد ظلت تستخدم إلى جانب الأسلحة النارية حتى عام ٩٥٥هـ/ ١٥٤٨م، ومن أسلحتهم التي أستخدموها أيضاً الخنجر والمخرطة والمزراق ورجل المها، والبندقية ذات الفتيل والبندقية ذات الزناد والبندقية القصيرة والطبنجة والسجة، وقد أدخلت هذه الآلـة عـام ١١٥١ هـ/ ۱۷۳۸م وترکت، واستعملت ثانیة عام ۱۱۲۸هـ/ ۲۰۵۱م. (2) کما کان " massedarmes " arquebuse " لديهم الأرقبوز البندقية القداحة " arquebuse والدبوس الحديدي. والصفيحة " cimeterre " الفأس وهي الأسلحة التي استخدمها جند المشاة، أما أسلحة الخياله، فهي السيف والسرمح، والغدارة، والقوس، والسهم، والمزراق " الرمح القصير " أو الحربة بأطوالها المختلفة

<sup>(\*)</sup> مفردها تبوت وهو العصى الخشبية الغليظة.

<sup>(</sup>١) ياسين سويد: مرجع سابق، ج١، ص٩٢.

<sup>(</sup>٢) دائراة المعارف الإسلامية: ج٥، ص١١٤.

والأسلحة النارية وأحياناً " بنادق الفتيل، والصوان ".(١)

كما كاتت هناك (\*) أسلحة عامة مثل الصولجان والسياط ومدقة الحرب والبلط والمنجل، والرمح الذي في رأسة بلطة، والسرمح المتعدد الأسسنان والسيوف المستقيمة ذات الحد أو الحدين والحسام، والخناجر، والرمح والتروس ولبساس الزرد، كما كان للجند الإنكشارية خوذ تحاسية أو مصنوعة من الصلب والتي تشبه قمتها الطربوش وتنتهي بطرف مدبب. (١) وقد أجاد الجند الإنكشارية في استخدام كل هذه الأسلحة. (\*) (٣)

وكان العسكري يعتني بأناقة سلاحه، وبتزينه إلى حد المبالغة، فكانت هناك السيوف المفضضة أي المطنية بالفضة، كذلك المسدسات التي زينوها وزركشوها برموز، وأسماء، وآيات قرانية رسمت كلها بخط بديع مذهب، وكانت الدولة تتعهد بوجود مخازن للأسلحة والذخيرة سواء في داخل العاصمة، أو في عدة مواقع خارج حدود الدولة العثمانية. وكان جيش السلاحية " أو القرداحية " " au armutiers هو المسؤول الوحيد عن تعهد هذه المخازن، وهو الذي كان ينقلها إلى ميدان الحرب، حيث يقوم القادة بتوزيع الأسلحة و الذخيرة على الجند الذين يستطيعون الحصول على السلاح أو الذخيرة، وكان كل سلاح يخرج من مخازن الدولة يعتبر مفقوداً ولا يعود إليها. (1)

<sup>(</sup>١) ياسين سويد: ج١، مرجع سابق، ج١، ٩٢.

<sup>(\*)</sup> انظر جدول المصطلحات في الملحق.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية: ج٥، ص١١٥-١١٥

<sup>(\*)</sup> لمزيد من المعلومات عن أسلحة الإنكشارية الرجوع محمود شوكت: مصدر سابق، ص ٧٦ - ٧٨.

<sup>(</sup>٣) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٥٠.

<sup>(</sup>٤) ياسين سويد: ج١، مرجع سابق، ص٩٧.

وفي ساحة المعركة يقاتل الإنكشارية في وسط التشكيل القتالي أمام السلطان على تسع صفوف، حيث كان كل صف يخلي مكانه للصف الذي يليه بعد قيامة بالرمي، وذلك عن طريق حركة تناوبية وعند الزحف كانوا يلتفوا حول السلطان، ويحموة نهاراً وليلاً.(١)

## الراية: - Banniere

كان للجيش الإنكشاري راية كبيرة " بيرقاً " يسمى " الإمام الأعظم" وذلك تيمناً بإسم الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب الحنفي في الإسلام، وهو مذهب الدولة الرسمي، وكانت هذه الراية من قماش الحرير الأبيض، وقد طرز عليها بخط كبير آيات قرآنية تناسب وظروف حملها، كتلك التي تدعو إلى الجهاد في سبيل الله، والتي تدعو لأولى الأمر بالنصر المبين،مثل قوله تعالى ﴿ إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتَحًا لَكَ فَتَحًا مُرِينًا ﴾ (\*) ومثل ﴿ إِن يَنصُركُمُ اللهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ (\*\*)، وكانت هذه الراية توضع في ميدان الحرب أمام خيمة الأغا، قائد الجيش مع أعلام الفرق الأربع مطوية ضمن أغماد حمراء، ومع التوغل " goy " ذي الثلاثة أذناب، وهو العلم الخاص بالأغا علم المواكب " الجنرال قائد الجيش " كما كان لكل أورطة علمه أوبيرقها نصفه أحمر، والنصف الثاني أصفر، وكان ينصب أمام خيمة قائد الأورطة. وتحمل تلك الرايات والأعلام عند مراسم الخروج إلى الحرب أو الاستعراضات في المواكب حملة الأعلام "بيراق دار " من الجنود. (٢)

<sup>(</sup>١) هاملتون جب: مرجع سابق، ص ٢٩٠.

<sup>(\*)</sup> سورة الفتح آية ١.

<sup>(\*\*)</sup> سورة آل عمران آية ١٦٠.

Osmanli "Tarih ve medeniyet" Ircica, istanbal 1999. CiH I, s, 384 (۲)

. ۹۷ مرجع سابق، ج۱، ص۹۷.

وقد خصصت الدولة لكل أورطة من الإنكشارية شارة توضع على ابواب ثكنتها وعلى أعلامها، وعلى خيامها التي كانت تقام في ساحة القتال. وكانت خياماً مستديرة واسعة، وهذه الشارات إما على شكل مفتاح أو سمكة أو خطافاً "هلبا"، وإما هراوة (\*) ذات طرف مدبب، وجرت عادة الوشم عند الإنكشارية عن طريق نقش شارة لهم مميزة على أذرعهم وسيقانهم. (1)

# رواتب الإنكشارية «العلوفة »:

جميع رواتب الإنكشارية كانت تثبت في دفاتر خاصة بهذا الأمر، حيث يتم رفعها للسلطان لإصدار الموافقة عليها، كما احتوت هذه الدفاتر على أسماء المتقاعدين والفرسان وأمناء الأسلحة (١)من المفترض على الجندي الإنكشاري في زمن السلم، أن يخدم ثلاث سنوات حتى يصبح له الحق بالمعاش، وكان يبدأ بد " أقجة " في اليوم، إلا أن الجندي الشجاع كان يتميز عن أقرائه فينال زيسادة تتراوح بين أقجتين وثلاث بعد المعركة، وظل هذا النظام معمولاً به حتى عهد سليمان القانوني ٢٦هه ع٧٤هم من الرواتب، الأول: للجنود " كوجك رواتب الجند، فوضع ثلاثة أصناف من الرواتب، الأول: للجنود " كوجك لفعلية".

الثاني: الجنود القدماء الذين يتميزون بشجاعتهم أثناء القتال ويحملون على أجسادهم اثار أفعالهم المجيدة في الحروب من جراحات وغيرها، ويعطون من ثمانية إلى تسعة أقجة يومياً.

<sup>(\*)</sup> عصى غليظة.

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج۱، ص۹۷. أنظر محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص۸۲.

<sup>(</sup>٢) أرشيف رئاسة الوزراء بإستاتبول: وثيقة رقم ١٦١٢٢ HAT.H.

الثالث: للضباط والجنود مشوهي الحرب، أو المتقاعدين " من ثلاثين إلى مئة وعشرين أقجة يومياً. (1)

ويبدو أن إعطاء الجندي الشجاع أكثر من غيره كان من الأسباب التي خلقت بين الجنود جو المنافسة الشريف، ولكن مع مرور الوقت أصبحوا يتسابقون على القتل وتشويه أجسادهم حتى ينالوا أكثر، ولم يعد يهمهم الجهاد أو الإنتصار في المعركة.

أما عن كلمة العلوفه (\*) فالأصل في ترتيبها أن تدفع يومياً، لكنها لم تدفع إلا مرة كل ثلاثة أشهر، تخفيفاً للثقلة، فكانوا يؤدونها أربع مرات في السنة، وتعرف في كل مرة بإسم مُؤلَف من أول الأحرف الثلاثة للشهور، فالربع الأول من السنة مؤلف من محرم وصفر وربيع فيصبح الإسم " مصر " وعلى هذا المنوال كانوا يسمون الربع الثاني " رجج"، وقد يأخذون الحرف الثاني من إسم الشهر مراعاة للفظ، فالربع الثالث والذي يأتي فيه رجب وشعبان ورمضان يسمونه "رشن" بإقطاع النون من رمضان بدل الراء. كما كانت لهم رسوم في تفريق العلوفة خاصة بهم. (2)

كان السلاطين يزيدون رواتب بعض الأورط دون السبعض الأخسر، لاسسباب مؤقتة كأن تكون أورطة في حرب، تفتح حصن، أو بلد، أو تقوم بعمل عظيم فيزيد السلطان علوفتها إلى الضعف، أو أكثر أو أقل، وربما يقترح السلطان على جنده،

<sup>(</sup>۱) ياسين سويد: مرجع سابق، ج۱، ص۹۳ لمزيد من المطومات الرجوع، محمود شـوكت: مصدر سابق، ص۶۲، ۵۰.

<sup>(\*)</sup> العلوفة: الراتب الموسمي الذي يدفع للإنكشارية وبعض موظفي الدولة العثمانية ويدفع مرة كل ثلاثة أشهر، ومصدر الكلمة من علف الحيوانات. سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) جورجى زيدان: مصر العثماتية، ص٧٠

أثناء الحصار أن الأورطة التي تفتح هذا الحص تزيد علوفتها إلى كذا، فينتج عن ذلك تفاوت الرواتب بين الأورط المختلفة. (١) وكان يتم صرف مواجب للإنكشارية الذين يقومون بحراسة القلاع والحصون المختلفة. (٢)

وكان للإنكشارية هدايا ينالونها في الأعياد، أو عند تولية السلاطين، فقد كان على السلطان عند تسلمه الحكم أن يغدق عليهم العطايا، يقال عنها " بقشيش الجلوس " وقد يزيد راتب الإنكشارية إكراماً لذلك الجلوس فضلاً عن البخشيش، ولهم أعطيات أخرى يحصلون عليها في مواضع أخرى، ولكي نعرف قيمة النقود التي كان الإنكشارية يحصلون عليها مقارنة بنقود هذه الأيام، نجد مسئلاً أن أقة اللحم الضاني سنة ، ، ، ۱ هـ/ ۱۹۹۱ م كانت تباع بثلاثة دراهم، وكل أربع اقات من الخبز بثلاثة دراهم، وكلما زادت العلوفة زادت الأسعار. كما وأن بخاشيش أغاوات الإنكشارية تختلف باختلاف مناصبهم، فالإغما بخشيشة والروملي ، ، ، , ، ، درهم، وهكذا حتى الجندي الإنكشاري البسيط فكان بخشيشة والروملي ، ، ، , ه درهم، وهكذا حتى الجندي الإنكشاري البسيط فكان بخشيشة ، ، ، , ۳ درهم، وبعد جمع هذه الأموال نجد أن الخزينة تدفع مالاً طائلاً قد يزيد على ، ، ، , ۳ درهم، وبعد جمع هذه الأموال نجد أن الخزينة تدفع مالاً طائلاً قد يزيد على ، ، ، , ۳ درهم، وبعد جمع هذه الأموال نجد أن الخزينة تدفع مالاً طائلاً قد يزيد

ونجد أنه في فترة حروب الدولة العثمانية كانت هذه الأعطيات مرهقة بالنسبة للدولة والخزنية، فكانت تضطر إلى دفعها وإلا فإن الإنكشارية ستقوم بثورة وتمرد، وهكذا تسببت في تعطيل سياسة الدولة العثمانية كثيراً.

وقد أصبحت هذه الاعطيات تقليداً راسخاً لا يستطيع سلطان مهما أوتي من قوة أن يتجاهل ذلك، وإلا تعرض للمهانة على أيدي الإنكشارية. ثم ألغيت هذه

<sup>(</sup>١) جورجي زيدان: تاريخ الجند العثماني، ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) أرشيف توب قابي سراي: وثيقة رقم ٣٢٩٧ E.

<sup>(</sup>٣) جورجي زيدان: تاريخ الجند العثماني، ٢٦١

العطايا منذ عام ١١٨٨هـ /١٧٧٤م، بعد تولي السلطان عبد الحميد الاول عرش الدولة العثمانية في عام ١١٨٧ه هـ / ١٧٧٣م وكان السبب في الإلغاء سبباً قوياً، وهو أن الدولة العثمانية كانت تعايش أزمة ماليه عصيبة بسبب ضخامة الإنفاق العسكري على القوات العثمانية إبان الحرب التي أشـتعل فتيلها بين الدولة العثمانية وبين روسيا، وهي الحرب التي طال أمدها ست سنوات، وتحطم فيها الجيش والأسطول العثمانيان. (١)

أما عن راتب أغا الإنكشارية فقد كان يتسلم راتباً يومياً قدره ٤٠٠ اقجة، والسكبا نباشى كان يتقاضى ٧٠ اقجة يومياً. (٢)

أما الضباط العاملون في الخدمة الفعلية، فكانت رواتبهم اليومية تستراوح في عهد السلطان سليمان الأول بيسن ١٢٠ أقجة "وهو الحد الأدنى لراتسب أميسر السرية، أو قائد الأورطة، ويشكل في الوقت ذاته، الحد الأعلى لراتب الضسابط أو الجندي المشوه أو المتقاعد "و ٢٤ ألف قرش (°)، أو ١٥٠٠ اقجة "وهو الحد الأعلى لراتب الأغا قائد الجيش "، وكان هؤلاء يقبضون رواتبهم مع الجند.

بالإضافة إلى ذلك، فقد كان للأغا وكبار قادته امتيازات مادية إضافية يستفيدون منها على حساب الجند الصغار، فقد كان للأغا مثلاً، الحق في ترقية أي

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٤٩٤، ٩٥.٤.

<sup>(</sup>٢) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج٢، ص ٣٩١-٣٩٢.

وذكر أيضاً أن الراتب ٥٠٠ اقجة إضافة إلى منحة سنوية تقدر بثمانين ألف أقجة. أنظر عبد الرحمن شرف: مرجع سابق، ج١، ص ٣١.

<sup>(\*)</sup> قرش: إسم أطلق على المسكوكات الأجنبية المتداولة في الدولة العثمانية بوجه عام، وإذا كان القرش ذهباً أطلق عليه القرش الأحمر وإذا جاءت مجردة قصد بها السكة الفضة. ثم ظهر القرش العثماني في نهايات القرن السادس عشر الميلادي العاشر الهجري وكان من الذهب ويزن ستة دراهم. سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية، ص

ضابط إلى رتب مختلفة في الجيش، ويقبض على ذلك مكافأة مالية من الضابط المرقى، كما يقبض مكافأة من الضابط الذي يظل في منصبه سنة بعد أخرى على اعتبار أن التجديد للضباط في مناصبهم يتم سنة بعد سنة وهذا يتم بعد موافقة الصدر الأعظم، ونتيجة لحصوله على هذه الأموال يجتمع لديه سنوياً نحو مائتي ألف قرش، يتوزعهم مع مساعده الأول، وهو "القول كيخيا "والثلثان له والثلث الباقي للقول كيخيا، كما كان الأغا، وقادة الوحدات ينالون من رواتب الجند نسبة ١٢% تقريباً لهم. وإذا ما غاب أحد الجنود عن إستلام راتبة لسبب ما، فقائد الأورطة له الحق بالإحتفاظ بالراتب اليومي لهذا الجندي حتى تصبح عشرون أقجة يعطي قسماً منها للأغا الذي يعطي بدوره قسماً منه لمكتب الكتبة "أي أمائة سر الجيش ". (١)

حدث ذات مرة أن مات أحد رجال الإنكشارية وترك أربع بنات أيتام، وكسان يصرف لهن من خزينة معسكر الإنكشارية مبلغاً من المال ونظراً لمشاركة الأغسالهم في هذا المبلغ أرسلوا إلى السلطان العثماتي يلتمسن زيادة إحسان السلطان عليهن. وصدر أمر سلطاني بزيادة الراتب بل وصرف مبلغ معين لكل بنست منهن.

كذلك كان للأغا، وقادة الوحدات الحق بأن يرثوا ضباط الجيش وجنوده، وكان ذلك يتم على يد بيت المالجي "أي ضابط الخزانه في الجيش "الدي عليه أن يحمي تركة الموروث، ويحصر إرثه، فإن كان له ورثة شرعيون يؤخذ من تركته العشر فقط ويوزع على الأغا، وبيت المالجي، وقائد أورطة الموروث، وإن لم يكن له ورثه تذهب كل تركته إلى الأغا، وهذا الأخير يعطي العشر إلى بيت المالجي، وقائد الأورطة، هذا إذا كاتت التركة تزيد عن عشرة ألاف قرش، أما إذا كاتت

<sup>(</sup>١) ياسين سويد: مرجع سابق، ج١ ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) أرشيف رئاسة الوزراء بأستانبول: خط همايوني وثيقة رقم ٢١٢٦٠.

عشرة آلاف قرش أو أقل فإنها تصادر وتعود إلى خزانة الدولة هذا الحال في داخل إستانبول، أما في الأقاليم، فإن قادة الأقاليم أو المقاطعات " السردار serder " يتمتعون بنسبة في تركات الجند في أقاليهم بحق الإرث الذي يتمتع به الأغا نفسه في العاصمة، مع فارق أن يتركوا للأغا كل إرث يزيد عن ألف وخمسمائة قرش. (1)

وهنا يتضح لنا ضخامة ثروة أغا الإنكشارية، وما يتبع ذلك من نفوذ في القصر وخارجه وفي الدولة نفسها مما اثر سلباً على الدولة العثمانية، وأكبر فائدة مادية كان يجنيها الضباط هي المبالغ الطائلة التي كانوا يحصلون عليها من جراء حاصل الفرق بين مجموع رواتب الجند والتي كانوا يقبضونها حسب العدد النظري للجنود الأورطة، وبين ما كانوا يدفعونه من رواتب للعدد المحقق من الجند في هذه الوحدات، إذا أن العدد النظري للوحدة كان يزيد بصورة دائمة عن العدد الحقيقي، وفي عهد السلطان مصطفي الثالث جرى تعديل على هذه الرواتب بسبب الحقيقي، وفي عهد السلطان مصطفي الثالث جرى تعديل على هذه الرواتب بسبب كان يصيب الضباط من جراء كثرة الأموال في أيديهم، قد تم تخفيض رواتب كان يصيب الضباط من جراء كثرة الأموال في أيديهم، قد تم تخفيض رواتب الضباط حتى أصبحت رواتب أمر السرية، أو قائد الأورطة لا يتعدى المائدة وعشرون اقجة يومياً " وهو اعلى حد لراتب الجندي" كما أصبح الحد الأعلى ومشرون اقجة يومياً " وهو اعلى حد لراتب الأغا قائد الجيش ثلاثمائة اقجة يومياً. وراتب الأغا قائد الجيش ثلاثمائة اقجة

ويظهر أن هذا التعديل لم يفيد الدولة إذا أنه كانت لاتزال الأسلعار مرتفعة، مما سبب العصيان والتمرد. كما يبدو أن أغا الإنكشارية، وكبار قادته كلان لهم امتيازات مالية كبيرة، كانت على حساب الجند سواء في مرتباتهم أو إرثهم.

<sup>(</sup>١) ياسين سويد: مرجع سابق، ج١ ص٤٩.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق ج١، ص٤٩-٥٩.

#### ملابس الإنكشارية:

كان الأساس في التقريق بين الرتب في الإنكشارية، وتميز أصحابها بعضهم عن بعض بأشكال " القلائس " القاووق، أو " الأقبية " وهو القفطان " أو الأحزمة وهي " الكمر " أما ألواتها فكان لكل طائفة من رجال الدولة قلنسوة شكلها خاص بهم وألوان خاصة بها، وكذلك الأقبية والأحزمة وغيرها اختصت كل طائفة بشكل في أزاريرها فضلا عن اختلاف أعلامها. وقد أختلف المؤرخون في وصف هذه الألبسة، كما أختلفوا في أسمائها، وأشكالها، (١) فالبعض سمى القباء أو السرداء قفطان، أو تنورة والحزام الكمر، ونجد أن إختلاف هذه الملابس على وجه الخصوص جاء عند ضباط الإنكشارية، ورؤسائهم، بإختلاف السلاطين، والفترات الزمنية، والرتب، فأغا (١) الإنكشارية عمامته كبيرة منفوخة، وعليه القفطان، والبيه، وحول وسطه الحزام، وفيه الخنجر، ويرتدي في قدميه نعال مكشوفة، أما نائبة قول كفيا فرداءه يختلف عن ذاك إختلافاً كبيراً، وفي قمتة يضع شبه مروحة من الريش. (١)

لقد تميزت البسة الإنكشارية بالبورك " القانسوة " التي كان يلبسها الحاج بكتاش عندما باركهم، وهي أساساً غطاء لرأس على طريقة الأخيان. كانت تتدلى على الكتفين بمساحة ٥٤سم٢، وموشاة حول الجزء المتدلي بالرأس بالله والفضة، ومقدمتها مزينة بالأحجار الكريمة، أما عن الجزء المتدلي من فوق الكتف فقد كان رمزاً أسطوريا كم جبه الحاج بكتاس الذي بارك روؤس

<sup>(</sup>١) جورجي زيدان: مصر العثمانية، ص٧١.

<sup>(\*)</sup> مراجعة الصور في الملاحق.

<sup>(</sup>٢) جورجى زيدان: تاريخ الجند العثماتي، ص٤٦٣.

الإنكشارية. (١) كما أشرت إلى ذلك في بداية المبحث.

لقد أعطى العثمانيون لغطاء الرأس أهمية خاصة، والذي كان يميرهم عن أعدائهم، كما أن سكان الولايات العثمانية أولوه هذه الأهمية، سواء كان ذلك زمن السلم، أو أثناء الحرب. وقد حاز اللون الأبيض في قماش غطاء الرأس على الأهمية الأولى، حيث أستحسنه المؤرخون وأعتبروه أفضل الألوان، واستندوا في ذلك إلى إتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم اللون الأبيض رمزا لدولتهم، كما أعتبر بعض المؤرخين العثمانيين أن اللون الأبيض علامة الإستقلال الذي أرسى دعائمه السلطان عثمان الأول، والذي أعتبره عنوان السلام الذي أقرته الأجيال المتعاقبة العثمانية(١).

لم تكن الدولة تتكفل بألبسة أكثر من اثنى عشر ألف إنكشاري في العاصمة وذلك لأن النظام الذي وضعه السلطان محمد الثاني، قد حدد عدد الجيش الإنكشاري باثني عشر ألف رجل، وعندما زاد عدد الإنكشارية بعد عهده لم يتغير النظام الذي وضعه رغم كل الضغوط التي مارستها الإنكشارية في سبيل ذلك، وكانت الدولة تقدم لهؤلاء الجند كل سنة، كمية من الجوخ السالونيكي " Drap وكانت الدولة تقدم لهؤلاء الجند كل سنة، كمية من الجوخ السالونيكي " de salonique قطعة كل قطعة منها مقاسها سبعة أذرع. (")

وهذا القماش من النوع الثمين جداً وهو مغزول من صوف احمر قرمزي اللون. (¹) وعندما بدأت تتعسر الدولة في تزويد الإنكشارية بالقدر الكافي من الجوخ إبتداءاً من القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي صارت الدولة

<sup>(</sup>۱) على سلطان: مرجع سابق، ص١٦٨ – ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) محمود شركت: مرجع سابق، ص٦٨.

<sup>(</sup>٣) ياسين سويد: مرجع سابق، ج١، ص٩٦.

<sup>(</sup>٤) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج٢، ص ٣٨١.

تمنحهم ما يقابله من البدل النقدي.

إضافة إلى ذلك كانت الدولة تخصص لكل جندي سبعة أذرع من القمال الأبيض المشبوب بالصفرة للعمامات، وسبعة أذرع أخرى القمصان، وقد كانت هذه البضاعة تسلم إلى قائد الأورطة الذي كان يوزعها حسب هواه الشخصي على جند وحدته، وكان يفضل عادة أن يعطيها لأقدم الرتب والجنود في الخدمة. (١) وهذا بالتالي قد يؤدي إلى أحقاد وفتن داخل الأورطة الواحده فكان هناك من يأخذ قماش والأخر لا يأخذ مما ولد الحقد في نفوس أولئك الذين لا يحصلون على شيء.

وكانت معظم الصناعات اللازمة متوفرة في الجيش الإنكشاري بما يشبه الإكتفاء الذاتي، فكانت بعض الوحدات متفرغة لأعمال الترجيج " الزجاج " والسلاحية " أي تصليح الأسلاحة " وقيادة الزوارق، وصنع الصناديق. (٢)

أما عن الزي العسكري: ففي مطلع عهد الدولة العثمانية، أي في عهد السلطان عثمان الأول، لم تكن البزة العسكرية تختلف كثيراً عن لباس العثمانين العادي، لأنه لم يكن في ذلك الجيش سوى العسكريين من متطوعي الأقاليم، وعندما أنشأ أورخان فرقة الإنكشارية لم يغير كثيراً في النزي العسكري لهذا الفرقة بإستثناء لون القلنسوة، والتي أعطاها اللون الأبيض تميزاً لها عن ألوان القلانس التي كان العامة ينبسونها في العادة، إلا أنه في عهد السلطان مراد الأول بدأ ضباط الإنكشارية يلبسون القلنسوة الحمراء مقلدين بذلك الأمير سليمان باشاين أورخان.

ثم أصبح للإنكشارية بعد ذلك بزة عسكرية موحدة" jmiforme " فكان الجند والرتباء أي أصحاب الرتب العسكرية لا تتميز قبعاتهم " casque " أو العمائم "

<sup>(</sup>١) ياسين سويد: مرجع سابق، ج١، ص٩٦.

<sup>(</sup>٢) مرجع السابق، ج١، ص٩٦.

التي يرتدونها " turban " أو القلسنسوة الخاصة بالحسفلات " ketche " بشكل معين أو لسون معين. (١)

أما الضباط قادة الوحدات في مختلف الفرق، كان لا يميسز زيهم إلا بلون الحذاء، إذ كان ضباط " البلك " ينتعلون أحذية حمراء، أما ضباط بساقي الفسرق فكاتوا ينتعلون أحذية صفراء. والرتباء أحذيتهم سوداء. ولم يكن الضباط يرتدون الملابس الرسمية التي فقدت رونقها ولمعتها، كما كان للضباط ملابس خاصسة للمراسم، ولكل فرقسة أو سرية رمزها الخاص بها. (١)

#### مسكن الإنكشارية:

كاتت أولى الثكنات التي اقيمت للإنكشارية توجد في أدرنه، وعندما تولى السلطان محمد الفاتح أقام لهم اثنتين أخريين في أستابنول، كانت إحداهما بجوار جامع "شهر زاده "، والأخرى في " اقسراي". فكانت الثكنات الأولى تعرف بإسم الفرق القديمة "أسكي أوطه لر " بينما تعرف الأخرى بإسم الغرف الجديدة " يكي أوطه لر " وكان لهذه الغرف عدة أبواب للدخول إليها، والخروج منها بشكل محكم منظم، والغرف الجديدة كانت مسرحاً لحركات عديدة من التمرد والعصيان. وكانت هذه الثكنات تنقسم من الداخل إلى أقسام، أو غرف مخصصة لكل أورطة بلوك. كما كانت الغرف الجديدة تضم عدة أماكن مختلفة مثل التعليمخانة، وساحة تعرف باسم " أت ميدان "، ومسجداً يعرف بإسم " أورطة جامعي " ومطبخا، وتكية، ومعملاً، وغير ذلك ") وكانت ثكنات الإنكشارية في استانبول تحتوي على تسعين ومعملاً، وغير ذلك ")

<sup>(</sup>١) ياسين سويد: مرجع سابق، ج١، ٩٦.

<sup>(</sup>٢) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج٢، ص٣٩٦، لمزيد من المطومات عن ملابس الإنكشارية الرجوع إلى محمود شوكت: مصدر سابق، ص٧١ – ٧٦.

Osmanli "Tarin ve medeniyet" Ircica, istanbal 1999 cilt I, S, 384-391 (۳) أكمل الدين إحسان أو غلي: مرجع سابق، ج١، ص٨٨٣

ساحة، و عشرين قصراً، ومئة وأربعة وثمانون إسطبلاً، و سامائة وتسعة وثمانين صالة مجهزة بوسائل الراحة، وعدد كبير من المساجد، وجدران الثكنات مكسوة بالحجر الخزفي " الضي "، وكل غرفة تحتوي على فوانيس عديدة، وقد صرف السلطان محمود الأول مبالغ طائلة لتجديد إنشاء أكبر ثكنة للإنكشارية في ميدان أقراي، فقد كان السلاطين يرصدون المبالغ الطائلة لبناء هذه الثكنات وتزيينها بالأبواب الرخام المطعمة بالذهب، وعادة ما يصرف من تجارة الحرير على بناء الثكنات لإتمام العمل بسرعة. أما غرفة الإطفاء الخاصة الإنكشارية تحتوي على خمسمئة وواحد وثلاثين طلمبة جي " أي افراد الإطفاء الذين يحملون ويستعملون الة ضخ الماء "(۱)

وقد شبت الحرائق مرات كثيرة في غرف الإنكشارية، وكان يعاد إصلحها، أما في عام 1717 هـ 1777 م فقد جرى تدمير تلك الغرف في حادثة الوقعة الخيرية ولم يعاد بناءها بعد ذلك. (7)

ولم تكن ثكنات الإنكشارية تحتوي فقط على أماكن النوم للضباط والجنود، بل كانت تحتوي على كافة الحاجيات المدنية لهم مثل المطابخ، ومخازن للأسلحة الذخائر وغير ذلك. (٣)

#### طعام الإنكشارية:

كانت الدولة تقدم للجيش الإنكشاري بعض المواد الغذائية الأساسية مشل اللحوم والرز والخبز، وكانت تزود الوحدة " الأورطة " بكمية من لحم الغنم،

<sup>(</sup>۱) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج۲، ص۳۹۳.أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول: وثيقة رقم HAT.H ۳٦٦٤

Iilam Ansiklo pedesi, cilt 14, Ankafa 1990 yeni Ceril maddesi (۲) أكمل الدين إحسان أو غلى: مرجع سابق، ص٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٤٧٨ - ٤٧٩.

والخبز يومياً. وخلال القرن العاشر الهجري - الحادي عشر الهجري كان يصرف لكل جندى ليلة الجمعة بمئة درهم خبز ويستين درهم لحم ويخمسين درهم برغل وزيت وبخمسين درهم أرز وحلويات. أما عن التعيينات السنوية فيصرف بمبلغ ٩,٣٠٤,١٧٠ أقجه لحوم وخبر بمبلغ ١٥,٠٠٠،٠٠٠ أقجه ومن بقيـة المـواد ٠٠٠ ، ١٠٢٠٣ أقجه. أما في الأعياد كعيد الأضحى، كان يقدم خروف لكل أورطة، وهذا كل ما كانت تتسلمه الأورطة من الدولة كمواد غذائية طبيعية، الا أن قائد الأورطة كان يزود الأورطة بالكمية اللازمة من الرز، والزيدة، والخضار، وهكذا نجد أن توفير الكميات اللازمة من الطعام كانت تقع على عاتق ضابط الأورطة بالدرجة الأولى. أما في أوقات الحرب فقد كانت الدولة تزيد من الكميات لكل أورطة من اللحم والخبز، أما باقى المواد اللازمة للتغذية فكانت أيضاً من قائد الأورطة نفسه، وهذا هو حال باقي جيوش المشاة: مثل السسلاحية،المدفعية والنقل أما الخيالة فلم تكن تزود بشيء من هذه المواد على حساب الدولة(١). كما كان لكل أورطة، أو بلوك خزان خاص للطعام " وهو ما يطبخ فيه حساء الجند " كما كانوا يأخذون حاجتهم من اللحم من أماكن معينة، ويأسعار ثابتة، وإذا زادت الأسعار كانت الدولة هي التي تسدد عنهم فارق السعر. وكانت الدولة في بعيض الأحيان تقدم لبعض جنود الإنكشارية قدراً من الخبز كل يوم يعرف بإسم. " فود (Y) "41

وكانت أسماء رؤساء الإنكشارية كأسماء خدم المطابخ، والموائد، ولذا أطلق على رئيس الفرقة الأكبر "تشوربجي باشي" أي رئيس طباخي الحساء، والذي

<sup>(</sup>۱) أحمد راسم: عثماتلي تاريخي، ج۱، إستانبول، د. ظ، ۱۳۲۸هـ.، ص۸۷. ياسين سويد: مرجع سابق، ج۱، ص۹۰.ولمزيد من المعلومات الرجوع إلى محمود شوكت: مصدر سابق، ص۶۰، ۲۲.

<sup>(</sup>Y) Iilam Ansiklo pedesi, cilt 14, Ankara 1990 yeni Ceril maddesi. Osmanli Ciarin ve medeniyet Ircica, Istanbul 1999 cilt I, S, 384 – 397.

يليه رتبة "سقاباشي" أي رئيس السقاة، وهذه الأسماء التي لا علاقة لها بمناصبهم العسكرية، كانوا ينتحلونها ليدلوا بها على مقدار حرصهم على غذائهم، وغذاء جنودهم.

ولا شك أنهم كانوا مصيبين في ذلك إذ أنهم كانوا يقضون جانباً لا يستهان به من وقتهم في الحروب، ولاسيما في أول عهدهم. فمن كانت هذه عيشته لابد له من أن يكون ذا صحة تامة. والمحافظة على الصحة تتطلب الغذاء الجيد.(١)

وقد كان للإنكشارية عادات خاصة نشأت فيهم من إختلاف عناصرهم، ومسن طبيعة نظامهم، ومن أغربها عاداتهم في الطعام، وأدواته، وكيفية توزيعه. وأهسم أصنافه الشورباء التي تصنع في قدور خاصة ثم ترسل إلى الأجناد في قدور أكبر من الأولى يحملونها معلقة بأعواد مستعرضة، ويحمل القدر إثنان من الجند يقال لهما "قراقول أقجي" يتقدمهما ضابط إسمه "باش قراقول أقجي " يحمل على كتفه ملعقة كبيرة من الحديد. ويمر بالأماكن التي فيها عساكر من نفس أورطته، وهم في إنتظار وصوله، ويضع القدر على الأرض، ويفرق لمن يأتي بطبقه على قدر حاجته بالملعقة الحديدية. وللطعام شأن كبير عند الإنكشارية، وفسي مطبخ كل أورطة قدراً كبيره، اهتم بها الإنكشارية واحترموها. (١)

كما كان للقدور عندهم رمزاً إعلامياً يعبرون به عن مسلكهم، فكانوا لا يجتمعون حول القدور لتناول الطعام فحسب، بل وللتشاور في أمورهم الخطيرة أو المهمة، فإذا ما قرروا القيام بحركة تمرد أو عصيان عسكري جماعي قلبوا القدور " القزانات" على أفواهها بعد تناول الطعام الموجود بها، ووضعوها صفوفاً متراصة أمامهم في ساحة " أت ميدان" أي ميدان الخيل، والموجود في تكناتهم، ويمكثوا أمام القزانات بعض الوقت، وهم في هرج ومرج شديدين. فإذا أقبل

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٤.

<sup>(</sup>٢) جورجى زيدان: تاريخ الدولة العثمانية، ص ٤٦٧.

رؤسائهم ساد جو من الصمت والهدوء المطبق، حتى يعلن أحد الرؤساء تفاصيل التمرد العسكري وأهدافه سواء قتل شخصية كبيرة، أو عدة شخصيات، أو حتسى تنظيم مظاهرات عسكرية تتعرض لمواكب السلطان في أثناء مروره، أو الهجوم على القصر السلطاني والمناداة بخلع السلطان، وتنصيب غيره وبعدها ينطلق الانكشارية وحوشاً ضارية لتنفيذ مخطط العصيان. وإذا ما قتلوا شخصاً أو أكتسر حملوا رؤوس قتلاهم معهم ووضعوا هذه الرؤوس أمام كل قزان مقلوب. وعند إنتهاء ونجاح مخططهم تصدر لهم الأوامر من الرؤساء بإعادة القزانات إلى ثكناتهم تعبيراً عن إنتهاء التمرد العسكري. (١) ومن الطرافة في هذا الأمر أن قزانات الأورطة الواحدة متساوية في الكرامة مع شعارها وعلمها. فقد كانت كل أورطة مجهزة بثلاث طناجر كبيرة تستعمل لإطعام الجند. حتى أنهم كاتوا يغيرون عليها بمقادر معادل لغيرتهم على عملهم أو شعارهم. نظراً لأهميتها وقدسيتها عندهم. وإذا ما انتزع العدى هذه القزانات من أورطة في أثناء القتال، فإن جميع ضباط هذه الأورطة يعاقبون بتخفيض الرتبة العسكرية لهم، وإذا عاد إعتبارهم، فلا يمكن أن يعودوا لنفس الأورطة. ولا يحق لهذه الأورطة إطلاقاً بعد ذلك أن تحمل قزاناتها في عرض عام، وهذه إهاتة تلحق بالوحدة، ولا تزول عنها أبداً. (٢) كما مثلت هذه القزانات منجأ للمجرمين والعصاة، فمن أتى إليها مستنجدا، وجب على الإنكشارية حمايته، والدفاع عنه كما كان يفعل العربي في حماية من يستجير بهم. (۳)

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٤٩٦-٤٩٧.

<sup>(</sup>۲) ياسين سويد: مرجع سابق، ج۱، ص۱۱۳. انظر محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص۱۲۲، ۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) جورجي زيدان: تاريخ الجند العثماني، ص٢٦٧.

# قواعد وأنظمة خاصة بالإنكشارية:

لقد قام علاء الدين أخو أورخان بتنظيم الجيش العثماني بعد ما انتهى مسن تنظيم صفوف الإنكشارية. وقرر علاء الدين أن يوزع الأراضي التي يتم فتحها على الجنود، والقادة بدلاً من الأموال، كما كان يعطى هذه الأراضي للجنود النظاميين، والإنكشارية، وقد أخذت هذه العادة شكل التيمار بعد ذلك، وقد كان القائمين على تلك الأراضي مضطرين إلى تمهيد الطرق وإصلاحها للجيوش في حالة الحرب، حتى أنه تم اختيار وحدة من الإنكشارية تستخدم في أعمال الحفر، وإصلاح الطرق، وكان عدد تلك الوحدة في البداية ألف شخص. (١)

فقد منح الجنود المستحقون مكافأة لهم إقطاع صغير، ويقوم بزراعته (\*)، وعليه أن يقدم الجندي عدداً من الفرسان من اثنين إلى أربعة، أو عدد من البحارة لخدمة الأسطول، كما يمكن منحه إقطاع أكبر مساحة يطلق عليها "زعامت" ويطلق عليه " الزعيم" الذي يبلغ دخله مائة ألف "أقجة" وهذا الأخير يقدم عن كل خمسة آلاف أقجة رجلاً والأقجة الفضية تعادل ربع وزن الدرهم. ولكن نجد أن قيمة الأقجة اختلفت من عهد سلطان لآخر ما بين ارتفاعاً وانخفاضاً على أن النظام الإقطاعي لم يلاق نجاحاً في الولايات العثمانية بقدر ما لاقاه في الموطن الأصلي للعثمانيين، حيث ثبت فشله بعد الاتساع الذي حققته الدولة العثمانية، ويعود

<sup>(</sup>۱) جوزیف فون هامر، ج۱، مرجع سابق، ص۱۰۰.

<sup>(\*)</sup> لقد حاول المؤرخ هاملتون جب تشويه نظام الإقطاع حيث ذكر أن الأراضي كانت تنزع من المزارعين وتعطى للجنود، ويبقى المزارعون أصحابها أصلاً، عبداً أجير فيها، شم يقدموهم للخدمة العسكرية. وهنا يحاول تشبيه هذا النظام بالإقطاع في أوروبا، مع العلم أنه يختلف فالجنود يمنحوا الأراضي الجديدة، كما وأن المزارعين ليسوا عبيداً، وإنما أصحاب الإقطاع، وإذا حدث هذا الأمر فإن ذلك وقت ضعف الدولة العثمانية وليس طوال عهدها.

السبب في ذلك إلى أن البكاربك – الباشا- قد عمد إلى تفتيت إقطاعه وتوزيعه بين غير مستحقيه ممن يعملون معه من الأتباع. بينما أنشأته الدولة ليناله مسن يقدم للدولة خدمة عسكرية ممتازة في ميادين القتال. ولذلك عمد السلطان سليمان القاتوني إلى إيجاد "قاتون نامه" حيث حرم على البكلربك حق التحكم في إقطاعه، إلا بعد الرجوع إلى السلطة المختصة، كذلك صار أبناء أصحاب الإقطاع عليهم أن يثبتوا مقدرتهم العسكرية قبل أن يمنحوا حق إقطاع خاص لهم، فإذا بلغ أحدهم التاسعة عشر ولم يقدم عملاً عكسرياً، فإنه يحرم من قطعة أرض، إلا أنه غالباً ما تمت مخالفة هذا القاتون بعد تطبيقه، وذلك للتهرب من الضرائب التي أخذت تزداد قيمتها يوماً بعد الآخر. (١)

ولكن بعد مرور الوقت تم حصر أراضي التيمار على ضباط الإنكشارية المتقاعدين كمعاش لهم، أما الجنود غير النظاميين فقد خصص لهم أراضي ليست كمعاش الإنكشارية المتقاعدين، وليست بمقدار الأراضي التي يطلق عليها التيمار(٢).

أما عن الزواج: لم يكن يسمح للإنكشارية بالزواج، فكان الفرد يعيش منهم دون الأمل في أن تكون له زوجة، أو أبناء، و لكن حب الجهاد في سبيل الله ملأ قلبة وحياته والقرآن هو منهجه ودستوره، والسلطان العثماني والده، والثكنة العسكرية مأواه. (3)

وعندما سمح لأفراد هذه الفرقة بالزواج في نهاية القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي، تحولت الإنكشارية إلى وظيفة وراثية فقد صار الإلتحاق

<sup>(</sup>۱) هاملتون جب: مرجع سابق، ص ۱۹۶، ۱۹۰.

<sup>(</sup>٢) فون جوزيف هامر: مرجع سابق، ص١٠١، ١٠١.

<sup>(</sup>٣) Osmanli " Tarin ve medeniyet" s, 384-391 عبد العزيز الشناوي: مسرجع سيابق، ج١، ص ٤٧٩.

بها بالوراثة دون العناية بالمقدرة على أداء الخدمة العسكرية، ثم ضعف أمسر الإنكشارية بعد ذلك، كما أن زيادة الأسعار وتأخر رواتبهم، جعلهم يضطروا إلى الإشتغال ببعض الصناعات اليدوية، أو الإلتحاق بخدمة السفراء الأجانب، كما فعل بعض من ضباط الإنكشارية (۱) قد حرم على الإنكشارية الإساءة في معاملة الفلاحين، أو عمل أي شيء بدون إذنهم، أو تعويضهم، كما أن الإنكشارية كانست تعتمد على نفسها في المؤن دون الأخذ من الأهالي، و كانت تحافظ على صلاتها وخاصة صلاة الجمعة في أثناء الحرب. (۱)

كان للإنكشارية أعمال أخرى غير الحرب والقتال، فقد كانت الدولة تعزز جيوشها بها في الأقاليم المفتوحة حديثاً، وكان لهذه القوات الصدارة على سائر جيوش الدولة العثمانية في الولايات العثمانية في أوروبا، وفرق الحاميات العثمانية في الولايات العربية، ونذكر على سبيل المثال بلاد الشام بتقسيماتها الإدارية، ومصر، والعراق. فقد كان الإنكشارية في هذه الممتلكات يخضعون لإمرة الولاة المحليين، ويتقاضون مرتباتهم من الحكومة المحلية في الولاية. (٢)

كما كان للإنكشارية الحق في تولي إمارة قافلة "حــج دمشــق" وكـان ولاة دمشق يعينون أحد كبار الإنكشارية أمراء للجيش، كما أنهم شاركوا فــي جمـع الضرائب من دمشق، حيث استمرت الدولة العثمانيــة فــي إرســال عـدد مــن الإنكشارية لمساعدة دفتر دار دمشق في جمع الضرائب من دمشق بشكل دائــم، وأصبحوا يجمعوا الضرائب من الأهالي مضاعفة عن المحدد مــن قبـل الدولــة،

<sup>(</sup>۱) محمود السيد: مرجع سابق، ص۲۰۰. وقد أكد على ذلك كارل بروكا مان: مرجع سابق، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) من شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت"

http://www. Geocities. Com/ The Tropics/ Paradise/ 5831 ottoman 2. Httm.
عبد العزيز الشناوى: ج١، مرجع سابق، ص٤٩٤.

ويتعسفوا في جمعها ويظلموا الأهالي، وكانوا يرسلون المقدار المطلوب للسلطان، والباقي يحتفظوا به لأنفسهم. (١)

وهذا يفسر كره أهالي الشام للحكم العثماني والجند العثماني على حد سواء نظراً لإثقال كاهلهم بالضرائب من قبل الإنكشارية والتعسف في جمعها.

أما عن العقوبات العسكرية المفروضة على الإنكشارية فكان يجب توخي الحذر والحيطة قبل تنفيذ الأحكام حيث يتم استجوابهم ومعرفة مدى تورطهم في أي قضية (١) فقد خصتهم الدولة بعدة امتيازات، منها منحهم حصانة تمنع القبض عليهم، أو فرض العقوبات عليهم من قبل السلطات المدنية، فكان ضباط الإنكشارية دون غيرهم يقومون بتنفيذ العقوبات العسكرية التي يحكم عليهم بها، (٣) ولقد تعدت، أو تفاوتت تلك العقوبات بين الجلد، والسجن، والحبس وغيرها، حيث كان يوجد في أنظمة الجيش الإنكشاري خمسة أنواع من العقوبات العسكرية هي:

- ١- الحبس المؤقت، وكان الحكم به من صلاحية الضباط الأعوان.
- ٢- الجلد البسيط، وكان الحكم به من صلاحية الأوذاباشي "رئيس الفرقة" الذي
   ينفذه بيده وبالسوط ويجلده تسعوة وثلاثين جلدة على ظهر المحكوم عليه.
- ٣- الجلد الكبير، وكان الحكم به من صلاحية قائد الأورطة الذي كان يأمر بجلد المحكوم عليه تسعة وسبعين جلدة بالسوط ينفذها شاويش القطعة. ويتطلب حكم الجلد بنوعيه، لتفنيذه موافقة الأغا قائد الجيش، والصدر الاعظم.
- ٤- الحبس المؤبد، وكان المحكوم عليه ينفذه في إحدى قلاع الدردنيل، أو

<sup>(</sup>۱) نوفان رجا الحمود: العسكر في بلاد الشام في القرنين ۱٦ و ۱۷م، د.ط، بيروت: دار الآفاق العربية، ١٤١٠هـ - ١٩٨١م، ص ١٠٤، ١٠٧، ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) أرشيف رئاسة الوزراء بأستاتبول: وثيقة رقم HAT.H ۱۷۳۵۷.

<sup>(</sup>٣) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٢٨.

البوسفور.

الموت، وكان المحكوم عليه ينتظره في إحدى قلاع الدردنيل، أو البوسفور، حيث ينفذ فيه الحكم ليلاً، خنقاً بالأنشوطة، ثم ترمى جثته في المحيط. (١) فقد كانت تصدر الأوامر إلى سلاح الطوبجية "المدفعية" بإطلاق طلقة واحدة من المدفع إيذاناً بتنفيذ الحكم، فإذا تم التنفيذ رميت جثة الإنكشاري بعد أن تشد إلى القدمين قلة من الحديد.

كما كانت توقع على الإنكشاري عقوبة الخصاء، إذا اعتاد الإجرام، أو تعدت حوادث خروجه عن قواعد الإنضباط العسكري، فيأمر "يني شرية أغاسي" أي رئيس الإنكشارية بإجراء عملية الخصاء الجزئي، أو عملية الخصاء الكلية له، ويفقد الإنكشاري رجولته، ويلحق بالخدمة الداخلية في القصر السلطاني. (٢)

أما الضباط العامون، فيعاقبون عادة بالتجريد من الاموال والممتلكات، شم النفى.

لم تكن هذه العقوبات تنفذ علانية على الإنكشارية إلا في الضرورة إذا كاتـت الجريمة واقعة على شخص ما، و لا يتم تنفيذها إلا بأمر من السلطان مباشرة (\*)، وكان المتهم يمثل أمام محكمة مؤلفة من ستة ضباط كبار، يرأسها الصدر الأعظم، ويشترك فيها الأغا قائد الجيش، ويتم تجريد المحكوم عليه قبل تنفيذ الحكم به، بأن تنتزع عمامته عن رأسه، ويمزق طوق سترته علامة تجريده، وذلك كي ينزل برتبته إلى مستوى العامة، ثم ينفذ الحكم به.

<sup>(</sup>۱) یاسین سوید: ج۱، مرجع سابق، ص۹۷-۹۸.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٤٧٩.

<sup>(\*)</sup> حيث حدث ذات مرة أن محافظ قنديه أعدم أكثر من جندي إنكشاري دون أمر من السلطان، نتج عنه عزل هذا المحافظ نتيجة لسوء تصرفة وإقدامه على أعمال مخالفة لعادات الأوجافات العسكرية.

وكاتت عقوبة الفرار في زمن السلم الحبس أو الجلد، أما في زمن الحرب، فبالإضافة إلى العقوبات السابقة كان يشهر بالعسكري الفار، ويعتبر منبوذا، ومرذولا، وجباناً لا يستحق شرف الذود عن حماية الدين والدولة، وكثيراً ماكان رؤساء هؤلاء العسكريين يغالون في معاقبة مروؤسيهم الفارين بأن يقطعوا أتوفهم، أو آذانهم أو يحكموا عليهم بالموت خنقا، ويتم تنفيذ الحكم الأخير في الميدان في جناح خاص بالجلادين يسمى "ليك - تشادري" -Leilek" (١).

ومن هذا الإستعراض لتأسيس الإكشارية وأنظمتها ورتبها نجد أن الدولة العثمانية قد أسست جيشاً على أسس سليمة، عملت هذه الأسس بمنتهى الكفاءة، عندما سارت عليها الإنكشارية، ولكن عندما انحرفت عن طريق الجادة، وتركت قواتينها وأسسها الأصلية، فقدت المعنى الذي وجدت من أجله وهو الجهدد في سبيل الله ونشر الإسلام، واصابها الخلل والفساد، وجيش الإنكشارية أنشاته الدولة العثمانية في وقت كانت أوروبا تعاني الأمرين من جيوش المرتزقة، التي لا يضمن ولائها.

وفكرة جيش الإنكشارية وأنظمته لم تكن غريبة في ذلك الزمان فقد كانت عدة جيوش اعتمد تكوينها على الأطفال المشردين، ومع ذلك تركت هذه الجيوش، ولم يتعرض لها المستشرقين بالجرح أو التشويه، وتعرضوا للجيش الإنكشاري المسلم بالتشويه وطمس الحقائق وهذا موضوع المبحث القادم.

<sup>(</sup>۱) یاسین سوید: ج۱، مرجع سابق، ص۹۸-۹۹. ارشیف رئاسة الوزراء باستانبول: خط ممایونی H.H رقم الوثیقة ۱۹۳۰۶.

# المبحث الثالث آراء المستشرقين ومن شايعهم حول الإنكشارية والرد على هذه الآراء

إذا كان ظهور الدولة العثمانية على مسسرح الأحداث السياسية، غير وجه التاريخ في منطقة آسيا الصغرى والبلقان والبلاد العربية بل وشرق أوروبا ذاتها، فإن الجيش الذي حقق هذا التغير كان له إسهامات فاعلة في تنظيم الجيوش السائدة في ذلك الوقت.

وإذا كان ذهن السلاطين العثمانيين قد تفتق عن فكرة تدريب الغلمان المشردين لإعدادهم عسكرياً، فإن هذه الفكرة لم تكن جديدة على الشعوب في ذلك الوقت، فقد وجدت منذ زمن بعيد، في الوقت الذي لم تكسن لأوروبا في تلك الأوقات، عساكر متفرغة مهيئة دائماً للحرب، وإنما كانوا يجمعون العساكر مسن أطراف البلاد عند إعلان الحرب. (1)

لقد عاش الجندي العثماني حياة الحرب مئات السنين، احتفظ خلالها بكافة الفضائل الحربية الرائعة في كل الظروف، والتي جعلته نموذجاً مثالياً للرجل المحارب. على أن هذا الجندي تعرض لمحن كثيرة أثناء مسيرته الشاقة، كما ظهرت عليه أعراض الفساد والإنحراف، مثل جندي الإنكشارية. ومع هذا بقي في داخلة عاملاً ثابتاً لم يتغير عبر الرمن وهو " الإيمان " بعدالة قضيتة وبحقه في حماية دينة والدفاع عنه. وكان هذا الإيمان هو الذي حشد كل أيناء الدولة العثمانية، وجعلها تحمل على عاتقها حماية

<sup>(</sup>١) أحمد جودت: مصدر سابق، ورقة ١٧١.

ونشر الإسلام. <sup>(١)</sup>

للأسف إن الأقلام الحاقدة على الإسلام قد اتجهت إلى تشويه تاريخ الدولة العثمانية الإسلامية، وذلك لأن العثمانيين أخذوا على عاتقهم الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام في أصقاع أوروبا طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وحماية الإسلام، ومن قام بهذه الحركة الجهادية، هو الجيش العثماني الذي قوامه المشاة أي الإنكشارية، وبالتالي أتجه التجريح والتشويه لهذه الفرقة المجاهدة في سبيل الله.

يكاد يجمع جميع المستشرقين على نص واحد في تشويه الإنكشارية وأصلهم وطريقة جمعهم، وافتراض وجود ضريبة الغلمان وما صاحب ذلك من تعديات على الأسر المسيحية.

وقد جزم جميع المستشرقين بصحة ضريبة الغلمان، وأن الدولــة مارســتها لمدة طويلة من الزمن، ولم يورد أحد المستشرقين دليلاً واحداً أو مرجعاً موثوقاً ذكر هذه الضريبة التي تعتبر من أخبث الافتراءات التي ألصــقها المستشــرقون بتاريخ الدولة العثمانية، والتي تزعم أن العثمانيين كانوا ينتزعون الأطفال الصغار من أحضان أسرهم، فيما يسمى " بضريبة الغلمان أو " ضريبة اللحم البشري" ثــم يكرهوهم على اعتناق الإسلام لأن الإسلام لا يبيح لغير المسلمين حـمل السلاح، بـمــوجب نظام أو قانــون يدعى نظام " الدوشرمة" ومن ثم الالتحاق بــالجيش العثماني. وقد أدعى المستشرقون أن هذه الضريبة فرضتها الدولة العثمانية على رعايا المسيحيين الذين اعتنقوا المذهب الأرثوذكسي، مثل الجزية حيث يتم أخــذ أطفال في سن صغيرة من أسر الفلاحين المسيحية، وبعد تربيتهم في الدوشرمة، أطفال في سن صغيرة من أسر الفلاحين المسيحية، وبعد تربيتهم في الدوشرمة، يتم إلحاقهم بالإنكشارية، حتى يحاربوا مع الدولة العثمانية.

وقد حاول هؤلاء المستشرقون أن يسرفوا في استثارة المشاعر الإنسانية في المبالغة بتصوير المعاناة والآلام النفسية القاسية التي يلقاها هؤلاء الأطفال عند

<sup>(</sup>١) بسام العسلى: فن الحرب الإسلامي في العهد العشماني، د. ط، دار الفكر، د. ت، ج٥، ص ١٩٥٠.

انتزاعهم من أسرهم، وحال الأبويين عند انتزاع أطفائهم. كما أدخلوا هذا الأمسر في أن السلطان كان له الحق في انتزاع خمس الغنائم له شخصياً. (۱) وهذه الحصة تكون في الأطفال بمعدل خمسة أطفال من كل مدينة، حيث يرسل السلطان وكيلاً إلى كل مدينة وقرية مسيحية، يطلع على كشف يقدمه له قسيس الكنيسة بأسماء الأطفال الذين تم تعميدهم في الكنيسة فيختار الوكيل عدداً من الأطفال ما يعادل خمس مجموعهم، تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة والعاشرة وقد يصلوا إلى العشرين، وينقل هؤلاء الأطفال التعساء إلى العاصمة، حيث تنقطع الصلة بينهم وبين أسرهم نهائياً. وفي العاصمة تجرى لهم عملية الختان، ثم يلتحقوا بأربعة مدارس في إستانبول مع أنها لم تكن فتحت في عهد أورخان أو السلطان مسراد الأول، وهما اللذان تزعم الفرية أن أحدهما ابتدع هذه الضريبة، ويتعلموا في هذه المدارس مبادئ الإسلام، واللغة التركية، والتاريخ الإسلامي بشكل عام، والتاريخ المدارس مبادئ الإسلام، إضافة إلى النظم العثمانية، وذلك كله وفق مناهج وضعت خصيصاً لمحو كل أثر للنصرانية. (۱)

ويدعي البعض أن صاحب هذه الفكرة هو هابيل الأسود، وزير السلطان أورخان، والذي زين الفكرة للسلطان وحببها إلى قلبه، فأخذ بها أورخان، وكانت هذه الضريبة عوناً كبيراً للدولة على إيجاد مورد آدمي لا ينضب، لإيجاد فرق عسكرية كاملة من المشاة. يضعون عقولهم وأجسامهم وخبراتهم في خدمة السلطان، لإحراز انتصارات عسكرية في ميادين القتال، بهدف تحقيق مزيداً من الفتوحات في أوروبا، وتلتها أفريقيا في أوائل القرن السادس عشر. (٣) ولم يكن

<sup>(</sup>١) زياد أبو غنيمة: مرجع سابق، ص ١٢٢، ١٢٣.

<sup>(</sup>۲) مرجع سابق، ص ۱۲۸، ۱۲۸.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٤٧٤، ٥٧٥.

جميع أفراد الإنكشارية حصيلة ضريبة الغلمان من البلاد الأوروبية المفتوحة، (۱) بل ضمت بين صفوفها أطفالاً اشتروا بالمال أو أسروا في الحرب. (۲)

وإذا نظرنا إلى أقوال المستشرقين كلاً على حده، نلاحظ أنهم اتفقوا تماماً فيما سبق ووجدت بعض الزيادات عند بعضهم أو اختلافات، لكنها لا تخل بمضمون الفرية الأساسي.

فالمؤرخ الألماني المستشرق كارل بروكلمان، جاء كلامه مطابقاً تماماً لما سبق، وإن كان زاد عليه أن سبب إنشاء هذا الجيش، مغالاة الناس في المطالب مقابل الخدمة في تنظيم هذا الجيش مما أثار مخاوف السلطان أورخان، فقرر الاستغناء عن استخدام الإقطاعيين، واختلف أيضاً أنه نسبها إلى نصيحة جاندرلي بإحياء العرف الإسلامي القديم بالاحتفاظ بخمس الغنائم، وكانت النواة ألف غلام نصراني. كما زاد على ذلك بروكلمان، أنه تحدث عن كيفية تدريبهم ومعاملتهم، والتي وصفها بأنها التزمت بالمبادئ الإنسانية لأبعد الحدود، ثم يقسموا إلى خمسة أصناف، ثم نسب الضريبة إلى سليم الأول، ثم حدد مدة لجمع هولاء الغلمان إذ أنها كانت تجمع كل خمس سنوات ثم تقاصرت المدة حتى صارت تجمع كل سنة. (°)

وقد تمادى في غيه إذ قال أن الدولة صارت تنتزع جميع الأطفال السليمي البنية في وقت متأخر ممن تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والخامسة عشر.

<sup>(</sup>١) زياد أبو غنيمه: مرجع سابق، ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٢٧٦.

<sup>(\*)</sup> ذكر أن هذه الضريبة فرضت على جميع البلدان البلقاتية واليوناتية، وبعد ذلك المجر ولم يعف من هذه الضريبة إلا قليل من المناطق المتمتعة بمعاهدات مثل غلطه ورودس وإستاتبول. كيف تتمتع العاصمة بمعاهدة، وهذا يدل على عدم صدق إدعاءه. كارل بروكلمان: مرجع سابق، ص ٢٥٤

ووصف أن هذا الأمر لم يخلوا من التلاعب والعبث بالقانون، إذ أن الموظفين العثمانيين كاتوا يأخذون الرشاوي من أباء العلمان الأثرياء ثمناً لحرية أبناءهم، ثم يعود مرة أخرى إلى الحديث المتناقض فيقول مهما يكن من شيء فإن المستقبل اللامع الذي ينتظرهم يخفف كثيراً من صرامة هذه الضريبة، الأمر الذي أدى إلى استثارة حسد الأتراك أنفسهم فكاتوا يسعون كثيراً إلى دس أبنائهم في صفوف الغلمان النصاري.(١)

أما برنارد لويس فلم يضف على الفرية الكثير، ولكن ظهر التناقض واضع عندما ذكر أن المجاهدين كانوا من الأتراك أنفسهم ولقرون عديدة، ثم استخدموا المسيحيين اليوناتيين الذين أسلموا وصاروا مجاهدين بارزين، أما عن الأطفال فقد ذكر أنهم كانوا يعملون خدم في القصر السلطاني، أو يوضعون تحت رعاية السباهية الإقطاعية (۲) ومع مرور الزمن صار نظام الإنكشارية المشكوك في شرعيته نظاماً عثمانياً مقبولاً على القرى المسيحية. (۳) وأتفق مع بروكلمان في أن أصل الفكرة يعود إلى جندرلي، ولكنه أوضح أنها لم تكن من بنات أفكاره وإنما لفت نظره إليها عالم مسلم من قرمان اسمه قره رستم، وزعم برنارد أن هذا الأمر بدعة من عمل الفقهاء، وينسب ذلك إلى مؤرخ تركي لا يذكره. (٤)

وقد اتفق معهم المؤرخ الإنجليزي فيشر ولكنه أضاف نقطة مهمة ألا وهي إرجاع الفضل في قيام الدولة العثمانية واستمرارها ليس للعثمانيين فقط بل

<sup>(</sup>١) كارل بروكلمان: مرجع سابق، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) برنارد نويس: إستانبول وحضارة الإمبراطورية العثمانية، ترجمة سيد رضوان، الـــطبعة الأولى، جامعة بنى غازى، د. ت، ص٥٥-٦٦.

<sup>(</sup>٣) برنارد لويس: إستانبول وحضارة الخلافة الإسلامية، ترجمة سيد رضوان، الطبعة الثانية، جدة: الدار السعودية للنشر والتوزيع، ١٤٠٢هـ، ١٩٨٢م، ص٢٤٠

<sup>(</sup>٤) برنارد لويس: مرجع سابق، الطبعة الأولى، ص٥٦، ٦٦.

## للصقالبة النصارى من أمهات مسيحيات. (١)

المستشرق الفرنسي جيبون وضع سبباً لقيام الجيش الإنكشاري، وهو فشل مراد الأول في إدخال نصارى البلقان في الإسلام عن طريق العتق من الأسر، فأتشأ هذا الجيش ونظام الدوشرمه، لإكراه الأطفال على الإسلام، حتى أن كثير من الصقالبة اليوناتيين فضلوا الدخول في الإسلام على أن تسلم أبنائها للعثماتيين، ثم يتحدث على أن السلوك الحسن والمثل الجادة، وترك الحرية الدينية مع إقامة الشعائر من صفات الإنكشارية. (٢)

وقد وضع بيري أندرسون فلسفة جديدة لنظام الإنكشارية إذ وصفه بأنه التوفيق بين التقليد الغزوي في تغيير الدين والتوسع الصكري من جهة، والتقليد الإسلامي القديم في التسامح وأخذ الجزية من غير المسلمين من جهة أخرى، ويقصد بكلمة الغزوي أي مبادئ الغزو وأخذ الأسرى. (٣)

ولكن أحداً لم يصل إلى حد إفتراء وتشويه بول كولنز حيث ربط نظام الدوشرمة، بنظام الرق الذي أقره الإسلام، حيث فسرها من وجهة نظره، إذ أوضح طالما أن هؤلاء ليسوا مسلمين، فمن حق العثمانيين أخذ ضريبة الرأس منهم، ولأن عدد الأسرى لم يكن كافياً لتلبية حاجات القصور من عبيد، فقد وضع العثمانيون سياسة استرقاق (1) الغلمان، وقد زاد جمع الأطفال بمرور الزمن. وقد

<sup>(</sup>۱) هـ. أ. ل فشر: تاريخ أوروبا العصور الوسطى، تعريب محمد زيادة – السيد العرين – إبراهيم العدوي، الطبعة الثانية القاهرة: دار المعارف، ١٩٥٧م، ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) محمد فؤاد كويريلي: قيام الدولة العثمانية، ترجمة أحمد السعيد سليمان، د. ط، دار الكتاب العربي، د. ت، ص ١٠، ١١.

<sup>(</sup>٣) بيري أندرسون: دولة الشرق الاستبدادية، ترجمة بديع عمر نظمي، الطبعة الأولى، بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨٣م، ص١٠.

<sup>(\*)</sup> لقد تحدث عن نظام الرق بشكل جارح دون فهم لتعاليم الشريعة الإسلامية فوضح أن الإسلام أقر الرق طالما كانت الشعوب المسترقة غير مسلمة، أو لم تقدم ضريبة الرأس=

اتفق بول كولنز مع بروكلمان في أن هذه الضريبة لم تلق الامتعاض والاسستياء الكافيين من الأهالي، إذا ما قورنت حياتهم في الإنكشارية بحياة البؤس والحرمان والفقر في قراهم المسيحية. (١)

أما روبير مانتران فقد أستفاض في الحديث عن ضريبة الغلمان، لدرجة أنه قال أنها ارتكزت بشكل أساسي على أسرى الحروب، والذين جمعوا بطريقة أكثر تحدياً من العشر (\*) العائد للسلطان، إضافة إلى شرائهم من أسواق النخاسة، شم أقل عدد كان يأتي من نظام الدوشرمة، كما أضاف أن أطفال المسلمين خضعوا لهذه الضريبة باستثناء أهل البوسنة والهرسك الذين اعتنقوا الإسلام، وأوضع أنه من شدة قساوة هذه الضريبة على الأسر المسيحية، فقد صورها التراث الشعبي رمزاً لصرامة الحكم العثماني، كما نقل روبيرما نتران عن ستيفان جيرلاش أن عدداً من المسيحيين كانوا يلجأون إلى تزويج أبنائهم وهم في الثامنة أو التاسعة من العمر، حتى يعفوا من التجنيد، لكنه يناقض نفسه إذ يقول أن هناك شهادات تكشف عن تنبذب هذه الظاهرة، لأن هذا التجنيد في نظره يكفل لابن

وهي ضريبة براها المسلمون حقاً لهم، أي ضريبة تحدث عنها ربما قصد الجزية ولكن هذه الجزية تقدم مال وليس رقيق. ومن الواضح أنه أخذ نظام الرق في أوروبا ووضعه مكان الجزية في الإسلام. كما تحدث عن نقل العبيد بطريقة سيئة لكنهم ينالوا مكافأة عندما يدخلون عالماً جديداً غنياً، ونسي هذا الكاتب كيف أن أوروبا الغنية استعبدت شعوب إفريقيا بمنتهى الوحشية ثم يناقض الكتاب كلامه حيث يقول أن العبيد يفضلون العيش في قصور الأغنياء على حياة قراهم الفقيرة، وأن المعاملة السيئة المهينة للسيد لا تفرق عن حياة قريته التعيسة!

لقد وضح التناقض في كلامه تارة يتحدث عن المعاملة الوحشية، وتارة يتحدث عن أن العبيد يفضلوا هذه الحياة، وهذا يدل على مدى التلفيق والتشويه.

<sup>(</sup>١) بول كولنز: العثمانيون في أوروبا، ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ، د. ط، القساهرة: الهيئة المصرية للكتاب، ١٩٩٣م، ص٥٠، ٥١، ١٦٢.

<sup>(\*)</sup> ليس العشر وإنما سهم من الخُمس هو من حق ولى الأمر.

الأسرة مستقبل مشرق، حتى أن المسلمين كانوا يستبدلون أبنائهم بأبناء المسيحيين حتى يتيحوا لهم هذه الفرصة السعيدة. كما قام بوصف حياتهم إذ قال أنهم يعملون كعبيد عند الفلاحين أو العساكر، وبمجرد وصولهم إلى الإسكشارية، أو وظائف الدولة، فلا ينطبق عليهم معنى مصطلح العبيد إذ لا يجوز بيعهم أو الحاقهم بخدمات غير خدمات الدولة. (١)

هاملتون جب كرر نفس الكلام دون وعي أو إدراك للحقيقة، بل وأضاف سبباً جديداً لإنشاء الإنكشارية ألا وهو أن المحاربين الأوائل لم يكونوا سوى رجال عصابات وقطاع طرق، لذا لم يكن من السهولة الاستفادة منهم، فسعى السلطان (\*) للتخلص منهم، واستبدلهم بالعدد الوفير من الغنائم والأسرى الذين جاءوا إليه من أولى حملاته على أوروبا. (۲) وأضاف أن هذا الأسلوب الجديد الذي ابتكره آل عثمان لم يكن يكلف السلطان شيئاً من المال، ولكن العيب فيه هو مخالفته لأحكام الشريعة كل المخالفة. (۳)

خليل إينالجيك سار على نفس خطاهم، ولم يختلف معهم في الفرية ذاتها، ولكنه قال أن هذه الضريبة استثنت أطفال المدن والوحيد لأبويه. وقد أكد أن الأتراك المسلمين استثنوا من نظام الدوشرمة، وذلك على حد تفسيره حتى لا يسيئوا استخدام الميزة الممنوحة لهم، إذ سيقوم أقاربهم بإضطهاد الرعية، وسيرفضوا دفع الضرائب، أما أبناء المسيحيين فحين يعتنقون الإسلام يصبحوا غيورين على الدين ويصبحون أعداء لأقاربهم، وأرجع أقواله إلى مصدر عثماتي

<sup>(</sup>۱) روبير مانتران: تاريخ الدولة العثمانية، ج۱، ترجمة بشر السباعي، الطبعة الأولى، القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر، ۱۹۹۳، ص ۲۰۰ – ۲۰۸.

<sup>(\*)</sup> لم يحدد اسم السلطان في هذه الفقرة.

<sup>(</sup>٢) هاملتون جب: مرجع سابق، ص١٠٣، ١٠١ – ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) مرجع سابق، ص١٠٨.

من القرن السابع عشر ولم يذكر اسمه أو أي معلومات عنه. وأكد أن العائلات المسلمة في البوسنة كانت تقدم أو لادها للدوشرمة. وقد ناقض نفسه مثل باقي المستشرقين حيث أوضح أن الأهالي المسيحيين كانوا يحاولوا تفادي هذه الضريبة في الوقت الذي كان فيه مسيحيوا المناطق الجبلية يقدمون أبنائهم عن طيب خاطر لهذه الضريبة، وقد حدد المواعيد التي يجمع فيها الأطفال على حد زعمه كل ثلاث أو سبع سنوات، حسب الحاجة، مستنداً إلى الوثائق العثمانية، حيث أوضح أن إحدى الوثائق تشير إلى أنه في خلل القرن السادس عشر الميلادي كان يجمع كل سنة ألف ولد، بينما تشير الأخرى إلى أنه كان يجمع كل سنة ألف ولد، بينما تشير الأخرى إلى أنه كان يجمع كل سنة ألف ولد، بينما تشير الأخرى إلى أنه كان يجمع كل سنة ثلاث آلاف ولد في نفس القرن السابق. (١)

أما المؤلف الإنجليزي المجهول والذي ترجم كتابة حسين لبيب فلم يختلف عن باقي المستشرقين، إلا أنه تحدث عن حياتهم وتربيتهم، وهي متأرجحة ما بين شظف العسكرية، والتعلم على احتمال الفقر، وبين الهبات والعطايا والترقي السريع، وقد شبه الجيش العثماني بالفرق الرومانية، التي تأخذ أسرى الحروب لأنها تجد الربح السريع ببيعهم، وعندما زاد عدد الأسرى ولم يجد العثمانيون من يشتري هذه الأعداد الكثيرة. أخذوا خمس الغنائم من الأسرى ليصبحوا أطفال الدوشرمة، وأضاف أنه يتم إعفاء الأسرى من الفدية وإطلاق سراحهم إذا اعترفت الدول المسيحية، وتم عقد معاهدة بين الطرفين. (١)

ونضيف آراء محمد الأرناؤوط (\*) في هذا الأمسر والسذي أورد فسي كتابسه

<sup>(</sup>۱) خليل أينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الإنحدار، ترجمة محمد الأرناؤوط، الطبعة الأولى، بيروت: دار المدى الإسلامي، ۲۰۰۲م، ص۱۲۲، ۱۲۲.

<sup>(</sup>٢) حسين لبيب: مرجع سابق، ج١، ص١٢.

<sup>(\*)</sup> ذكر محمد الأرناوؤط الدراسات السابقة التي تختص بهذا الموضوع:-

١- بحث نشره أحمد رفيق عام ٢٦١١م بعنوان أصول الدفشرمة وأولاد العجم. أحتوى على=

دراسات ووثائق حول الدفشرمة وثائق تثبت أن الدولة العثمانية قامت بجمع ضريبة الظمان فيما يسمى" بنظام الديوشرمة " من الأسر المسيحية في بلاد البلقان، معتمداً بالإضافة إلى الوثائق على كتابات الرحالة الغربيين. (١)

في البداية جزم بأن قوات الإكينجي " الخيالة السريعة " مهمتها إرهاب وإثارة فزع أهالي القرى المسيحية وذلك بهدف أسر أولادهم وأخذ الخمس منهم ضمن أولاد الديوشرمة. وأوضح أن الحال تغير بعد معركة أنقرة ٥٠٨هـ/ ٢٠٤١م إذ توقفت الفتوحات العثمانية، وبالتالي توقف تدفق الأسرى على السلطان العثمانية والذي كان يحصل على خمس أسرى الأطفال منهم، في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية في أشد الحاجة إلى شبان للقيام بفتوحات جديدة. ومن هنا جاءت فكرة انتزاع الأبناء من الأسر المسيحية. حيث صدر قانون الدوشرمة عام على عهد مراد الثاني، والذي أثبت أن هذا النظام عملي أكثر من خمس الأولاد الذي يحصل عليهم السلطان من غنام المعركة، لأن هذه الضريبة تغذي الإنكشارية بفيض من الشباب الأقوياء، وأكد الارناوؤط على أن هذا القاتون عمل جنباً إلى جنب مع استمرار أخذ خمس أسرى الحرب، وقد

<sup>=</sup> عدة وثائق مختصرة وفرمان كامل يعود إلى عام ١٦٢١م.

٢- بحث قدمه غ غالابوف الباحث البلغاري نشر فيه كثير من الوثائق الخاصة بالدوشسرمة.
 قدم كثير من المعطيات وأعتمد على وثيقة مأخوذة من قاتون نامة قديم.

٣- الباحث أوزنتشار شيلي قدم بحث يعتبر أكبر بحث كتب حول الدوشرمة، حيث أعتمد على
 الوثائق وقدم من خلالها معلومات ذات صلة وثيقة بالموضوع.

لكن كل هذه الدراسات أعتمدت في الأغلب على وثائق موجودة ضمن مجموعة تاريخ مقدونيا القديمة في أرشيف فيريا. ومعهد التاريخ القومي في سكوبيه وقليلاً من الوثائق الموجودة في إستانبول.

<sup>(</sup>١) محمد الأرناوؤط: مرجع سابق، ص٢٩-٣٣.

تركزت على شعوب البوسنة وبلاد اليونان والبلغار والأرمن. (1) كما أورد أن أعمار الأولاد كانت متفاوتة وتتراوح ما بين تسع أعوام إلى ثمانية عشر عام.(1)

واستفاض في الحديث عن مقاومة السكان لهذه الضريبة من تقديم رشوة لجامعي الأولاد، خاصة من الآباء الأغنياء، إضافة إلى نجوء الأسر بأكملها للهرب أو هرب الأولاد فقط، أو نجوء الأهالي إلى الهجوم المسلح على جامعي الأولاد، حيث أورد أنه صدر فرماتيين في عام ١٠٠١م بهما أوامر صريحة مفادها شنق أي أب أو أي شخص من الكافرين يرفض تسليم ابنه، كما توجد عقوبات صارمة لمن يخفي أبناءه عن جامعي الدوشرمه جاءت في فرمان صدر عام ١٦٢٢م. كما أشار الأرناوؤط إلى عدة فرمانات بها أوامر صريحة بالتأكد من عدم هروب الأولاد من القافلة أثناء السير إلى إستانبول أو بعد الوصول إليها، أو حتى بعد تعيين الشبان في إحدى القلاع. (١)

كان هذا عرض لبعض أهم آراء المستشرقين حول نشأة الإنكشارية، ويوضح العرض السابق مدى الحقد الذي يكنه هؤلاء للإسلام والعثمانيين بالتالي، وقد سار على نهجهم للأسف كثير من المؤرخين المسلمين العرب، واقتنعوا بآرائهم وسلموا بها دون مناقشة أو تمحيص للمعلومة لمعرفة مصدر المعلومات.

لقد أكد كثير من المؤرخين (\*) العرب هذه الفرية في كتاباتهم والتي سلماها

<sup>(</sup>١) محمد الأرناوؤط: مرجع سابق، ص٣٦-٣٩.

<sup>(</sup>٢) مرجع السابق، ص٠٤٠

<sup>(</sup>٣) مرجع سابق، ص ٤٩-٧٥.

<sup>(\*)</sup> ساطع الحصري: مرجع سابق، ص ٣١، محمد كمال الدسوقي: مرجع سابق، ص ١٧. أحمد شلبي: مرجع سابق، ج٥، ص ٨٤٩، ٥٠٠. أحمد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابق، ص ٤٤. حسن الضيقة: الدولة العثمانية، الطبعة الأولى، دار المنتخب، ٢١٧هـ.، ص ٤٤. عمر عبد العزيز عمر: مرجع سابق، ص ٣١٠. عبد العزيز الشناوي، مرجع سابق، ص ٣١٠. ص ٢٠٠.

عبد العزيز نوار ضريبة الدم. (١) وأضاف أحمد شلبي أن نظام البدل كان معروفاً، وهو عبارة عن دفع مقدار من المال لإعفاء بعض العلمان من الضريبة. (١)

أما عبد الوهاب بكر فقد تفرد بوصف خاص عن الإنكشارية حيث أطلق عليهم جهاز تفريخ القوى البشرية التي تزود الجييش بالرجال منذ عهد أورخان. (٣)

أما عبد السلام عبد العزيز فهمي فقد أشار إلى قضية جديدة وهي أن اختيارهم لم يتم على حسب جنسيات الغلمان، وإنما حسب جمال وجوههم وقوة أجسامهم وبراعة عقونهم. (1)

أما إسماعيل ياغي فقد جزم بفرض الدولة العثمانية ضريبة الغلمان، لكنه عاد فتحدث عن البلاد المفتوحة، إذ قال أنه ربما تعرضت البلاد للخراب من جراء الحروب، مما أدى إلى هلاك كثير من الأسر جوعاً. وهذا يعني أن الدولة كاتست تتبنى الأطفال اليتامى في كثير من الأحيان، ولولا تبني الدولة لهم لتعرضوا للهلاك، ثم أكد أن الدولة العثمانية، تولت المسيحيين بالحماية وإعفائهم من الخدمة العسكرية، وكان على المسيحيين أن يدفعوا في المقابل ضريبة الرأس. (٥)

أما أحمد عبد الرحيم مصطفى فقد جزم أن العثمانيين اختاروا أذكى أبناء المسيحيين وأخذوهم. (١)

<sup>(</sup>١) عبد العزيز نوار: مرجع سابق، ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد شلبى: مرجع سابق، ج٥، ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب بكر: مرجع سابق، ص٥٧.

<sup>(</sup>٤) عبد السلام عبد العزيز فهمي: السلطان محمد الفاتح، الطبعة الأولى، دمشق: دار الـــقلم، ١٣٩٥هـ.، ١٩٧٥م، ص٢٨، ٢٩.

<sup>(</sup>٥) إسماعيل ياغي: مرجع سابق، ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) أحمد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابق، ص٢٠.

أما عبد العزيز الشناوي فقد جزم بصحة الفرية، وأنها كانت تجمع كل سنة لكثرة الحروب والتكتلات الصليبية التي تواجه الدولة العثمانية. (١)

لكن الحصري زعم أن دار الروم " أو الروم إيلي " كانت دار حرب من الوجهة الشرعية فيسوغ فيها الإسترقاق كما يزعم الحصري. ولذلك فقد أبتكر آل عثمان في عهد السلطان أورخان طريقة تضمن لهم تكوين جيش دائم يحسن الحرب والجهاد فأخذوا يقومون من وقت لآخر بغارات إلى ما وراء حدودهم في بلاد النصرانية بقصد استرقاق الأطفال ولقد عرف هذا الجيش فيما بعد بالإنكشارية فكان محور قوتهم واستطاعوا به فتح البلاد في أوروبا التي لم تكن دخلت في حوزة الإسلام من قبل مما أدى إلى زيادة عدد الرقيق مع كشرة الفتوحات والتوسع في أوروبا. (٢)

ذكر عبد الكريم غرابيه في الرواية التالية أن السلطان العثماتي (شعر أنسه بحاجة إلى "كلاب " لتحرس قطعاته أو رعيته، وتغير على قطعان غيره، فلم يجد أمامه من وسيلة إلا أن "يصادر الإنسان " ويدجنه، ويدربه، كما يفعل مع الحيوان، ودون أن يدع العاطفة تفسد عليه عمله وخططه ). ثم يكرر في موضع آخر (وأخيراً ابتدع أحدهم فكرة مصادرة أولاد النصارى وتدجينهم، وتأسيس جيش محترف منهم لا يدين بالولاء إلا للسلطان ). (")

وقد جاءت هذه الفرية أيضاً في بعض المصادر (\*) التي تناولت التاريخ

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٧٧٤، ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) ساطع الحصري: مرجع سابق، ص١٦-١٨.

<sup>(</sup>٣) نقلا عن زياد أبو غنيمه: مرجع سابق، ص١٣٨-١٣٩.

<sup>(\*)</sup> محمد كرد: خطط الشام، أحمد محمد الحمدوي: فضائل سلاطين بني عثمان، ص٥٨. إسماعيل سرهنك: تاريخ الدولة العثمانية د. ط، ثبنان: دار الفكر العربي، ٨٠٤ هـ، ١٩٩٨م، ص١٠٥.

العثماتي والموثوق فيها، إذ لم يقتصر الأمر على كتب المؤرخين المحدثين.

ومن خلال استعراض أقوال المستشرقين الأجانب والمؤرخين العرب، نجد أنهم انقسموا إلى قسمين:

#### القسم الأول:

المستشرقون والذين تناولوا التاريخ الإسلامي بكثير من الحقد وتشويه الحقائق، وقد اعتدنا علىهذا الأسلوب منهم، خاصة الموضوعات التي تخصص بالفتوحات الإسلامية والانتصارات العظيمة التي حققها المسلمون في سبيل نشر الإسلام. وقد ساءتهم تلك الانتصارات، فأخذوا يبثون سمومهم فيها، بهدف القدح في إنجازات المسلمين عامة، والعثمانيين خاصة، حيث بحثوا عن ثغرة يحفون منها إلى أهدافهم فوجدوا أن الطعن في طريقة إعداد الجيش العثماني هو الطريق الأمثل، خاصة وأن فتوحات الدولة العثمانية أعتمدت على الجيش وبالأخص فرقة الإنكشارية، التي كان لها الفضل بعد الله سبحانه في الانتصارات التي حققتها الدولة العثمانية، وبالتالي وجدوا أن هذه الفرقة مناسبة لتحقيق أهدافهم، فصوروا طريقة جمع الأطفال بمنتهى القسوة والبشاعة وكأن ليس للمسلمين قلوب.

ومن ناحية أخرى أوضحوا أن أبناء الإنكشارية كاتوا من أفضل الأسر المسيحية وأعرقها، وبالتالي فهم بذلك يرجعون الانتصارات التي حققتها الإنكشارية والشجاعة والقوة التي تمتع بها هؤلاء إلى أبناء جلدتهم، محاولين بذلك التهوين من شأن العثمانيين كقوة إسلامية والحط من قيمة أعمالهم.

### القسم الثاني:

هم فئة من المؤرخين العرب الذين رددوا كلام المستشرقين دون أي تمحيص للحقائق أو محاولة كشف المزيف منها، وقد أوقعوا أنفسهم في الخطا دون أن يشعروا.

ومن خلال ما تقدم من أقوال المؤرخين والمحدثين والباحثين حول قيام فرقة الإنكشارية نخلص إلى عدة أمور رئيسية:

# أولاً:

هناك تباين واضح حول سبب تكوين الإنكشارية، فالبعض يرجح أن الرغبة في الجهاد ونشر الإسلام هي السبب الرئيسي لتكوين هذه الفرقة، والبعض الآخر يرجح أن إحياء العرف الإسلامي بأخذ خمس الأسرى والغنائم هو السبب، أو قلة خبرة الأتراك في حروب الحصون والقلاع، أو جلب الرقيق للخدمة في القصور.

## ثانياً:

اختلاف أقوال المؤرخين حول كيفية تربية هؤلاء الأطفال بين القسوة والشدة في تعليم اللغة التركية والتدريبات العسكرية، إضافة إلى إكراههم على اعتناق الدين الإسلامي، والتسامح والتزام العثمانيين بالمبادئ الإسلامي، والتسامح والتزام العثمانيين بالمبادئ الإسلامي،

#### ثاثاً:

اختلاف المستشرقين حول صاحب فكرة تكوين فرقة الإنكشارية، فمنهم من رجح كفة أورخان، وأما البعض الآخر فقد رجح أن علاء الدين هو صاحب الفكرة، وآخرين ألصقوها بالعالم قرة رستم، وهناك من أكد أنها فكرة قرة خليل جندرلي.

#### رابعاً:

تناقضت أقوال المستشرقين بشكل واضح حول موقف الأسر المسيحية، فقد تأرجحت الأقوال ما بين الترحيب بالضريبة، بل وتقديم الأبناء عن طيب خاطر، وبين التذمر والإعراض، ودموع الأمهات وآهات الأطفال.

ومن الملاحظ أن المستشرقين لم يتركوا مجالاً إلا وتمادوا في تشويه

الإنكشارية والافتراء عليها، وقد استطاعوا أن يصوروا الأمر بمنتهي القسوة والبشاعة، معتمدين على ركيزتين الأولى العواطف الإنسانية، فصوروا الآلام النفسية التي تتحملها الأم عند انتزاع طفلها من أحضانها، والدموع التي تنذرفها حزناً على فراق الابن الغض، وبذلك صورت ضريبة الغلمان على أنها أبشع أنواع الظلم والقسوة واختفاء الرحمة ورمزاً للتسلط العثماني، ومن سوء حظ الأهالي المسيحيين أن دولتهم تهزم على يد الأتراك العثمانيين، ويدفع الشعب ثمن هذه الهزيمة من أبناءه. كما يؤكد المستشرقون أن العثمانيين سلبوا أقوى العناصر من الشعوب المسيحية التي دانت لحكمهم. أما الركيزة الثانية فهي إكراه الغلمان على الإرتداد عن المسيحية واعتناق الإسلام. (۱)

وهذا الأمر لا يعني أنه لم يتصدر مؤرخون وباحثون مسلمون للدفاع عسن ضريبة الغلمان من حيث المبدأ، وقد استند هؤلاء إلى أن الفتوحسات الإسسلامية العثمانية تركت كثيراً من الدمار مما أدى إلى هلاك الكثير من العائلات المسيحية جوعاً، أو هروبهم من بلادهم، وترك عدد كبير من الأطفال المشردين دون آباء، فجمعتهم الدولة العثمانية، ووفرت لهم حياة كريمة، وتعليم وجعلتهم نواة لجيشها، ولولا هذا العمل لتعرضوا للهلاك أو الانحراف. (۱)

من الملاحظ أن الغالبية العظمى من المؤرخين والباحثين قد مالوا إلى القول بفرض ضريبة الغلمان وانتزاع الأطفال من ذويهم وإكراههم على اعتناق الإسلام، ولكن في المقابل هناك أدلة وقرائن تدحض هذه الآراء، وتوضح أنها مجرد محض افتراء ومحاولة لتشويه صورة الدولة العثمانية.

وبعض المستشرقين زادوا على الفرية الأساسية، اجتهادات خاصة بهم، والبعض الآخر ردد الكلام دون وعى، ولكن في مضمونها جاءت بنتيجة واحدة.

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٤٨٥، ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ج١، ص٢٨٤.

منذ البداية وموقف النصارى واليهود معروف من الإسلام فمنذ بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يحاولوا الكيد للإسلام والمسلمين، ولحم يرضوا يوماً عن المسلمين، والتاريخ الإسلامي تعرض للتشويه والافتراء على مر العصور، لكن أكثر دولة إسلامية تعرض تاريخها للتشويه كانت الدولة العثمانية. وما إفتراءهم وتشويههم هذا إلا حلقة جديدة في سلسلة كره النصارى واليهود للإسلام والمسلمين.

ولذلك من الأهمية بمكان الرد أولاً على هذه الفرية بشكل عام ثم الرد بعد ذلك على إضافات المستشرقين والمؤرخين العرب.

إذا أردنا الرد على هذه الفرية، فإننا نجد أن هناك بعض الأدلة والبراهين التي تثبت عدم صدق دعوى المستشرقين. إن أول ما يرد في هذه الفرية هو انتزاع الأطفال عنوة من ذويهم كضريبة، لقد نسي هؤلاء المستشرقون مدى ترسخ الإسلام في نفوس العثمانيين، فقد استقروا بعض الوقت في طبرستان وخراسان وجرجان، وبذلك اقتربوا من الأراضي الإسلامية التي فتحها المسلمون بعد معركة نهاوند وسقوط الدولة الساساتية في بلاد فارس سنة ٢١هـ /١٤٢م وهكذا بدأ اتصالهم بالعالم الإسلامي. وفي عهد عمر بن الخطاب – رضي الله عنه الجميع إلى بلاد الأرمن لفحاربة الأرمن، ولم يقع بينهم قتال أبداً، وإنما سار ونتيجة للفتوحات الإسلامية، أصبح الباب مفتوحاً أمام تحركات شعوب تلك البلدان، ومنهم الترك للاتصال بالشعوب الإسلامية، وإعتناقهم الإسلام بل والجهاد في سبيل الله، وإزداد دخولهم في الإسلام في عهد عثمان بن عفان رضي الله في سبيل الله، وإزداد دخولهم في الإسلام في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأصبحوا من المدافعين عنه والمشاركين في الجهاد لنشر الإسلام. (١)

واعتناقهم للإسلام جاء على المذهب السني، مما هذب أخلاقهم وأوجد فيهم

<sup>(</sup>١) أميره مداح: مرجع سابق، ص ٨، ٩.

حب الجهاد في سبيل الله. وبذلك صارت الدولة العثمانية دولة إسلامية سنية أخذ مؤسسوها وسلاطنيها على عاتقهم مهمة حماية الإسلام والجهاد في سبيل الله طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى هذا فإن المشروع في الإسلام أن أهل الذمة إنما يؤخذ منهم الجزية فقط، وذلك مقابل إقامتهم في ديار الإسلام كل عام لقوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ يُعَطُّواْ الْجَرْيَةَ ﴾ (\*) ومن السنة " أن المغيرة بن شعبه قال لجند كسرى يوم نهاوند أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية " وإن دفعوا فإته يحرم قتالهم والاعتداء عليهم وهي تؤخذ من أموال القادرين فقط فلا تجب مثلاً على المرأة والصبي والفقير (۱) وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى ألا يؤخذ الصبي نفسه من أهل الذمة. فلا يغلب أهل الذمة على صبيانهم ولا نسائهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء بل إن الفقراء يُعفون من أداء المقرر من الجزية تسامحاً معهم ومراعاة لوضعهم وحالتهم الاجتماعية فكيف يسوغ أن يقال إن العثمانيين كانوا يأخذون الصبيان من أهل الذمة. وبالتالي هذا يثبت عدم صدق دعوى من كانوا يأخذون الصبيان من أهل الذمة. وبالتالي هذا يثبت عدم صدق دعوى من على أن العثمانيين كانوا يأخذون أطفال النصاري عوضاً عن الجزية، إذ أنه من غير المعقول أن يخالف العثمانيون الإسلام في شيء كالجزية وهم من أعتنق الإسلام منذ فترة مبكرة جداً قبل ظهورهم على مسرح السياسة.

وعلى هذا لم تنتزع الدولة العثمانية أطفالاً من ذويهم بل أعتمدت على ما تقدمه العائلات المسيحية طواعية من أبنائها للإنخراط في الديوشرمة، كما أنه لا توجد وثيقة واحدة تشير أو تؤيد هذا القول أو تدل على أن العثمانيين مارسوا أي وسيلة للضغط على الأسر المسيحية، بل أن هذه الأسر كانت تتنافس في تقديم

<sup>(\*)</sup> سورة التوبة آية ٢٩.

<sup>(</sup>١) الموفق إبن قدامه: المغنى، ج١، د. ط، بيروت: دار الكتاب العربي، د. ت، ص٢٧٥.

أبنائها لإعجابها بالإنكشارية، ونظروا له على أنه نوع آخر للفروسية، فاق فروسية أوروبا في العصور الوسطى، إضافة إلى أن نظام أهل الذمة الذي طبقته الدولة العثمانية كجزء من نظمها الإسلامية، بهرت به أوروبا في وقت انعدمت عندهم الحرية الدينية أو كادت بل إن إقبال الأسر المسيحية على تقديم عدد كبير من أبنائها للإنكشارية، دفع بالسلطان أورخان إلى إصدار خط شريف بألا يقبل منهم إلا من الإبن السادس إلى الابن العاشر في الأسرة الواحدة. (١)

كما أن هناك نقطة مهمة وهي أن نظام الفروسية في أوروبا خلال العصور الوسطى، قد عود إحساس الأم والأب على فراق أبنائهم، كما أن كثرة الحروب وما تخلفه وراءها من دمار، إضافة إلى انتشار الأمراض القاتلة وانتشار عددة بيع الأطفال نتيجة للجوع والفقر ساعد على دعم هذا الإحساس في نفوس الأهالي.

وفي هذا الصدد نورد ملاحظة مهمة، وهي إذا كان حقاً يؤخذ الأولاد ما بين العاشرة، والعشرين من أهلهم لإدخالهم في الإنكشارية، فهل من المعقول أن ينسى هؤلاء أهلهم وهم في هذه الأعمار، ولنفترض أنهم أكرهوا على اعتناق الإسلام، ودخلوا فيه، فهل يعقل أن ينسى الشاب الصغير ذو الخمسة عشر عاماً أمه وأباه وقريته ورفاقه! إذ لا نجد تفسير لهذا، كما أنه صار من هؤلاء الأطفال صدور عظام ووزراء وولاة، وتسلموا رواتب عالية فلم تذكر لنا كتب التاريخ شيئاً عن تقديم هؤلاء خدمات مميزة لقراهم أو أسرهم، ألا يتذكر هؤلاء آبائهم وأمهاتهم بعد أن أنعم الله سبحانه عليهم بكثيراً من النعم. إن السكوت عن هذه الأمور يدل أصلاً على أن عملية الانتزاع هذه لم تكن تجري أصلاً، أو حتى لو صارت لم تكن بناك القسوة، كما أنه لم يرد أبداً أنه قامت ثورة أو تمرداً أو قدم طلباً للدولة

<sup>(</sup>١) أميرة مداح: مرجع سابق، ص ٢٠. خلف الوذياني: مرجع سابق، ص ٩٥، ٩٦. محمد عبد اللطيف البحراوي: من خصائص تاريخ العثمانيين، ص ٢٠٤، ٢٠٥.

العثمانية من القرى المسيحية، يتضمن احتجاج على انتراع الأطفال ويطالب بالغائها. أما إذا كان عمر هؤلاء الأطفال فوق أثنى عشر عاماً فهم يستطيعوا المقاومة بسهولة بل والهرب فالشاب في سن الخامسة عشر أو السادسة عشر يكون رجلاً قادراً على الزواج وإنجاب الأبناء ولا يستطيع أي شخص إرغامه على فعل شيء ضد رغبته.

كما أنه ليس هناك سبب عقلي يجعل دولة قوية تتحمل عناء انتزاع أطفال مسيحيين وتربيتهم والصرف عليهم واستغراق فترة من الزمان حتى يشب هؤلاء الأطفال ويصبحوا قادرين على حمل السلاح، بل والعمل أثناء ذلك على إكراههم على اعتناق الإسلام وتغيير معتقداتهم، فما الذي يجعل الدولة العثمانية تصرف هذا الوقت والجهد والمال، في الوقت الذي يوجد فيه أطفال المسلمين الذين تربوا أصلاً على تعاليم الدين الإسلامي، والجهاد في سبيل الله وإعلاء راية الإسلام.

لقد خاض المستشرقون بعد ذلك في أمراً لا دراية لهم به، وهو مسألة إكراه الأطفال على اعتناق الإسلام، إن حكم الإسلام في هذه المسألة واضح وصريح لا غبار عليه لقوله تعالى ﴿ لا إكراه فِي ٱلدِينِ قَد تُبَيِّنَ ٱلرُشَدُ مِنَ ٱلْفِي ﴾ (\*) وهذه قاعدة شرعية ثابتة، وهي من مبادئ الإسلام وبالتالي من مبادئ العثمانيين المسلمين، إذ لا يجوز إجبار ولا إكراه أحد على الدخول في الإسلام، الذي يرفض هذا الأمر رفضاً تاماً، فالآية الكريمة واضحة إذ وضح الحق من الباطل والهدى من الضلال في أمر الإكراه. (١)

فإذا كان الإسلام يمنع الإكراه في الدين، فكيف يسمح بانتزاع الأطفال من فإذا كان الإسلام بنشئة الطفل في كنف أحضان أسرهم لإرغامهم على الإسلام، إن الإسلام يهتم بتنشئة الطفل في كنف

<sup>(\*)</sup> سورة البقرة، آية ٢٥٦.

<sup>(</sup>۱) محمد على الصابوني، صفوة التفاسير، الطبعة الثانية، لبنان: دار القرآن الكريم، ١٦٣٨.

أسرته، فليس هناك ذكر في الإسلام لهذه الضريبة العجيبة. (١)

كما أنه لا يمكن أن يتصور إنسان كيفية إكراه آخر على اعتقاد شيء في قلبه الذي يمتلكه بين ضلوعه فلريما تظاهر بالإيمان مثلاً ولكن ظل في قرارة نفساعلى معتقداته الأصلية وبذلك ينجو من الأذى والضرر، وفي أول معركة يخوض غمارها ينضم لصفوف الأعداء ويحارب ضد العثمانيين لأنه يحقد عليهم ويكره دينهم، لأنه غصب على إعتناقة، ولكن لم يحدث ذلك قط، وإن حدث لكانت أقلم المستشرقين الحاقدة أول ما كتبت هذه الأحداث. بل العكس تماماً كانت الإنكشارية تحلم بالشهادة دائماً، فالإنشكاري يرى جنات ربه وهو يتلوى محترقاً تحت سيل من الزيت المغلي الذي تصبه قوات الأعداء المدافعة عن الأسوار. وإذا انفتحت تغرة في تلك الأسوار كان التكبير يتردد في المعسكر العثماني وكأنه زلزال الحشر، وبروح فدائية حقه كانت القوات العثمانية تريد كسب الدنيا والآخرة معاً. (۱)

إضافة إلى ما سبق فقد كانت الإنكشارية كتلة واحدة تشعر بواجبها الإسلامي وبالمهمة التي أعدوا من أجلها ألا وهي الجهاد، السيف سلاحهم، ودعوة الحق شعارهم، يذهبون إلى ساحات القتال وهم يقولون في قرارة أنفسهم " إما غازي، وإما شهيد " وقبل خوض المعركة كانوا يستعدون للشهادة، يتطهرون ويصلون لربهم ويطيلون السجود في صلاتهم خشوعاً لبارئهم. فيدخلون المعركة إما أن ينتصروا على الأعداء، أو يستشهدوا في القتال، (") لقد أعترف ملوك النصارى بشجاعتهم، لم يخافوا الموت لقوله تعالى ﴿ وَلَا تَحَسَبَنَ ٱلّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ

<sup>(</sup>١) زياد أبو غنيمه: مرجع سابق، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز نوار: مرجع سابق، ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) خلف الوذيناتي: مرجع سابق، ص ٩٦. ساطع الحصري: مرجع سابق، ص١٧٠.

أَمْوَتًا أَبِلَ أَحْيَآءً عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ الْمَوْتَ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْمٍ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (') ويتضح فِأَنْدِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْمٍ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (') ويتضح هذا الأمر في أثناء حرب الدولة العثمانية ضد الفرس، الذين كانوا يسألون هل بين الجنود من يكثر السجود، وهم بذلك يقصدون الإنكشارية. (۱)

كما أن الصبي إذا لم يكن له والدان أو كانا غير معلومين فإن التبعية في الدين تنتقل إلى تبعة الدار، وبما أن كثيراً من الصبيان لم يكن يُعلم أباؤهم فيان التبعية تكون للدولة العثمانية المسلمة صاحبة الدار. وكذلك إن انتقل الصبي مين دار أخرى إلى دار الإسلام بسبب الحروب كما كان سائداً في ذلك الزمان بين الأمم فإن الصبي يتبع الإسلام، فهو مسلم بالتبعية التي انتقلت إلى دار الإسلام. (١) ومن هذا يتضح أن كلمة إكراه لا تنظيق مطلقاً على هؤلاء الغلمان على ترك معتقدهم بينما هم أنفسهم يتطلعون إلى تحقيق مستقبل باهر من خلال الإخلاص للسلطان، ولا يتم ذلك الأمر إلا إذا اعتنقوا معتقدات سلطانهم دون إكراه ومن تلقاء أنفسهم. كما أن السلطان أورخان الذي تناولته الفرية كان رجل مسلم متدين، بل أن أخاه على أخيه بأمر تأباه الشريعة، فلا يعقل أن يشير على أخيه بأمر تأباه الشريعة. (١)

أما أن الإسلام لا يبيح لغير المسلمين حمل السلاح، فتلك كلمة حق أريد بها باطل، لقد فرض الإسلام الفتال على المسلمين باعتبارهم مسلمين يدينون بالولاء للإسلام، وليس من شأن الإسلام أن يفرض الجهاد على أناس لا يدينون به با

<sup>(\*)</sup> سورة آل عمران آية ١٦٩، ١٧٠.

<sup>(</sup>١) أحمد جودت: تحقيق عبد اللطيف الحميد، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٢) الكاساني الحنفي: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج٧، الطبعة الثانيسة، بيروت: دار الكتاب العربي، ١٠٤هـ، ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) زياد أبو غنيمه: مرجع سابق، ١٤٤، ١٥٣.

فرض الإسلام على المسلمين حماية لهم وللسدفاع عن أرواح وأمسوال غيسر المسلمين الذين يعيشون في كنف المسلمين ويؤدون لهم الجزيسة، دون تحميل هؤلاء عناء الجهاد.

وقد أورد كامل باشا رواية تذكر أن السلطان أورخان أختار عدد من شبباب الترك والبيزنطيين وألحقهم بالجيش وركز على تربيتهم وفق التعاليم الإسلامية . ثم لم يثبث أن تزايد عدد المجاهدين الذين انضموا للجيش الجديد. (١)

وكان الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام الدافع وراء انطلاق عثمان ومن بعده إبنه أورخان في جميع المعارك ضد البيزنطيين، وبالتالي هو الدافع في إنشاء الجيش الجديد.

وقد أكد على هذا القول المؤرخ التركي أحمد رفيق في كتابه "بيوك تاريخ عمومي " أن أورخان وعلاء الدين كانا متفقين على أن الهدف الرئيسي لتشكيل الجيش الجديد، هو مواصلة الجهاد ضد البيزنطيين ونشر الإسلام في أراضيهم، والاستفادة من هؤلاء البيزنطيين الذين أسلموا في الجهاد في سبيل الله ونشر الإسلام. ولعل وجود عدد من المسلمين البيزنطيين، أمراء وعساكر في هذا الجيش هو الذي أوجد للحاقدين ثغرة يدخلون من خلالها ينفثوا سمومهم. (١)

وهكذا يتضح لنا أن العثمانيين لم يكرهوا أحداً على اعتناق الإسلام، بل كانت الحرية الدينية مبدأ ثابت في الدولة العثمانية، وكانت أقوال المستشرقين محاولة يائسة لتشويه تاريخ الدولة العثمانية.

لقد أسلم الإنكشارية بمحض إرادتهم وحسن إسلامهم وكانوا أثناء القتال مع الأعداء يتوقون إلى الشهادة، وذلك لأنهم اقتنعوا منذ صعرهم بمبادئ الجهاد

<sup>(</sup>١) نقلاً عن زياد أبو غنيمه: مرجع سابق، ص ١٥٢، ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن زياد أبو غنيمة: مرجع سابق، ص١٥٤، ١٥٥.

الإسلامي، ولم يكرهوا عليه، لقد كاتوا يتلقون العدو بصدور وقوة وعزيمة وثقة بالنصر. (١)

أما عن إحياء العرف القديم بأن السلطان كان له الحق في انتزاع خُمس الغنائم للإنفاق منها على الجيش، فهذا كلام غير صحيح من أساسه، وذلك أن أخذ خمس الغنائم وليس انتزاعها حق مشروع للحاكم في الإسلام، وهو ليس عرف قديم والدليل قوله تعالى ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾(١) إن الآية صريحة وواضحة، وقال المفسرون أن الغنيمة تقسم خمسة أقسام، الخمس الأول يقسم خمسة أسهم الأول للرسول، والسهم الثاتي لذي القربي، والثالث لليتامى، والسهم الرابع للمساكين، والسهم الخامس لإبن السبيل، وباقي الغنيمة توزع على الغاتمين،(١) وهذا يعني أن نصيب السلطان قليلاً جداً وليس بالضرورة أن يكون الخمس أطفال، فقد يكون الأموال أو المتاع أو حتى بغال أو أسلحة، مما يؤيد أن هذا الأمر فرية قد ألصقت بأورخان ومراد الأول لتشويه صورتهما وتصويرهما على أنهما حاكمين ظالمين. وفي هذا الجزء يظهر واضحاً تناقض أقوال المستشرقين وعدم اعتمادهم على مصدر موثق، وإنما أعتمدوا على أهوائهم ونزعاتهم الشخصية وذلك لأتهم استرسلوا في الافتراء حيث قالوا أن عملية جمع الأطفال كانت تتم بصفة دورية عن طريق إرسال الوكلاء إلى كل قرية مسيحية للإطلاع على قائمة بأسماء الأطفال الذين تم تعميدهم في الكنيسة، ثم يختار الوكلاء خمس هؤلاء الأطفال، وقد قالوا في البداية أن الأطفال هم خمس الغنائم، وهذا يعني بعد انتهاء المعركة يتم جمع الغنائم في وقت الحرب فقط، فما الذي جعلها تتم بهذا الشكل

<sup>(</sup>١) أحمد جودت: تحقيق عبداللطيف الحميد، ص١٧١، ١٧٢.

<sup>(\*)</sup> سورة الأنفال آية: 11.

<sup>(</sup>٢) محمد على الصابوني: مصدر سابق، ج١، ص٥٠٦.

المنظم وتتكرر كل فترة معينة، بل تحولت إلى ضريبة غلمان تجبى كل خمسة أو ستة أعوام أو أقل، وبهذا المفهوم لا يمكن اعتبار أنها خُمس الغنائم مما يدل بوضوح على أن الأمر مجرد تركيب جمل دون ترابط. ومحض افتراء.

وإذا نظرنا في ظروف الفتح الإسلامي العثماني للمدن البيزنطية، نجد أن عدداً كبيراً من الأطفال فقدوا أبائهم وأمهاتهم وأسرهم لموتهم في المعارك التسي صاحبت الفتح، أو أثناء هروب الأسر من مدينة إلى أخرى، وهذا أمر يصاحب كل ضم، وبالتالي بقي أولئك الأطفال مشردين في الطرقات يتامى بلا مأوى أو مكان يسترهم، فسعت الدولة العثمانية لاحتضان هؤلاء الأطفال، وتأمين مستقبل كريم لهم، ولا يتوفر هذا المستقبل إلا في ظل الإسلام. (1)

ففكرة نظام الإنكشارية في أساسها، عبارة عن مؤسسة تقوم بتربية الأطفال، وتدريبهم عسكرياً وتعليمهم الدين الإسلامي، وليس نظام قهري واستبدادي كما صوره المستشرقون وأداة للتحول القهري للإسلام.

أما قولهم بأن المناهج التي كان يدرسها هؤلاء الظمان وضعت خصيصاً لمحو كل أثر للنصرانية، فلا يعقل أن تستطيع أي مناهج كانت محو أثر ديانة من طفل عمره عشر سنوات أو أكثر، إن الاتجاه إلى الله فطرة في الإسسان بصرف النظر عن ديانية. والدليل على ذلك أن الإنكشاريين حسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله بكل ما أوتوا من قوة، لأنهم اقتنعوا بالإسلام فلم يتلقنوه كمادة مفروضة عليهم، لقد وضحت الهوية الإسلامية على جندي الإنكشارية، لدرجة أن الأتراك أطلقوا عليه اسم الجندي المحمدي،وذلك تيمناً باسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. (١)

أما عن نسب فكرة إنشاء الإنكشارية إلى هابيل الأسود وزير أورخان، فإن

<sup>(</sup>١) زياد أبو غنيمه: مرجع سابق، ص ١٢٨، ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص٥٢.

هذا الاسم لم يرد ذكره في أي أحداث سياسية مهمة، سوى في هذه الفريسة المغرضة، وهذا يدل على اختراع هذه الشخصية، علماً بأن وزير أورخان كان أخوه علاء الدين. إن كل ما في الأمر هو أن أورخان قرأ كتاباً ألفه نظام الملك الوزير السلجوقي "سفرنامه" ويتناول هذا الكتاب فن الحكم وخلاصة التجارب والانظمة والدواوين. وقد ورد تفصيل للطريقة المثالية لإيجاد قوة محاربة، حيث أشار إلى أختيار عدد من الأولاد في سن مبكرة، تتولاهم الدولة بالعناية والتعليم على فنون الحرب، ومن هذا الكتاب جاء تأثر أورخان، وأخذ يبحث عن مصادر جديدة للقوة المحاربة التي أراد إنشاءها، فرأى أن يستفيد من أسرى الحروب الدائرة على حدود العالم المسيحي. (١) لا أن ينتزع الأطفال من أحضان ذويهم.

وزاد المستشرقون في افترائهم حيث أضافوا أن جميع الأطفال ليسوا مسن ضريبة الغلمان، بل هناك عدد من الأولاد اشتروا بالمال من سوق النخاسة، ونسى هؤلاء إن جيش الدولة العثمانية لم يكن جيش عبيد أو مرتزقة مثل الجيوش الرومانية وغيرها، لقد كانت فكرة أورخان الأساسية هي رغبته في أن يكون جيشه من المسلمين وليس من المرتزقة، وعلى أي حال فإن أسواق النخاسة عموماً نادراً ما تحتوي على أطفال في سن العاشرة، لأن هؤلاء لا يفيدون في العمل أو حتى الحرب، لقد كانت أهم مصادر الإنكشارية الأطفال المشردين في الشوارع، ثم ما يقدمه الأسر المسيحية من أبناء حباً في تعليمهم الإسلام، وطمعاً في المستقبل اللمع الذي ينتظرهم، أما كونهم من أسرى الحرب فهو مصدر ضعيف حيث أنه في الغالب كان يتم تبادل الأسرى بموجب عقد هدنة بين ضعيف حيث أنه في الغالب كان يتم تبادل الأسرى بموجب عقد هدنة بين الطرفين، وإذا عدنا قليلاً إلى عهد عثمان ومن بعده أورخان، فإننا سنجد أن المدن البيزنطية التي فتحها الله عليهما، كانت تفتح سلمياً دون قتال، إما سبب تقبل أهلها للإسلام أو بسبب فرار حاكمها وحاميتها، فيدخلها العثمانيون المسلمون

<sup>(</sup>١) أميره مداح: مرجع سابق، ص ٣٠.

ويقيموا العدل بين أهلها، فيجد فيهم الناس مخلصاً لهم من ظلم البيزنطيين، فيسلم أكثرهم والباقي يدفع الجزية، وبعض المدن ترفض الاستسلام وتختار الحرب، فيفتحها الله على المسلمين بعد قتال. وأياً كان الأمر فقد ترك العثماتيون الحرية الدينية لأهالي البلاد المفتوحة، كما أنه كان من سياسة عثمان وأروخان عدم أخذ أسرى حرب، وإذا وجد هذا الأمر فإن عدد الأسرى يكون قليلاً، ويتعهدهم العلماء بالتربية الإسلامية، أو يتم عقد مصالحة بين الطرفين، يتم على أثرها تبدل الأسرى. (١) كما حدث في عهد السلطان محمد الأول عندما تمرد عليه أمراء الأناضول، وخاصة أمير أزمير ولكن السلطان حل الأزمة وتم تبادل الأسرى بعد مصالحة بين الطرفين. (٢) إضافة إلى أن الفتوحات والجهاد في بلاد الروملي كانت متنابعة فكان يأتي الأسرى بأعداد وفيرة إلى العاصمة. (٢)

إذا لم يتم تبادل الأسرى، فإن هؤلاء يبقوا في أنقره، ومن هذا جاءت فكسرة الاستفادة من الأطفال الأسرى في الجيش، كما أن الأسرى يكسون بيسنهم رجسالاً ونساء وشيوخ وأطفال، مما يوحي بأن عدد الأطفال غالباً ما يكون قليلاً أما عسن مقولة أن جميع أبناء الجيش الجديد كانوا من أسرى البلاد الأوروبية المفتوحة، فإن دليل بطلانها أن الأمير علاء الدين أخو السلطان أورخان الأكبر، كان الصدر الأعظم، وهو الذي أشار على أخيه بفكرة الجيش الجسديد – إلسى جانسب تسأثر أورخان بكتاب نظام الملك السلجوقي – فقد توفى عام ٥٣٧ه – / ١٣٣٥م ولسم يكن السلطان أورخان فتح أي مدن بيزنطية داخل الحدود الأوروبية بعد، إذ لم يتم فتح غاليبولي وجيمنك وغيرها من المدن والقلاع إلا في عسام ٧٥٧ هـ /

<sup>(</sup>١) زياد أبو غنيمه: مرجع سابق، ص ١٣٤، ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) كامل باشا: التاريخ السياسي للدولة العلية العثمانية منذ تأسيسها وحتى الفترة الأخيرة للسلطان عبد الحميد، د. ط، إستاتبول: مطبعة إحسان، ١٣٢٧هـ، ج١، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد زيني دحلان: الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية، الطبعة الأولى، بيروت: دار صادر، ١٢٠هـ، ج٢، ص١٢٠.

١٣٥٦م. ومن هنا تسقط مقولة أن الجيش الجديد كان من أبناء أسرى السبلاد الأوروبية المفتوحة، لأنها لم تكن مفتوحة عند تشكيل الجيش الجديد. (١)

ومما يؤكد هذا الأمر أن تأسيس الجيش كان في عام ٧٣١هـ / ١٣٣٣م أي قبل فتح غاليبولي بفترة طويلة، وهذا يهدم أقوال المستشرقين النين ينسبوا لأورخان أنه انتزع أطفال النصارى من المدن الأوروبية، أو أن الأسرى كاتوا من أبناء الأسر الأوروبية.

إن جميع المستشرقين تقريباً اتفقوا على جوهر هذه الفرية، ولكن كل مستشرق أضاف قصة جديدة من خياله، ومن الأفضل تفنيد آراء كل مستشرق بمفرده.

وقبل كل ذلك لابد أن نسأل، من أين استقى هؤلاء المستشرقين روايتهم ؟ فلم يذكروا مصدرهم أو حتى الوثائق المخطوطات التي اعتمدوا عليها، كما لم يوضحوا في بعض الأحيان المكان والزمان وحتى اسم السلطان، أليس هذا من مقتضيات البحث العلمي، رواية كهذه تحمل تهمة خطيرة لشعب بأسره بل لأمة بل للإسلام الذي كان العثمانيون يمثلونه آنذاك، أن يورد المؤرخون مصدرها لقد افتقدت هذه الفرية أول دليل بطلانها، لأنها لم توثق علمياً، وافتقدت للتوثيق التاريخي، وأفتقد المستشرقون أول سمة للمؤرخ وهي الأمانة العلمية.

كارل بروكلمان كان بطل تشويه الإنكشارية، بشكل كبير حيث أرجع سبب انتشار جيش الإنكشارية إلى عدم تعود الأتراك على الخدمة النظامية، وكأنه يقول أن المسلمين عموماً قوم لا يحبون الأنظمة التي تقيدهم وتضبطهم، ثم أن الجيش غير المنظم هنا الذي تحدث عنه قد حقق انتصارات بهرت الروم أنفسهم وزلزت عروشهم، إذاً فما الداعي لهؤلاء المنطوعة أن يتخلوا عن الاستمرار في القتال ؟

<sup>(</sup>١) زياد أبو غنيمه: مرجع سابق، ص١٣٧.

وإذا كانت القضية هي التنظيم فلماذا لم تستطع جنود النصارى المنظمة صد هذه الجيوش غير المنتظمة بل والانتصار عليها ؟! ولماذا يتخلى هؤلاء المتطوعة عن الاستمرار في القتال وقد حققوا نجاحاً باهراً في فترة وجيزة ؟

وكل ما في الأمر أن السلطان أورخان أثارت مخاوفه مطالبهم فقسرر إنشاء جيش من المشاة، ليسهل فتح القلاع والحصون في الوقت نفسه لم يستغن عسن الإقطاعيين، فهم ليسوا جيش إقطاعي بالمعنى الذي قصده بروكلمان، وإنما نسالوا الأراضي الزراعية مكافأة لهم عن انتصاراتهم التي حققوها، وفي وقست السلم يعملوا بالأراضى الزراعية.

ومن معرض حديث بروكلمان جاء أن السلطان أورخان أراد أن يستعيض عن فرقة الأتراك بفرقة من النصارى الذين كاتوا يألفون هـذا النـوع مـن الخدمـة العسكرية (۱). وكان لسان حاله يقول أن المسلمين عامة والعثماتيين خاصة، لـم يألفوا الأنـظمة العسكرية، وهذا مخالف تماماً للأحداث التاريخية، فالجيش الـذي كونه عثمان ثم أرطغرل قد زلزل عروش طغاة الروم. كما أنه لماذا يشك السلطان أورخان في كفاءة وشجاعة جنوده الذين كاتوا يهرعون إلى ميادين القتال طلبـا للنصر أو الشهادة، ويستبدلهم بأبناء النصارى الذين ليس بينهم وبـين الإسـلام صلة، ولا يدركون معاتي الجهاد، ثم ينتظرهم أعوام حتى يتعلموا الإسلام ويقتنعوا بمبادئه ويستحوذ حب الجهاد على أفئدتهم مثل المحاربين الأوائل.

كما أنه لو فكر بروكلمان قليلاً وخلع عن عينيه غشاوة الحقد على الإسلام والمسلمين، لأكتشف أنه لم يبرع أحداً في ذلك النوع من الخدمة العسكرية، مثلما برع المسلمون العثمانيون، وتاريخهم خير دليل، وقد أكد كارل بنفسه ذلك في موضع آخر من كتابه حيث قال "الواقع أن الأتراك اشتهروا، منذ خروجهم من

<sup>(</sup>١) كارل بروكلمان: مرجع سابق، ص ١٤٠٤.

البوادي، بأتهم فرسان بارعون وجريئون إلى حد التهور " (١)

ويبدو تناقض أقوال بروكلمان بشكل أكثر، عندما يقول أن الدولة تنتزع الأطفال من أحضان ذويهم، لتضمهم إلى الجيش الجديد، بينما يؤكد أن هولاء الغلمان، كانوا يطمحون في أن ينتحقوا بجيش السلطان ليحققوا مستقبلاً باهراً لهم فكيف يجتمع الضدان في وقت واحد ؟ ومما يدل على عدم صدق هذه المعلومة، أنه ورد في كتب العديد من المؤرخين النصارى الإشارة بأن الآباء البيزنطيين الذين نور الإسلام قلوبهم، كانوا يتشوقون إلى تقديم أبنائهم طواعية للسلطان العثماني ليربيهم تربية إسلامية ويلحقهم بالجيش.

وعلى طول حديث بروكلمان يتضح لنا مدى التخبط والتناقض في معلوماته، فتارة يصور العثمانيين المسلمين في غاية القسوة والوحشية أثناء جمع الأطفال، ثم في غاية الإنسانية والرحمة في التربية، ثم يعود فيهدم الكلام السابق عندما يصور أن ضريبة الغلمان لم تلق أي اعتراض لدى الآباء، بسبب المستقبل الباهر الذي ينتظر الأبناء نتيجة انضمامهم إلى الجيش الجديد، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يدفع الأثريا رشاوي للحيلولة ما بين أبنائهم وبين المستقبل الباهر الذي ينتظرهم لدرجة أن أبناء المسلمين ينظرون إليهم بعين الحسد ؟ ثم أي خمسة أصناف التي تحدث عنها ؟ فهو لم يذكر أي من شروطها أو حدودها، ولم يأت على ذكرها بعد ذلك، وهذا يدل على أنها من خياله. لقد ناقض بروكلمان نفسه، ففي البداية صور الغلمان بصورة المظلومين، ثم راح يجعلهم في موضع المحسودين، وهذا يعنى أنهم في نعمة كبيرة.

كما أنه من الثابت تاريخياً أن الأسر المسيحية أصبحت تقدم أبناءها للإنضمام في صفوف الإنكشارية لما ينطوي عليه الأمر من فائدة وخيراً عظيماً لهم. (٢)

<sup>(</sup>١) كارل بروكلمان: مرجع سابق، ص١٦٠.

<sup>(</sup>٢) أميرة مداح: مرجع سابق، ص ٢٠، محمد السيد: مرجع سابق، ص ٢٠٠٠.

وقد تمادى بروكلمان في غيه إذ زعم أن لهذه الضريبة مواعيد وأعمار معينة، وسليمي البنية، فهل من المعقول سكوت الأهالي وعدم الدفاع عن أبناءهم، أو القيام بثورة على هذا الظلم، لقد ذكرا أن الآباء الأغنياء كانوا يدفعوا الرشاوي ثمناً لحرية أبنائهم، والفقراء ماذا سيفعلون، فهم لا يمتلكون المال، وبالتأكيد لن يرضخوا وسيقوموا بحركة تمرد ولكنه لم يذكر شيء من هذا القبيل ولم يات بدليل قاطع على أقواله.

برنارد لويس ذكر معلومات مختلفة، لقد أقر أن المجاهدين الأوائل كاتوا من الأتراك أنفسهم ولقرون عديدة كانوا مهيمنون في الفتوحات، ثم أنضه للجيش المسيحيين اليونان الذين أسلموا وصاروا مجاهدين بارزين، حسب قوله، إذا فما الداعي لاستخدام أبناء النصارى وخطفهم من أسرهم ليعملوا في الجيش العثماني؟ ليس هناك سبب عقلي يحتاج دولة قوية بإمكاناتها الذاتية لأن تجلب أعدائها لتستخدمهم في محاربة أعداءهم والذين غالباً ما يكونوا على دين هؤلاء الأبناء المختطفين المكرهين، بل كيف يعقل أن يطمئن العثمانيون إلى إخلاص وتضحية هؤلاء الجند ؟ إن من بديهيات الأمور أن ينقلب هؤلاء الشباب على العثمانيين في أول فرصة سانحة ولكن شيئاً من هذا لم يحدث. ثم من هم هولاء المسيحيين اليوناتيين الذين أسلموا وصاروا مجاهدين لماذا لم يذكر مصدر معلوماته، كما لم يأت ذكرها في أي مصدر آخر.

لقد كثر حديث المستشرقين ومن ضمنهم لويس عن المعاملة الحسنة التي يلقاها الأطفال في الدوشرمة، من رعاية واهتمام إلى جانب تعليمهم مبادئ الإسلام واللغة بالإضافة إلى التدريبات العسكرية. وما دام الأمر كذلك، فمن هؤلاء الدين يعملون خدماً في القصر أو في رعاية جنود السباهية هل هي هذه المعاملة الحسنة في نظرهم، أم يدل هذا على أنهم يقولون أي شيء وفي أي وقت.

وفي معرض حديثه يشكك في شرعية نظام الإنكشارية من ناحية الاسم تسم

يؤكد أن هذا النظام صار مقبولاً على القرى المسيحية، كيف مقبول وهـو أصـلاً يقوم على اختطاف أبنائهم من أحضانهم وغير شرعي بأي منطق يتكلم برنارد، كما أنه مقبول من الأهالى أم الدولة ؟

ثم يذكر أن السلطان لم يقدم على هذه الخطوة إلا بتوجيه من الفقهاء استناداً على ما جاء في الشريعة الإسلامية، وفي بدعة من عمل الفقهاء، فكيف يستند السلطان على بدعة ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية.

وفي نهاية الأمر يسند لنا الرواية عن مؤرخ تركي مجهول لديه، يزعم فيها أن عالم مسلم اسمه قره رستم لفت نظر السلطان إلى أخه خميس الغنائم والأسرى، وكأن السلطان لا يعلم أمور دينه، والواقع أن برنارد هو من لا يعرف تعاليم الدين الإسلامي إذ قال أن هذه بدعة من عمل الفقهاء، وهنا يبدو الأمر في غاية الغرابة. فكيف يقوم الباحث الأكاديمي مثله نقل رواية عن مجهول، شم لا يكلف نفسه عناء البحث عن أصل هذه البدعة حسب قوله في الشريعة الإسلامية والتحري كن روح التعصب والحقد والكره للإسلام غلبت على أمانته العلمية والتحري والدقة.

أما فيشر فقد أرجع الفضل في قيام الدولة العثمانية ليس إلى إسلامية الدولة، وإنما لأن بعض الصدور العظام وبعض كبار رجال الدولة كاتوا من أمهات نصارى، ولكن هؤلاء إن وجدوا فقد كاتوا مسلمين بصرف النظر عن أصلهم " لا فرق بين عربى وأعجمى إلا بالتقوى ".

إن دخول العثمانيين في الإسلام على المذهب السني وجهادهم ضد البيزنطيين جعل من دولتهم نصيرة للإسلام، وقد شاء الله تعالى أن تأتي هذه الدولة وتصبح ذات شأن كبير وقوة عظيمة لأن العالم الإسلامي في ذلك الزمن الغابر كان يتطلع إلى وجود دولة إسلامية قوية تجمع شملهم وتؤلف قلوبهم. وللذلك فلاشك أن الإسلام كان له دور فاعل في توجه الدولة العثمانية وبناء مؤسساتها العسكرية،

ولذلك لا نستغرب أن يقوم السلطان أورخان بتأسيس جيش الإنكشارية ليصبح الأداة الفاعلة في انتصارات الدولة.

أما المستشرق الفرنسي جيبون فقد ركز على إكراه العثمانيين انصارى البلقان على إعتناق الإسلام بعد فشل إغرائهم بالعتق من حياة الرق، فلماذا يرفض نصارى البلقان عرض السلطان مراد الأول بالإسلام ولو ظاهرياً – مقابل التحرر من الرق، ثم إذا رفضوا سيكرههم مراد على الإسلام وسيقبلوه على أن لا يأخذ مراد الأول أولادهم ويحملهم المعاتاة النفسية تلك التي تغنوا بها. إن المنطق يقول أن نصارى البلقان كان بإمكانهم التظاهر بالإسلام إذ لا يكلفهم ذلك الكثير أما أن يرفضوا التظاهر لأي سبب كان، ثم يرضخون تحت التهديد بانتزاع أطفالهم فيسلموا، فإن أقل ما يقال حينذاك أنهم دخلوا في الإسلام نفاقاً أو تظاهراً، إذا فلماذا عرضوا أنفسهم لكل هذا العذاب النفسي طالما أنهم سيسلمون في النهاية ؟

كما يتضح التناقض في حديثه بعد ذلك، إذ يقول أن الإنكشارية كانست قدوة حسنة في الالتزام بتعاليم الإسلام وترك الأهالي في حرية دينية، يناقض أقواله، ففي البداية يتحدث عن إكراه النصارى وأبنائهم على اعتناق الإسلام، تسم يعود فيقول أنهم نشروا الإسلام في أوروبا، كيف يعقل أن ينشر إنسان مبدئ مكره على اعتناقها.

وقد ذكر لإثبات هذا الأمر أن الإنكشارية عبارة عن تداخل المبادئ الغزوية والإسلامية القديمة ويقصد بالغزوية الغزو وأخذ الأسرى والتوسع العسكري، أما التقليد الإسلامي فهو التسامح الديني وأخذ الجزية، إذ كان بيري أطلق على توسعات وفتوحات الدولة العثمانية غزو، فهو يعود إلى قصور معلوماته عن الإسلام، وعن الدولة العثمانية، إن فتوحات الدولة العثمانية كانت لنشر الإسلام ورفع راية الجهاد معتمدة على القوة العسكرية، والأسرى في أغلب الأحيان كانوا يدخلون في الإسلام، وأكثرهم يحسن إسلامهم.

أما وجهة نظر بول كولنز فقد ربط نظام الرق بنظام الدوشرمة (١)، ونسى أن الفرق بينهما كبير، فنظام الرق في الإسلام ليس له هذا المسمى، وإنما هم أسرى الحروب والفتوحات وكان الأسير إذا قدم الفدية سواء مالية أو عينية يتم فك أسره، كما أنه لم يقر الإسلام والدولة العثمانية خطف ا لأحرار وبيعهم على أنهم عبيد، وإذا حملت الجارية فإن وليدها يعتقها، هذا هو نظام العبيد والجواري في الإسلام، وقد تقول بول كولنز على الإسلام وعلى العثمانيين أنهم يأخذون ضريبة الرأس - لفظ جديد - من الأهالي طالما أنهم ليسوا مسلمين، وقد نسي أن المسيحي إذا دفع الجزية ليس من حق أي حاكم أخذ أطفاله، ثم من أين أحضر معلومة أن الأسرى كاتوا يعملون في القصور ؟ ألم يربط هو في البدايـة الـرق بنظام الدوشرمة! وأطفال الدوشرمة لم يعملوا خدماً في القصور، لأن الخدم غالباً من الرجال الكبار وليس من الأطفال الصغار، أما أن الدولة العثمانية وضعت سياسة لجمع ضريبة الغلمان لتلبية احتياجات القصور، فكم سيستغرق هولاء الغلمان من الوقت حتى يصبحوا قادرين على الخدمة في القصور ؟ وهذا يتضـح عدم ثبات معلوماته ودقتها فهل الغلمان الذين يجمعوا كانوا يغطون هذه الحاجة مع الأخذ في الاعتبار استغراق حوالي عشرة أو خمسة عشر عاما حتى يكبر هؤلاء الغلمان، والتناقض واضح في حديثه، فهل كان الغلمان للخدمة في القصور أو الإنكشارية. ثم يعود فيناقض نفسه عندما يؤكد أن هده الضريبة لم تلق الامتعاض من الأسر مقارنة بالبؤس والحرمان الذي يعيشه الأطفال في قراهم بعدما تحدث عن الحملات الشرسة لجمع الظمان.

أما روبير مانتران فقد أفرد جزءاً كبيراً في كتابه عن تنظيمات الإنكشارية والدوشرمة، ولا شك أن معلوماته كانت صحيحة، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض الدس والإفتراء، حيث جعل الإنكشارية ترتكز أساساً على أسرى الحروب،

<sup>(</sup>١) بول كولنز: مرجع سابق، ص ١١٥-١٦٢.

ونسى أن الإنكشارية كان لها شريان آخر يغذيها وهم الأطفال الأيتام المشردين في الشوارع، كما أنه ذكر أسرى الحروب والذين جمعوا بصورة أكثر تحدياً مسن العشر أي عشر فهل هو عشراً أم خُمس العائد للسلطان، وهذا يعني أن جميع الأسرى كانوا غلمان، يأخذهم السلطان دون أن يترك إلا جزء من الغنائم للجند، فهل هذا منطق يتحدث به، كما ذكر أنهم كانوا يشتروا من أسواق النخاسة، ولـم يذكر مصدره في هذه المعلومة، ثم قال أن أقل عدد يأتى من الدوشرمة، والدوشرمة في أساسها هي من يغذى الإنكشارية بجميع جنوده، وزاد في إفتراءه أن أطفال المسلمين خضعوا لهذه الضريبة، وهم لم يخضعوا قسراً وإنما أحب المسلمين تقديم أبناءهم للإكشارية لما ينتظرهم من مستقبل باهر كما ذكر سابقاً. وما معنى أن يستثنى أهل البوسنة والهرسك الذين أعتنقوا الإسلام من الضريبة، كما جاءت أقواله متناقضة جداً مثل باقى المستشرقين حول حياتهم والمعاملة الحسنة والمستقبل اللامع الذي ينتظرهم وبين أن الضريبة صارت رمزاً للسيطرة العثمانية في التراث الشعبي. وأكد ذلك بقوله وجود شهادات توضح تذبذب هذه الظاهرة، وطبق عليهم نظرية أنهم عبيد على الرغم من عدم إيراد دليل على صدق أقواله.

كما أعترف هو بنفسه بكفاءة هذه الفرقة، حيث أورد أن المراقبين الغربيين والذين هم من كال الاتهامات للإنكشارية، أوضحوا أن هذا الجيش تميز بانضباط صارم وقدرة على الانتشار بسرعة ونظام دون إحداث جلبة، كما عاشوا في تقشف، ونظافة تامة للمخيمات، في الوقت الذي كانت فيه الجيوش الأوروبية متغطرسة، مشاغبة، مدمنة على الخمر، ومستسلمة للأقدار، ومثقلة بمؤن غير مناسبة. (١)

وهذا يدل على اقتناع الإنكشارية بعقيدتهم الإسالامية، ويدل على أن

<sup>(</sup>۱) روبیر مانتران: مرجع سابق، ج۱، ص۳۰۸.

الأوروبيين كاتوا يدركوا مدى افترائهم على الإنكشارية.

أما هاملتون جب الذي كرر الفرية مضيفاً هجوماً على المحاربين الأوائل الذي شبههم بقطاع الطرق والعصابات، هؤلاء هم من قاد الفتوحات الأولى وأدخل الرعب في قلوب البيزنطيين، فهؤلاء أول من فتح المدن في الأراضي البيزنطية وعملوا على استقرار الدولة العثمانية لأول مرة في شرق أوروبا، فكيف يريد السلطان أورخان التخلص منهم وهم من قادة الفتوحات، وإنما أراد الاستفادة من الأطفال المشردين في إنشاء جيش، لأنه إذا أستمر القتال بهذه الفئة، ستفنى بعد قليل.

وقد أتهم نظام الإنكشارية بأنه مخالف للشرع الإسلامي، فهل هو يعرف الشرع أكثر من شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية ؟ ثم ما هو دليله على صدق أقواله ؟

أما خليل إينالجيك فقد أتهم المسلمين بالتعصب الأقاربهم، والذين سيطهدوا الرعية إذا ما صار أبنائهم من الإنكشارية، وهذا تلميح خطير إلى سوء أخلق المسلمين، أما في نظرة أن المسيحيين إذا اعتنقوا الإسلام صاروا غيورين عليها، ويصبحون أعداء الأقاربهم، هذا طبيعي الأنهم مخالفين لهم في العقيدة، أما مسألة الغيرة فهي موجودة في قلب كل مسلم سواء كان مسلم بالولادة أو اعتنقها في إحدى مراحل حياته، فالإسلام دين أخلاق ومثل يهذب أخلاق المسلم، كما أن الغيرة تولد في قلب المؤمن منذ لحظة اعتناقه للإسلام، وقد اعتمد خليل أينالجيك في أقواله على مصدر عثماني لم يذكر اسمه أبداً، فكيف يصدق الباحث روايته، كما أنه بهذا التلميح يريد بذر بذور التفرقة ما بين أبناء النصارى وأبناء المسلمين. ويوضح أن أبناء النصارى في الإنكشارية كانوا الأفضل والأحسن لأن الإنكشارية هي الفرقة التي نسبت إليها أعظم فتوحات الدولة العثمانية. واستند إلى وثائق لم يلحقها بكتابه أو يذكر حتى من أين حصل عليها في مواعيد جمع

الظمان، وهذا يعني أن مصادره مجهولة.

أما المؤلف الإنجليزي المجهول الذي ألف كتاب تاريخ الأتراك العثمانيين. فقد شبه الجيش العثماني بالفرق الرومانية والتي تعتمد على المرتزقة، وأخذ أسرى الحرب وبيعهم، ونحن نتساءل ماذا يقصد بالجيش هل هم الإنكشارية أم الفرق الأخرى ؟ كما أن الجيش يأخذ الأسرى ويبيعهم أو يكون منهم جيش، وحديثه غير مفهوم ولا يمت للواقع بصلة، كما أنه جزم بإعفاء الأسرى من الفدية إذا تم عقد معاهدة بين الدولتين، كان هذا في الغالب ما يحدث، فكيف تجمع عدد كبير مسن الأسرى مما دعى إلى وضعهم في الدوشرمة ؟!

هذا عن آراء المستشرقين المسيحيين، وليس بمستغرب عليهم مثل هذا التشويه والافتراء أما المؤرخين المسلمين فإنه من المحزن والمؤسف تناقلهم هذه الإفتراءات دون محاولة تنقيتها أو معرفة مدى صحتها.

لقد اعترف البعض بهذه الضريبة وجزموا بها بل وأطلقوا عليها أسماء جديدة مثل ضريبة الدم، أو أعترفوا بنظام البدل أي دفع مال مقابل الإعفاء من الضريبة.

فعد الوهاب بكر أطلق على الإنكشارية جهاز تفريخ القوى البشرية السذي يزود الجيش بالرجال منذ عهد أورخان، إنه تعبير جارح جداً لفرقة حملت رايسة الجهاد وسقت الأراضي المفتوحة بدمائها، إنهم بشر آمنسوا بالإسلام ومبادئ الجهاد وليسوا لدواجن تسعى في الأرض دون هدف.

عبد السلام عبد العزيز فهمي جاء بقضية جديدة، وهي المقاييس التي يتم بناءً عليها اختيار الغلمان، من جمال الوجوه وقوة الأجسام وبراعة العقول، على الرغم من أن هذا كله لا يظهر وهم أطفال، لأن الجمال يظهر مع أولى سنوات الشباب وقوة الأجسام لا تكون في سن الطفولة، وإذا كانوا يجمعوا الأطفال من أسرهم المسيحية ويرحلوا إلى العاصمة، فمتى يكشف المندوب براعة عقولهم

#### وتفكيرهم ؟

وهذا يقودنا إلى ما أورده أحمد عبدالرحيم مصطفى أن العثماتيين اختاروا أذكى أبناء المسيحيين وأخذوهم، إذ كيف يعرف المندوب الذي يجمع الأطفال مدى ذكائهم فهو يجمعهم عشوائياً دون إخضاعهم لاختبارات ذكاء أو ما شابه.

أما إسماعيل ياغي فقد ظهر التناقض واضح في حديثه وعدم ثبات معلوماته، كما أنه جزم بضريبة الرأس، والتي كان على المسيحيين أن يدفعوها في مقابل حماية الدولة العثمانية لهم والإعفاء من الخدمة العسكرية والغريب في الأمر أن كلمة ضريبة الرأس هي اختراع من وحي خيال المستشرقين وليس لها مصدر عثماني موثق.

كما أن الشناوي جزم بصحة الفرية، ولم ينتقدها بل تخبطت معلوماته ما بين رفض الأسر المسيحية لهذه الضريبة، وما بين تسرحيبهم بها، مثل باقي المستشرقين، وهذه النقطة بالذات تكشف عدم صدق إدعاتهم على الإنكشارية، بل أن الشناوي أتهم الأسر المسلمة بأنها كانت تتسابق لتقديم أبنائها للإنكشارية، وإن صح هذا الأمر فهذا يعني أن أغلب الأطفال كانوا مسلمين أصلاً، فلا يوجد إكراه على الدين الإسلامي. كما أوضح أن الأسر المسيحية تلجأ للخديعة إذ تزوج أولادها بعد بلوغ سن العاشرة مباشرة، لأن القانون يمنع المتزوجين من الأنضمام لصفوف الدوشرمة. أو تقديم رشوة لمندوب (\*) الدولة العثمانية حتى يترك أبناء الأسر المسبورة الحال، أليس هذا تناقض في أقواله!

كما يضيف الشناوي أن أبناء اليهود دخل أبنائهم ضمن ضريبة الغلمان على

<sup>(\*)</sup> وقد وجد هؤلاء المندوبين في هذه الرشوات وسيلة للثراء السريع بطرق غير مشروعة، ويحقق مصالح متبادلة بين المندوب والأسرة المسيحية. عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٤٨٤.

أنهم مسيحيون. (١) على الرغم من أنه ذكر في موضع آخر إعفاء اليهود والأرمن والكاثوليك وبعض المناطق كإستنابول وهي العاصمة وأثينا وجزيرة رودوس. (١) لقد أكد الشناوي أن أبناء اليهود دخلوا في هذه الضريبة ثم يعود فيناقض نفسه، حيث نصطدم مع إعفاء الدولة العثمانية لليهود الأرمن والكاثوليك من هذه الضريبة، إذ أن جل سكان أوروبا الشرقية ومسرح العمليات العسكرية العثمانية هم من هذه الطوائف وأن الكاثوليك بالذات يشكلون النسبة العظمى من سكان أوروبا الشرقية بمعنى آخر، من بقي من شعوب الروم إيلي ليكره على الإسلام؟

أما ساطع الحصري زعم أن الإغارة على أوروبا كانت بقصد جلب الرقيق ويسمى هذا ابتكاراً تماما مثل ما فعل برنارد لويس مع الخمس أو الفيء برغم اختلاف الأجناس إلا أن الذي جمعهم هو العداء السافر للإسلام وأهله، فهو يسمي الجهاد إغارة، القصد منها مادي بحت وليس للدين فيه نصيب بينما نجد السلطان عثمان باشر بإرسال الرسل إلى أمراء الروم يدعوهم فيها إلى الإسلام أو الجزية أو القتال.

أما الدكتور الغرايبة نقل لنا هذه الفرية بأسلوب جارح وكأته أمر لا يمكن الشك فيه، لكننا نجد في موضع آخر من كتابه يوضح أن إمارة عثمان كانت المتنفس الوحيد للحماس الديني في الإسلام، وقد اجتذبت لها أعداداً من المسيحيين لنصرة الإسلام الراغبين في الجهاد في سبيل الله، تحت راية الدولة العثمانية، ومن حقنا هنا أن نتساءل ما حاجة السلطان أورخان ومن ثم مراد إلى بضع مئات من الغلمان النصارى الذين يتطلب إعدادهم للجندية سنوات طويلة، بينما تنهمر على الدولة العثمانية من كل حدب وصوب جموع المسلمين لنصرة الدين والجهاد في سبيل الله ؟ وهذا ما أكده الدكتور الغرايبة في كتابه، إذاً قال

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوي، مرجع سابق، ج١، ص٤٨٤، ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ج١، ص ٤٧٧.

هذه الكلمة ورد على نفسه في نفس الكتاب، وهذا يدل على تلفيق الحقيقة وعدم صدق إدعاءه. ومع هذا فقد أقر بأنه لم يقم أحد السلاطين بإكراه الأطفال النصارى على اعتناق الإسلام، لأن أغلبية الأطفال الذين كاتوا يربون تربية إسلامية لسم يكونوا نصارى وإنما كاتوا أبناء مسيحيين أنخلعوا عن النصرانية، واعتنقوا الإسلام وصاروا يقدمون أبناءهم طواعية ليستكملوا تربيتهم الإسلامية، أما باقي الأطفال فهم المشردين والأيتام من جراء الحروب.

أما ما أورده محمد الأرناوؤط عن الإنكشارية من واقع الوثائق فعمل يشكر عليه، ولكن إذا فصلت الباحثة أولاً المعلومات التي وردت في صفحات الكتاب، يلاحظ أنه أعتمد على كتابات الرحالة الأوروبيين، وهؤلاء لا يوثق في كتاباتهم بسبب عدم فهمهم لخلفية المنطقة الدينية والاجتماعية، إضافة إلى وجود فكرة مسبقة في أذهاتهم يعملون بشتى الوسائل لإثباتها حتى ولو اختلقوا الأكانيب لتحقيق مآربهم، وبالتالي تأتي معلوماتهم ناقصة ومغلوطة في أغلب الأحيان.

لقد أورد الأرناوؤط أن الخيالة السريعة مهمتها كانت إثارة الفزع، على الرغم من أن الخيالة السريعة هي الفرقة التي تنطلق بسرعة للتمهيد لأي معركة أو فتح قلعة، فهي لا تنطلق بين القرى لأخذ الأطفال كما أن هذه المعلومة لم يرد ذكرها في الوثائق التي أعتمد عليها.

ثم أورد معلومة ألصقت بها تهمة الدوشرمة في السلطان مراد الثاني وأنه هو الذي انتزع أبناء المسيحيين من أسرهم والسلطان مسراد الثاني كمسا هو معروف اشتهر بنشاطه العسكري وحنكته السياسية واستقامته، إضافة إلى أن عهده تميز بكثرة الفتوحات العثمانية وبالتالي تدفق الأسرى عليه من جميع الجهات، فما حاجتة لإنتزاع الأبناء من أسرهم، إضافة إلى أن بالا اليونان والبلغار والتي زعم الأرناوؤط أن الشبان كانوا يجمعوا منها لسم يكن الحكم العثماني قد استقر فيها بعد.

كما أورد في كتابه أيضاً أن الأطفال الدوشرمة مختلفين عن أطفال الخمس، حيث أوضح أن هذين القانونيين عملا جنباً إلى جنب في فترة محدودة، إذ أنهم في النهاية هم الأطفال الأيتام وأسرى الحروب.

وأورد الأرناوؤط في موضع آخر من كتابه أنه في عهد السلطان محمد الفاتح أرسل شعب البوسنة المسلم عريضة للسلطان يطلبون فيها إنضمام أبنائهم للدوشرمه، فإذا كان الحال بأولاد المسلمين هكذا فالأولى بأولاد المسيحيين أن يتسابقوا على دخول الدوشرمة. (١)

أما بالنسبة لأعمار الأولاد فقد ناقض نفسه إذ قال أن الدولة العثمانية كانت بحاجة إلى قوات عسكرية، لذلك لم يكن بوسعها انتظار عشرة أو خمسة عشر سنة إلى أن يكبر هؤلاء الأولاد، فاكتفت الدولة بأخذ الشباب ممن بلغوا الثامنة عشر سنة وأكثر، وإخضاعهم لدورة تدريب عسكرية سريعة، وهذا في مفهومه العام تجنيد كما يحدث في الوقت الحالي وليس ضريبة مطلقاً. لأن هولاء دائماً على صلة أوثق بأسرهم وقراهم ولا يمكن تغيير دينهم، وبالتالي لابد أن يكونوا مسلمين (۱).

أما عن مقاومة الأهالي لهذه الضريبة، فإن المقاومة جاءت من منطلق مقاومة التجنيد الإجباري، كما أن هجوم الأهالي المسلح على القافلة أثناء سيرها، يرجع إلى رفض أهالي القرى مبيت القافلة عندهم نظراً للعبء الاقتصادي الذي يتسبب به مبيت هذه القافلة من تدبير طعام وشراب ومكان للمبيت لأكثر من مئتي شخص. ولكي نقتنع بمقاومة الأهالي لهذه الضريبة أعتمد على قصص ملفقة من رحالة مغرضين مثل قصة الأم التي تخاف على أطفالها الاثنين من ضريبة الغلمان وهي أرملة، وهذان الطفلان بالتالي أيتام، وقد قرر الأتراك أخذهم على حد قولسه

<sup>(</sup>١) محمد الأرناوؤط: مرجع سابق، ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) أرشيف رئاسة الوزراء بإستاتبول: رقم الوثيقة، H.H ٨٢٦٥ .

على الرغم أنه أكد في موضع آخر من كتابه أن الأيتام معفيون من هذه الضريبة لأنهم طماعين وغير مؤدبين وبهذا يتضح التناقض الواضح في الروايات التي استند عليها. (١)

كما أن العقوبات الصارمة التي أوردها الأرناوؤط تسري على من يرفض تسليم إبنه للتجنيد وليس للضريبة، فكلمة الضريبة أطلقها المستشرقون حتى يشعروا القارئ بأن العثمانيين قساة ينتزعون الأطفال. كما أن هذه العقوبات كانت تسري على أصحاب الإقطاعات والتيمارات والزعامات ومتولي الأوقاف، لأنهم يرفضون تسليم الشبان، الذين يشكلون أيدي عاملة ممتازة عندهم.

وأخيراً أكد الأرناؤوط أن مقاومة الدوشرمة لم تستمر طويلاً إذ ظهرت في بدايتها، ثم تلاشت بعد أن أتضح المستقبل الزاهر والمناصب العليا التي تنتظر هؤلاء، فأخذ الآباء يقدمون أبناءهم طواعية وبرغبة شديدة للخدمة في الإنكشارية حتى أن بعض المصادر اعتبرته تكريم ومحاباة لأهل الغلام. (٢)

انتهى العمل بنظام جمع الأبناء والشباب للإنخراط في سلك الإنكشارية تقريباً عام ١٠٤٧ هـ / ١٣٨٧م، في عهد السلطان مراد الرابع.

من فحص وتدقيق الوثائق (°) التي وردت في ثنايا كتاب الأرناوؤط يتضح ما يلى:

الوثائق تركزت في الفترة ما بين ١٥٦٥م - ١٦٤٧م. أي منذ آخر سنة في عهد سليمان القانوني وحتى عهد السلطان إبراهيم الأول. ومن المعروف أنه تخلل في هذه الفترة الضعف والوهن في كيان الدولة العثمانية، وخلل

<sup>(</sup>١) محمد الأرناؤوط: المرجع سابق، ص٤٣-٥٠.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص٩٥.

<sup>(\*)</sup> الوثائق محفوظة في أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول، ونسخ أخرى منها محفوظة في معهد التاريخ القومي في سكوبيه.

القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر المديلادي عمت الإضطرابات والفوضى والاختلالات السياسية في جميع أرجاء الدولة العثمانية، فإذا جزمنا مؤقتاً بوجود هذه الضريبة استناداً للوثائق المرفقة، فإنها لا تشمل كل فترة حكم الدولة العثمانية في المنطقة المعنية. بل مورست هذه الضريبة في فترة محددة جداً. كما أن إختلال الموازين في الدولة العثمانية في تلك الفترة أدى إلى حجب كثير من الحقائق عن السلطان المثقل بالمشاكل الداخلية والخارجية، وبالتالي من الممكن أن تتم أعمال من عماله وبطانت السيئة دون معرفة السلطان وذلك لأنه أختارهم ووثق فيهم. ولم تذكر وثيقة واحدة أخذ الأبناء بالقوة من بيوت أسرهم. وإنما يرد في الوثيقة جمع "أولاد العجم " وإرسالهم إلى إستانبول وبالتالي من الممكن أن يكون قصد السلطان في الفرمان أو الأمر السلطاني، الأطفال المشردين أو الذين فقدوا أسرهم في ظروف الفتح أو أي ظرف آخر.

- ٧) وإذا جاء في إحدى الوثائق مقاومة أهالي القرى ومهاجمتهم لقافلــة "أولاد العجم " أو الدوشرمة أثناء طريقها لأستانبول، وهذا لا يعني أن هجــومهم القافلة بسبب الضريبة، ولكن من الجائز أن يكون الهجوم لأسباب اقتصادية إذ أن هذه القافلة عندما تبيت في القرية، يتحمل أهالي القرية عناء مبيــت هذه القافلة وتدبير مأكل أكثر من مئتي شخص، مما يُمثل عبئاً اقتصادياً على أهالي القرية الفقراء، وهذا ما أكده الأرناوؤط في كتابه، إذ أوضح أن كثيراً من القرى كانت ترفض بقوة السلاح مبيت هذه القافلة في أرضها. كما جاء في الوثيقة الثانية. (١)
- ٣) تظهر حقيقة واضحة وبجلاء وهي أن الأولاد الذين يتم جمعهم يعملوا فـي
   البساتين السلطانية، وهذا يعني أنهم في الأغلب أكبر من أربعة عشر عامـاً

<sup>(</sup>١) محمد الأرناوؤط: مرجع سابق، ص ٤٤، ٥٥.

مما يعطي دلالة واضحة أن هؤلاء الشبان يُمكنهم مقاومة جامعي الدوشرمة بسهولة، كما لا يمكن تغيير دينهم في هذا العمر، أو قطع صلاتهم بأسرهم، كما جاء في الوثيقة الثالثة، أن السلطان أرسل أمر بجلب كبار أولاد العجم، وليس الأطفال الصغار.

- غ) في الوثيقة السادسة ورد ذكر أخذ الابن من أبيه الذي يتراوح عمره مسن خمسة عشر عاماً إلى عشرين عام، مما يوضح تماماً أن هذه الضريبة التي تغنى بها المستشرقين ورددها المؤرخون العرب، وألصقوها كتهمة بشعة في الدولة العثمانية ما هي إلا تجنيد إجباري اشباب القرى والمدن التابعة لحكم الدولة العثمانية، والتجنيد الإجباري موجود في الوقت الحديث بشكل كبير، كما أن كثيراً من الدول الإسلامية مارسته. وبالتالي لا يعتبر التجنيد تهمه، وإنما مجرد إجراء روتيني للشباب، وذلك حتى يكونوا متهيايين لدخول أي حرب وهذا ما كانت تقوم به الدولة العثمانية تحت ما أسموه بضريبة الغلمان أو الدوشرمة.
- ورد في الوثيقة التاسعة المؤرخة بـ ١٦٣٨م ١٦٣٩م أن جمع الأولاد الذميين والمسلمين توقف لفترة من الزمن، ثم بدأ جمع أبناء المدميين والمسلمون في سن يتراوح من ستة عشر عاما إلى خمسة وعشرين عام وهذا يعني تجنيد وأداء الخدمة العسكرية لهؤلاء الشباب، وهذا الأمر موجود في كل عصر وفي كل مكان، فعندما ينهي الشباب الخدمة العسكرية، يعود إلى قريته وأسرته ويمارس حياته الطبيعية، وفي حالة حدوث حرب يتم استدعاؤه لخدمة بلاده، أما في الدولة العثمانية فكان يتم تجنيد الشاب شم يلتحق بجند الإنكشارية فوراً، وذلك لكثرة حروب الدولة العثمانية والجبهات المفتوحة عليها من الداخل والخارج.
- ٢) يتضح من الوثائق أنه في بعيض الأحيان يرفض أصحاب التيمارات

والأراضي الزراعية تسليم هؤلاء الشبان لجامعي الدوشرمة على حد زعمهم، وذلك بسبب أن غياب هؤلاء الشبان يعني ضياع الأيدي العاملة التي تعمل في زراعة الأراضي، مما يعطينا دلالة واضحة على تقدم سن هولاء الشبان، وأنهم ليسوا أطفال كما أدعى أغلب المستشرقين.

- ٧) تركزت الوثائق على منطقة البلقان فقط، فمن الجائز إذا أنها مورست في هذه المنطقة فقط في فترة زمنية محدودة حيث انحصرت الوثائق في الفترة ما بين ١٥٦٥م ١٦٤٧م أي فترة إثنان وثمانون عام فقط، وهذه مدة ليست طويلة لدرجة أن تمارس فيها هذه الضريبة كثيراً، كما أن الدولة العثمانية شملت مساحة كبيرة في تلك الفترة فمن الجائز أن يقوم الولاة بأعمال لا يدري عنها السلطان لبعد المسافة، وبطء وصول الأخبار لأستانبول.
- أن الشبان الذين كانت تجمعهم الدولة العثمانية مسلمين بدليل أنهم حملوا
   السلاح للدفاع عن الإسلام.

وأخيراً فإن هناك خطاً كبيراً وقع فيه المستشرقون ومن بعدهم المؤرخون العرب المسلمين، ألا وهو الجزم القاطع بأن الإنكشارية يشكلون معظم الجيش العثماني تقريباً، وكانوا عموده الفقري منذ البداية، والسبب في ذلك يعود إلى كثرة تكرار اسم الإنكشارية في التاريخ العثماني، سببها كونهم جنود المركز كما أنهم في استانبول دائماً يقومون بالثورات لكن نظام الفرسان ظل سائداً في الجيش العثماني، وجميع السباهية المنتشرين في أنحاء الدولة العثمانية يؤدون واجبهم دون التدخل في السياسة، ولم يصبح الإنكشارية أغلبية في الجيش إلا في القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي، عندما تدهور نظام الإنكشارية

وصار ذلك التدهور أحد الأسباب الرئيسية لضعف الدولة العثمانية. (١)

ولنا أن نتساءل ما مدى صحة أصل الجيش الإنكشاري من الناحية الشرعية؟ فإنه من المعلوم أن الدولة العثمانية قامت على الإسلام وكان للعلماء دوراً بارزاً فيها وغير مسبوق في بعض الأحيان. (\*) ولو كانت فكرة الإنكشارية غير شرعية لأظهر ذلك العلماء والشيوخ للسلطان ولكن ذلك لم يحدث.

وإضافة على الأدلة والبراهين السابقة فإن محمد فؤاد كويرلي أوضح أن قسماً ضئيلاً من الأسرى وربما الأصغر سناً دخل في الإسلام أما القسم الأكبر فكاتوا يوهبون لأصحاب الأراضي الزراعية. وفي الوقت نفسه كاتت الفتوحات في البلقان تتم بسهولة دون خسائر تذكر، (١) وهذا يدل على أن الفتوحات تمت بدون الحاجة إلى أبناء النصارى من جهة، وأن قلة الخسائر إنما هي لعدم المقاومة من الطرف الآخر، ولسماع أهل البلاد بالمعاملة الحسنة التي يتميز بها العثمانيون.

وفيما يلي نستعرض بعضاً من أقوال الأجانب المنصفين عن هذه الضريبة كدحض لآراء المستشرقين:-

بوسبيك (\*\*) وصف الجيش العثماني بقوله " أفراد هذه الجيوش مدربون على الحرب يتحلون بالصبر والنظام والاتحاد واليقظة"(") كما يؤكد كريزي أنه لم يسرد

<sup>(</sup>۱) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج۲، ص۳۸۹، ۳۹۰. عبد العزيز نوار: مرجع سابق، ص۱۳۰.

<sup>(\*)</sup> ثبت أن عثمان أقام سياسته على مشورة الفقهاء وحكم حكماً عادلا يوجب الالتفات إليه في تلك العصور الطافحة بالظلم. مرجع سابق، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٢) محمد فؤاد كوبرللي: مصدر سابق، ص١٨٨، ١٨٩.

<sup>(\*\*)</sup> السفير النمساوي في الأستانة عام ١٥٥٤م.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن عمر عبد العزيز عمر: مرجع سابق، ص ٣٥.

ما يدل على حدوث إكراه للأسر المسيحية على ذلك، بل أن الآباء أنفسهم كانوا يسعون لإلحاق أبنائهم في الإنكشارية (١)

وقد جاء ذكر الإنكشارية في كتاب الرحالة الفرنسي دي كورمينان الذي زار بلاد الشرق عام ١٠٣١هـ / ١٦٢٢م، حيث أعجب بالنظام السائد لدى الجيش الإنكشاري في ذلك الوقت، وتمنى لو كان من الممكن أن يسود هذا النظام لدى المشاة في فرنسا. (٢)

أما المؤرخ الأمريكي ليبير فقد علق على جنود الإنكشارية بقوله أنه ربما لم تحدث على وجه الأرض تجربة أكثر جرأة وأوسع نطاقاً مثل التجربة التسي أقدم عليها العثمانيون، وأوضح أنها كانت موجودة في دولة المماليك، ولكنها عمسرت في الدولة العثمانية أكثر مما عمرت تجربة المماليك، كما أن الدولة العثمانية في هذا الأمر لم تعترف بالفروق الاجتماعية فقد دخل الإنكشارية أبناء الفقراء والفلاحين، الذين التصقوا بالفقر والحرمان، وبمضي الأيام وصلوا إلى أرقى المناصب، كصدور عظام، ووزراء، وقادة عسكريين. (°) (۳)

وورد في الموسوعة اليوناتية أن السلطان عثمان ومن بعده أورخان لم يكونا

<sup>(</sup>١) نقلاً عن محمد عبد اللطيف البحراوي: مرجع سابق، ص ٥١.

<sup>(</sup>٢) ياسين سويد: مرجع سابق، ج١، ص٠٩٠

<sup>(\*)</sup> قال: إن الجيش العثماني كان يجمع أفراده جميعاً شعور الـولاء العميـق للسـلطان. وإذا صدرت الأوامر باستدعاء الجيش لحملة عسكرية كبرى اجتمع الجيش حول السلطان، وفي مسيرة الجيش يأخذ مكانه بأوامر تصدر إليه من السلطان. وكان السلطان هـو المحـور الرئيسي الذي ينظم جميع عمليات التشكيل التي تتم في المعركة، والكل يدين بالولاء التام عقلاً وروحاً. عمر عبد العزيز عمر: مرجع سابق، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٢٨١، ٤٨٧.

يجبران البيزنطيين على الدخول في الإسلام وإنما تركا لهم حرية التدين. (١) بل إن هذا التسامح الديني لم تعرفه أوروبا النصرانية، وهو عكس ما في الدولة العثمانية حيث كان النصراني لديه مطلق الحرية لإقامة مدارسه الخاصة ومعاهده الدينية.

وعلى ما تقدم من أقوال المستشرقين نكتشف حقيقة مهمة هي عدم استناد المستشرقين على أي سند تاريخي أو مصدر أو وثيقة أو مخطوطة وإنما يتولد لدى القارئ إحساس بأن ذلك من تأليف وصياغة المستشرق نفسه، وفي نهاية الأمر لا نجد مصدر موثوق يعتمد عليه للجزم بصحة الفرية.

والغريب في الأمر أن المؤرخين المسلمين أعتمدوا على المستشرقين في نقل بعض المعلومات التاريخية، ولم يمحصوها ويتأكدون من صحتها بل إن بعضهم أخذها كأمر مسلم به.

وبناءاً على جميع ما تقدم نضع حقيقة واقعة، لامراء فيها وهي أن العثمانيين ليسوا مبتدعين، بمعنى أن العثمانيين لم يبتدعوا شيئاً مخالفاً للعرف والدين حين أنشأ جيش الإنكشارية، إن فكرة إيجاد جيش محترف فكرة عسكرية عبقرية، وهي فكرة قديمة مارستها كل الشعوب. (١)

وقد أورد ابن خلدون في مقدمته قوله " إن الدولة إذا طرقها الهرم والضعف تتخذ جنوداً من غير جلاتها ممن تربوا على الخشونة، فيكونوا أصبر على الحرب من غيرهم ممن تربوا في نعيم العيش "(")

<sup>(</sup>١) زياد أبو غنيمه: مرجع سابق، ص١٣٥. نقلاً عن الموسوعة اليونانية.

MEGALIA ELLINIKI ENGIKLOPEDIA

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٧٦٧.

<sup>(</sup>٣) فايقه محمد عبد الصمد بحرى: أثر الدولة العثمانية في نشر الإسلام في أوروبا، رسالة =

ولكن الذي يختلف عن نظرية ابن خلدون أن الدولة العثمانية في فترة نهوضها وتأسيسها وعز قوتها اتخذت جنوداً من غير جنسها وليس في فترة الضعف والهرم.

كما أن العثمانيين ألبسوها لباساً نظامياً، بعد أن كانت بلا رابط حيث يلتحق المرء بالجيش الذي يريده متى شاء وينفصل عنه وقتما أراد وينضم لجيش عدو سابق لكن لا أحد يلومه أو يعاقبه، إلا أن العثمانيين نظموا هذا الأمر، وجعلوا الجيش المحترف جيشاً نظامياً مرتبطاً بالدولة العثمانية. كما ألبسه نظاماً شرعياً دينياً يحترم حرية الفرد(۱).

ولنعدد الأمثلة من جيوش العالم التي اتخذت جنودها من غير جنسها إضافة على معاملتهم كمرتزقة، وهو عكس الدولة العثمانية التي وصل فيه أفسراد الإنكشارية إلى مناصب عليا في الدولة.

لقد وجدت هذه الجيوش في الدولة البيزنطية أصحاب القسطنطينية، الدين كانوا إذا غزوا بلاد الإسلام سبوا كثيراً من الأولاد وربوهم على النصرانية، وجعلوهم جنداً يقاتلون المسلمين. فعندما استولى نقفور فوكاس على حلب سبى عشرة آلاف ولد من أهلها ورباهم في دار ملكه، وعمدهم، وجعلهم من أفضل جنوده. كذلك عندما استولى البطريق ميخائيل بورسزيس على أنطاكيه سبى من أولاد المسلمين عشرة آلاف، ورباهم في القسطنطينية فخرجوا نصارى، وصاروا جنداً.

وإذا دققنا النظر في التاريخ القديم وعلى الأخص تاريخ الإغريق نجد أن

<sup>=</sup> ماجستير لم تطبع، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م، ص ١٥.

<sup>(</sup>١) محمد فريد المحامى: مرجع سابق، ص ٧٦٧.

<sup>(</sup>٢) شكيب أرسلان:: تاريخ الدولة العثماتية، تحقيق حسن السماحي سويدان، الطبعة الأولى، دمشق: دار ابن كثير، ٢٠٠١م، ص٢٠٤هـ، ص٥٥.

الطفل يفصل عن أهله وذويه منذ السابعة من العمر، ويربى من قبل الدولة، ويقسم الصبيان إلى مجموعات تحت إشراف مدرب وتُقطع الصلة بينهم وبين أسرهم نهائياً. وكان يتم تدريبهم بمنتهي القسوة، مفتقداً لأبسط المعاني الإنسانية. (۱) وأنني استغرب بعدم مهاجمة المؤرخين والتحدث عن مشاعر الأم الحزينة على فراق أبنها ولم يأت أحداً على ذكر ذلك النظام الإغريقي وما احتواه من قسوة ومخالفة للطبيعة الإنسانية، بل أعتبروه من أسباب نجاح وتقدم نظام دويله المدينة السائد في الإغريق.

كما أن جيوش جنكيز خان وهولاكو وتيمورلنك، إضافة إلى جيوش الإسكندر المقدوني ونابليون الأول وغيرهم من القادة العظام لم تكن جيوشهم ترتكز على جنس واحد، بل كانت جيوشاً مأجورة مختلطة من أقوام كثيرة، وكثير من قادة هذه الجيوش يعملون ضد مصلحة أوطانهم الأصلية (١) ولم يكن القائد يرى في ذلك حرجاً، إن أول جيش في العالم قام على عقيدة واحدة هو الجيش الإسلامي.

كما نجد أن الدول المستعمرة قد سيرت جيوشاً من أبناء المستعمرات يحاربون به الأعداء، ولولا جيوش المستعمرات الإنكليزية والفرنسية لما استطاعت هذه الدول الصمود أمام الدولة العثمانية، حيث ساق الإنكليز جيوشاً من الهند وغيرها من المستعمرات، وساقت فرنسا جيوشاً من المغاربة والجزائريين وإفريقيا السوداء، وهذه الجيوش هي من كان يتلقى الصدمة الأولى. (") ونجد أن الدولة العباسية اتخذت هذا النوع من الجيوش وكانوا من الأتراك حيث قام بشرائهم الخليفة المعتصم وكانوا أحد أهم أسباب تدهور الدولة العباسية. إضافة

<sup>(</sup>۱) محمد كامل عياد: تاريخ اليونان، دمشق: دار الفكر، الطبعة الثالثة، ١٤١٤هـ.، ١٩٩٣م، ج١، ص١٨٦ - ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٧٦٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص ٧٦٩.

إلى ظهورهم في الدولة الأيوبية في مصرحتى أنهم ورثواحكم البلاد مكونين الدولة المملوكية. (١)

وإذا كان المستشرقون قد نقدوا هذا النظام، ورقت قلوبهم الحاقدة على الإسلام، لحال الأسر الحزينة، فهذا لا يرتقي ولا يقارن بما فعله الأسبان المسيحيون بمسلمين الأندلس الذين خيروهم بين التنصير أو الموت، وما فعلته محاكم التفتيش بالمسلمين وأسرهم، وبما فعلته بلاد المستشرقين أنفسهم بالزنوج الأفارقة في عهد الاسترقاق المروع، أو ما فعلوه بالبلاد التي استعمروها مثل مصر والجزائر والشام والمغرب وغيرها، وإذا كانت الإنكشارية قد صوروا بشكل سيئ في مؤلفات المستشرقين، فإن هؤلاء قد نسوا تاريخ أوروبا المليء بالخزايا، ونسوا أيضاً أن هذا النظام كان مقبولاً في تلك الفترة.

وخلاصة الحديث إذا كانت الإنكشارية قد أسائت إلى الدولة العثمانية، فلسيس ذلك ذنب الفكرة في حد ذاتها بل هو ذنب الدولة التي لم تعرف كيف تقبض عليهم قبضة حازمة وأن تبعث فيهم روح الجهاد، فعندما نجحت في ذلك إستقامت لها الأمور، ولو اقتدى السلاطين بسليم الأول الذي فتك برووس الإنكشارية بعد تمردهم في إيران، لبقي الإنكشارية أفضل الجيوش.

وإذا كانت الإنكشارية قد أخطأت فهذا لا ينفي دورها المهم، ويكفي الدولة العثمانية فخراً أنها استطاعت أن تصهر الجميع في بوتقة إسلامية ثم تطلقهم في الميادين الحربية تحت راية الإسلام محققين أعظم الانتصارات والفتوحات الإسلامية.

<sup>(</sup>۱) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام، ج٢، بيسروت: دار إحياء التسرات العربسي ط٢، ١٩٦٤م، ص٧٨.

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## الفصل الثاني تسلط وجبروت الإنكشارية

المبحث الأول:

أسباب تمرد الإنكشارية.

المبحث الثاني:

نفوذ الإنكشارية داخل القصر السلطاني.

المبحث الثالث:

تدخلهم في مسائل السياسة العليا.

## المبحث الأول أسباب تمرد الإنكشارية

من الطبيعي أن يتساءل الفرد عن سر تحول الإنكشارية، من جيش قاد الدولة العثمانية إلى النصر وترجيح كفتها في المعارك التي خاضوها، إلى جيش مستهتر، كثير التمرد والعصيان، يُهزم في أغلب المعارك التي يخوضها، ويتحول إلى أداة تخريب وفتك بمن يقف في طريقهم، إذ أنهم استبدلوا بالسلاطين والوزراء وعزلوا وقتلوا وولوا من أرادوا، وعاثوا في الأقاليم فساداً، وظلموا الأهالي، فصاروا حكومة داخل حكومة، والدولة العثمانية لا تستطيع أن تأتي بفعل ضدهم، أو تقف أمام تنفيذ رغباتهم، وكانت كلما تساهلت معهم زادوا في غيهم حتى وصل الأمر إلى أن يخشاهم كبار رجال الدولة ويتملقوا لهم، وينفذوا أوامرهم خوفاً من بطشهم. وعلى هذا لابد من معرفة الأسباب التي جعلت الإنكشارية في مستوى القوة والتمرد على سياسة الدولة.

لقد كانت الإنكشارية كالأسود المدججة بالسلاح في ساحة المعركة يندفعون في اتجاه العدو، خاضوا المعارك الشهيرة مثل فتح القسطنطينية (\*) وغيرها من

<sup>(\*)</sup> لقد فتح محمد الثاني القسطنطينية عام ١٥٥هه / ١٤٥٣م، وسميت إستانبول، بعد محاولات من المسلمين أولها في عهد معاوية بن أبي سفيان ٤٩ هـ / ١٦٨م، والتي تركت ذكرى عميقة حيث دفن الصحابي أبو أيوب الأنصاري عند أسوارها من الخارج، وعندما اكتشف العثمانيون قبره أثناء الفتح، بنوا فوقه جامعاً، وصار السلاطين العثمانيون يتولون مناصبهم في هذا الجامع وهم يحملون سيف عثمان الأول أما المحاولة الثانية فكانت أيام سليمان بن عبدالملك، حيث قاد أخوه مسلمة الحملة سنة الأخبار عن دول البحار، ج٢،ص١٥٠.

المعارك بمنتهى القوة والشجاعة، ولكن مع مرور الزمن بدأ الضعف والوهن يغزو صفوفهم (۱) وتحول السلاح الرهيب الذي خاضت به الدولة العثمانية أشد معاركها وأقوى فتوحاتها، إلى سلاح موجه ضد سلطة الدولة العثمانية نفسها، مما أصاب الدولة العثمانية بالضعف، وتوقفت فتوحاتها، ولكن من المؤكد أن هذا التحول لم يكن تلقائياً، وإنما كان نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية.

فالعامل السياسي كان من أهم الأسباب وأوضحها ومن ذلك تقاعس السلاطين عن الخروج للحرب على رأس الجيش. وقد أكد ذلك معظم المؤرخين حيث أشاروا إلى أن بوادر الضعف بدأت تظهر بعد وفاة السلطان سليمان القاتوني الذي أبطل قاعدة مهمة وهي عدم خروج السلطان على رأس الجيش، وصارت الجيوش تخرج تحت إمرة قائدها العام، وهو من الإنكشارية، مما جعل الإنكشارية في معظم الأحيان ترفض الخروج للحرب إلا إذا كانوا تحت إمرة السلطان. وعندما تقاعس أغلب السلاطين بعد سليمان عن الخروج للحرب، وفضلوا البقاء بين جدران قصورهم، وسط البذخ والرفاهية، على تكبد مشاق السفر والجهاد، كل ذلك أدى الى رفض الإنكشارية الاستمرار في الحرب في كثير من الأحيان، وأدى كذلك مع مرور الزمن إلى فقدان السلطان هيبته في نفوس الإنكشارية. كما أدى هذا الأمر الى تقوية مركز القائد العام للجيش فأصبح له شأن عظيم، ورأى نفسه في مركز يجب أن لا يرد له طلب مما أدى إلى تضارب السلطة بين السلطان والقائد العام،

<sup>(</sup>۱) على حسون: تاريخ الدولة العثمانية، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، ١٤١٥هـ.،

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٢٥٢. محمود شاكر: التاريخ الإسلامي: العهد العثماني، الطبعة الثانية، القاهرة: المكتب الإسلامي، ١١١هـ، ج ٨، ص١١٣٠=

وقد قاد هذا الأمر إلى نقطة مهمة وهي انخفاض الروح المعنوية في نفوس الإنكشارية، وإرتخاء الروح القتالية لديهم، وذلك لأن حضور السلطان الحرب له أثره على شحذ القوة القتالية عند الجيش ورفع الروح المعنوية لدى الجند. (١)

لقد أعقب السلطان سليمان خلفاء تراخوا عن الخروج للحرب وأضاعوا البلاد الواسعة التي فتحها أجدادهم وحافظوا عليها بدمائهم وحسن إدارتهم. (٢)

ومن الناحية السياسية أيضاً عدم وجود قاعدة ثابتة لتولية السلاطين عرش الدولة وعدم وجود نصوص شرعية أو قانون يعتمدون عليه في تولية الحكم. فقد كاتوا آخذين بمبدأ الاستخلاف وليس الشورى قال تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (\*) كاتوا آخذين بمبدأ الاستخلاف وليس الشورى قال تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ (الخلافة ممكن تأتي في الأخوة أو الأبناء، الأمر الذي أوجد كثير من الخلافات الداخلية نظراً لكثرة عدد أبناء السلطان الواحد، فكان السلطان يختار من سيخلفه على العرش حتى لو كان الصغير دون الكبير، وهذا ما أدى في كثير من الأحيان إلى منازعات داخلية، هيأت للإنكشارية فرصة التدخل في تولية العرش. وكان الأبناء يتولون في العادة أماكن متفرقة من البلاد، كتدريب لهم على الحياة السياسية، وفي بعض الأحيان كان يختلف الأخوة ويحدث بينهم صراع على من السيتولى العرش (٣) وفي عصر الضعف كانت الإنكشارية تتذخل لتضع من تريد حتى سيتولى العرش (٣) وفي عصر الضعف كانت الإنكشارية تتذخل لتضع من تريد حتى تبقى لها اليد الطولى في السلطة.

<sup>=</sup> إسماعيل أحمد ياغى: مرجع سابق، ص ٩٤.

<sup>(</sup>١) إسماعيل أحمد ياغى: مرجع سابق، ص٤٩.

<sup>(</sup>٢) عمر الإسكندري - سليم حسن: تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر، الطبعة الثانية، القاهرة، مدبولي، ٢٦: ١هـ - ١٩٩٦م، ص ٣٥، ٣٦.

<sup>(\*)</sup> سورة الشورى، آية ٣٨.

<sup>(</sup>٣) ألبرت هوبر ليبر: مرجع سابق، ص٩٤، ٩٥.

ونتيجة طبيعية لعدم وجود قاعدة ثابتة لتولي العرش، فقد صار هناك فجوة واسعة بين السلاطين وأبنائهم، أو بين الأخوة بعضهم ببعض، مما أفسح المجال لتلاعب الإنكشارية بالتولية وعزل من أرادوا على حسب أهوائهم كما سنرى لاحقاً. (١)

وكما تلاعب الإنكشارية بتولية السلاطين وعزلهم، تلاعبوا أيضاً بمناصب كبار رجال الدولة، وأولهم الصدر الأعظم، حيث تحكموا في هذا المنصب كثيراً، وكان يخضع لأهوائهم الشخصية فيعينوا من أرادوا حتى وصل بهم الأمر إلى قتل الوزراء أو الصدور العظام، أو حتى السلاطين. (٢)

إضافة إلى ذلك، أصبحت تولية المناصب في الدولة تخضع لعملية الرشوة، فصارت المناصب ليس لمن يستحقها وإنما لمن يدفع أكثر، كما أن أغاوات الإنكشارية استخدموا الرشوة كوسيلة للوصول إلى المناصب العليا. (٣)

ولتأثيرهم القوي على السلاطين في تولية العرش فقد اتبعوا وسيلة الإكثار من الطلبات الخاصة بهم، مما يجعل السلطان الجديد يعمل على إرضائهم، أو على الأقل إرضاء كبار قادتهم، فيعطيهم المال والهبات يوم تنصيبه، إضافة إلى امتيازات جديدة، وقد أطلق على هذه العطايا "البخشيش " وصارت هذه العطايا تقليداً راسخاً لا يستطيع أي سلطان مهما أوتي من قوة أو عزيمة أن يتجاهلها وإلا تعرض للمهانة والتنكيل.

ثم ألغيت هذه العطايا منذ عام ١١٨٨هـ/ ١٧٧٤م، بعد تولي السلطان عبد الحميد الاول عرش الدولة العثمانية في عام ١١٨٧ههـ/ ١٧٧٣م وكان السبب في الإلغاء سبباً قوياً، وهو أن الدولة العثمانية كانت تعايش أزمة ماليه عصيبة

<sup>(</sup>۱) محمد أتيس: مرجع سابق،، ص٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>٢) ساطع الحصرى: مرجع سابق، ص ٤١، ٤٨.

<sup>(</sup>٣) أحمد جودت: تحقيق عبد اللطيف محمد الحميد، ص ١٩٥.

بسبب ضخامة الإنفاق العسكري على القوات العثمانية إبان الحرب التي أشتعل فتيلها بين الدولة العثمانية وبين روسيا، وهي الحرب التي طال أمدها ست سنوات، وتحطم فيها الجيش والأسطول العثمانيان. (١)

وعلى سبيل المثال إذا لم يستمع السلطان لرغباتهم، يشعلوا النار في أي جزء من العاصمة حتى يخرج لهم السلطان لسماع رغباتهم، في هذا الوقت تكون النار قد أكلت جزء من العاصمة. (٢)

ونجد أنه في فترة حروب الدولة العثمانية كانت هذه الأعطيات مرهقة بالنسبة للدولة والخزنية، فكانت تضطر إلى دفعها وإلا فإن الإنكشارية ستقوم بثورة وتمرد، وهكذا تسببت في تعطيل سياسة الدولة العثمانية كثيراً.

ومما لا شك فيه أن هذه الأمور جميعاً نتج عنها زيادة امتيازاتهم وجعلهم يضعون أنفسهم مكان أهل الحل والربط، وصاروا يتحكموا في السلاطين كما لو كانوا عرائس رقعة شطرنج. (٣)

ويبدو أن نفوذهم هذا لم يأت من فراغ، فقد أعطاهم السلاطين الهيبة والنفوذ والقوة حتى يكونوا مطيعين لهم حماة للدين الإسلامي والدولة العثمانية، لكن الصورة انقلبت وأصبح السلاطين يحتاجون لمن يحميهم من الإنكشارية، إضافة إلى أن العقلية العسكرية كانت قد سيطرت عليهم تماماً، فنسوا وظيفتهم الأساسية وهي الحرب والجهاد. وكانوا إذا أنسوا من السلطان الضعف مارسوا الفساد. (1)

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٤٩٤، ٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) خليفة محمود: تاريخ الملوك الألبا، د. ط، د.ت، د. م، ص ١٧٨. عبد الوهاب بكر: مرجع سابق، ص٥٨.

<sup>(</sup>٤) حسين كمال البغدادي القادري: الدر المصان في أيام دولة آل عثمان، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، محفوظة تحت رقم ٢١٦٧، ورقة ٥٥.

وهذا يرجع إلى أن الإنكشارية ظلت حريصة دائماً على صبغ تصرفاتها بصبغة الشرعية، فكاتوا دائماً يحافظون على علاقتهم مع العلماء وشيوخ الإسلام، حتى وإن أصابها الضعف في بعض الأحيان.

وكان لزيادة نفوذ الإنكشارية أثر سلبي على الدولة، حيث لم يكن السلاطين قادرين على القيام بأي حركة إصلاح دون جسس نبض هاتين القوتين أي الإنكشارية كقوة أولى وشيوخ الإسلام والعلماء مع ضمان مساعداتهم أو على الأقل عدم اعتراضها، فكأنوا المتحكمين في الأوضاع، بعد أن كانت الإنكشارية في الماضي هي عماد الدولة وقوتها، وصارت مع مرور الوقت مصدراً للفساد والضعف والصراع والتنافس، مما أدى إلى توقف فتوحات الدولة العثمانية، ووجدت الدولة نفسها عارية دون أي غطاء للحماية سواء من الداخل أو الخارج. (1)

ومما يدل على ضعف شخصية السلطان أمام تصرف الإنكشارية أنه في حالة فتح الجيش لمدينة تكون هناك في العادة اتفاقية أو هدنة تتضمن شروط التسليم، وكان من ضمنها المحافظة على أرواح أهالي المدينة وأموالهم وأعراضهم، ولكن الإنكشارية لا تعبأ بشروط التسليم، وتمارس أعمال السلب والنهب وقتل الأهالي، إضافة إلى هتك الأعراض وإحراق المنازل والحوانيت. أما داخل إستانبول فلم تكن الحالة أفضل، فقد كانت حركات عصيانهم تحمل في طياتها معنى التحدي للسلطان والدولة نفسها، فكثيراً ما تعرضوا لموكب السلطان ومنعه من الوصول للقصر السلطاني، مطالبين بمزيد من العطايا والامتيازات، وكانت هذه وسائل بعيدة كل البعد عن الانضباط العسكري. (٢)

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٨٢.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٤٩٦.

وفي نفس الوقت زاد تسلطهم على أهالي البلاد التي تحت الحكم العثماني، فقد أمتد طغيانهم إلى الأهالي الآمنين في المدن، وزادوا في نهب وسلب منازلهم، وتعدوا على أرواح الناس دون وجه حق، وإذا أرادوا نهب أحد أحياء المدينة، عمدوا إلى إشعال النار فيه، فإذا ما ارتفعت ألسنة اللهب، وانشغل الأهالي بإطفاء النار، سارعوا إلى الأحياء الأخرى وقاموا بنهب منازلها وحوانيتها (\*)، وانتهكوا حرمات البيوت. وقد وصل بهم الأمر إلى أنهم اعتقدوا أن كل شيء مباحاً لهم في التعدي على الصدر الأعظم ومهاجمة قصره، إذا تباطأ في تنفيذ رغباتهم. (١)

أما موقفهم داخل ساحة المعركة، فيكفي أن نذكر أن الإنكشارية كانوا يُكافئون بقدر عدد رؤوس القتلى، فصار هم جندي الإنكشارية في حالة الانتصار، جمع أكبر عدد من رؤوس القتلى الأعداء، وسرعة تسليمها للقائد العام في خيمته مسن أجل الحصول على المكافأة. (٢) وهذا يكشف بأن عهد الجهاد والدفاع عن الإسلام في الفترة المتأخرة لم يكن هو الصفة الغالبة على معنويات الجند الإنكشاري، فحل محل ذلك الأطماع الشخصية والأهداف المادية، مما حقق لأعداء الدولة العثمانية النصر في عدة جبهات.

أضف إلى أن زيادة عدد الإنكشارية وانتقال هذه الأعداد إلى إستاتبول زاد من تمردهم بحيث أصبح رؤسائهم يحققون كل ما يشاءون من السلاطين لا سيما إذا كان السلطان على قدر من ضعف الشخصية.

<sup>(\*)</sup> وقد ركزت الإنكشارية في هجماتها على محلات اليهود، ونهب بضائعهم وربما ذلك يعود الى كره الإنكشارية لليهود، خاصة وأن لليهود دور كبير في فساد العملة وإنخفاض قيمتها: عبد العزيز الشناوى، مرجع سابق، ج١، ٤٩٦.

<sup>(</sup>۱) مرجع سابق، ج۱، ص۲۹۱، ۴۹۷. محمد أنيس: مرجع سابق، ص۲۱۴.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد اللطيف البحراوي، حركة الإصلاح العثماني، ص٨٨.

وبهذا التحول الخطير أصبحت الإنكشارية هيئة عسكرية وراثية، وليست هيئة جنودها مختارين على أساس المهارة والمقدرة الحربية. (١) (\*)

ومع مرور الأيام ازدادت أعداد الإنكشارية حتى صار أبناء الجنود الإنكشارية يدخلون فيها دون اعتبار للقدرة العسكرية وبحلول عهد مراد الثالث الذي يعتبر عهده نقطة تحول خطيرة في الأسس التي قامت عليها الإنكشارية، فقد انضم كثير من الأهالي وعامة الناس إلى الجيش الإنكشارية (٢) بموافقة من السلطان (٠٠) مراد الثالث، على الرغم من رفض فرهاد باشا آغا الإنكشارية الموافقة على انضمام أولئك الذين ليس لهم دراية وخبرة عسكرية إلا أن السلطان وافق على اتضمامهم وتم عزل فرهاد باشا من منصبه، وعين بدلاً منه يوسف آغا الذي فتح الباب لكثيرين منه وخاصة اليهود، الذين أحبوا الاختباء في صفوف الإنكشارية لزرع الفساد بين الجنود، وهكذا صارت الإنكشارية مثل الجهاز الأجنبي داخل الدولة العثمانية يعمل على إفساد أمورها. (٣)

<sup>(</sup>١) بيرى أندرسون: مرجع سابق، ص ٣١. محمد أنيس: مرجع سابق، ص ٧٩.

<sup>(\*)</sup> لقد ذكر بيري أندرسون أن الإنكشارية أنتزعت من سليم الثاني حق الحاق أبنائهم في أفواج الإنكشارية على الرغم أنه في ذلك الوقت لم يسمح لهم بزواج وإنجاب الأبناء، وهذا يدل على أن هذه المعلومة دسيسة أدخلت لتشويه فترة سليم الثاني، حيث كان جميع جنود الإنكشارية في ذلك الوقت أطفال دوشرمة، أي لم يتزوجوا ولم ينجبوا الأبناء.

<sup>(</sup>٢) عبدالكريم رافق: مرجع سابق، ص١٢٠.

<sup>(\*\*)</sup> حيث حدث ذات مرة أن قام فئة بألعاب بهلوانية في حفل ختان الأمير محمد بن مسراد الثالث، أعجب الناس بما قدموه من فقرات حتى أن السلطان سألهم بعد نهاية الحفل عما يتمنون فطلبوا الانضمام إلى الإنكشارية فوافق السلطان على ذلك وأصبحت هذه عددة جارية. محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل حقى أوزون جارشيل: لواء الإنكشارية من تشكيلات الدولة العثمانية، الطبعة الثانية، أنقرة: نشر مجمع التاريخ التركي، ١٩٨٤ م، ص٤٨٢. سليمان قوجسه باشي: =

وقد قصد هؤلاء بنسبتهم إلى الإنكشارية التنصل من التكليفات التي تقتضيها سياسة الدولة والوصول إلى حرية مطلقة في أعمالهم، ولم يدركوا أن الوظيفة الأساسية للإنكشارية هي الخروج للجهاد عند اقتضاء الحاجة. وبالتالي لم يخرج هؤلاء للحرب إذا ما نودي للجهاد، وإذا خرج منهم البعض لا يكون إلا عدداً بسيطاً، ويتحججوا بأن البقية سيحضرون من الروم إيلي والأناضول، والقانون كان يوجب أن يخرج مائة وعشرون تحت كل لواء، ولكن عددهم لم يتجاوز الثلاثين وقد يصل إلى الستين. (١)

إضافة إلى أولئك أنضم إليهم الأرمني والرومي والإفرنجي والدنين اتصفوا باللصوصية وعدم الحياء، ومتهمون بعداوة الدين، فقد أفسدوا كل شيء، فهم بمثابة جواسيس على الدولة. وأفعالهم تضر بالدولة رويداً رويداً، فروسيا في مقدمة الدول التي سعت لإضعاف هذه الفرقة بالذات. (\*) (٢)

كان لزيادة أعداد الإنكشارية أثره في عجز الخزينة عن القيام بنفقاتهم أيام السلم، مما أدي إلى العصيان والفساد، ووقوع الفتن بينهم، فصاروا علة لحصول التنافر، والشقاق، وباعثاً على ظهور المفاسد والمكائد العديده حتى أيام السلم. (٣) ففي عهد السلطان مراد الرابع، ضعفت الإنكشارية والدوشرمة على حدد سدواء

<sup>=</sup> مرجع سابق، ص١٩-٢٠.

<sup>(</sup>١) أحمد جودت: تحقيق عبداللطيف محمد الحميد، ص١٨٢.

<sup>(\*)</sup> كانت روسيا تهدف إلى الوصول بجيوشها صوب البحار الدافئة، ولكن الجيش العثماني كان يقف لها بالمرصاد، فكانت تحاول دائماً وأبداً العمل على إضعاف هذا الجيش، حتى يتسنى لها الزحف دخول الغرب والجنوب الغربي، وخير دليل على ذلك، عندما قام قيصر روسيا بترو الأول بإرسال أول سفير لروسيا في 'ستانبول عام ١٧٠٠م، وأعطى له تعليمات بأن يستمر في مراقبة الجيش والعمل على إضعافه.

<sup>(</sup>٢) سليمان قوجه باشي: مرجع سابق، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد جودت: ورقه ١١٠

نتيجة لزيادة أعدادها بشكل كبير، ونتيجة للإمتيازات التقليدية والإعفاء من السكان الضرائب، زاد الإقبال على الإخراط في صفوف الإلكشارية، خاصة من السكان المسلمين، ونتيجة لاضطراب الأمن الداخلي في فترة تمردات فرقة الجلاية، انتشرت الحاميات الإلكشارية في جميع أنحاء الدولة لأغراض حفظ الأمن الداخلي، وعلى ذلك فمنذ أواسط القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي، ونتيجة لإشغالهم بالحرف والزراعة، فقدوا قيمتهم العسكرية وصارت مهمتهم الأساسية القيام بالتمردات في العاصمة. (١)

وهذا ما جعل السلاطين يتبعون سياسة خفض أعدادهم، وإضعافهم نظراً للسطوة التي بلغوها، والتي كانت كثيراً ما تهدد مصير السلاطين أنفسهم، وقد اعتمد السلاطين على ما يمكن تعبئته من الرجال المتطوعين، وعلى الذين لا يتطوعون من الأقاليم التي تحت حكمهم، ومن الجند غير النظامين الذين لا يتقاضون أجراً إلا عن الفترة التي يستخدمون خلالها في القتال، وذلك للتعويض عن النقص المتعمد في أعداد الإنكشارية، ورغم أن هذه السياسة أدت إلى استقرار داخلي في الدولة العثمانية وإلى التقليل في نفقات الجيش، إلا أنها كانت سيئة بالنسبة إلى حروب الدولة، وخاصة في حربها التي خاضتها بعد ذلك بوقت ضد روسيا عام ١٢٩٤هـ م ١٢٩٥م الم ١٨٧٧م. إذ حرمت من أعظم جيوشها، وأشدها بطشاً، وأقواها، وأمهرها في القتال. (١)

وكانت روسيا من ألد أعداء الدولة العثمانية، وسعت جاهدة لإضعاف الدولــة العثمانية ومن ثم سقوطها.

ونتيجة لاختلال الرقابة عليهم، فقد أنضم للإنكشارية كثير من المسلمين الأمراء للتمتع بامتيازاتهم، وهؤلاء صاروا يتدخلون في السلطة بعقول عسكرية

<sup>(</sup>١) بيري أندرسون: مرجع سابق، ص٣١.

<sup>(</sup>۲) یاسین سوید: مرجع سابق، ج۱، ص۹۲.

واهية، فخربوا سياسة الدولة، وأصبحوا بحاجة إلى جيش للتخلص منهم. (١) كما أخذا أعداد المتزوجين تزداد في صفوف الإنكشارية الأمر الذي أدى إلى إقامة هؤلاء في منازلهم بدلاً من الثكنات العسكرية. (٢)

وبحلول القرن الثاني عشر الهجري الثامن عسشر السميلادي سمح لعدد كبير من المتطوعين بتسجيل أسمانهم فقط ليس بقصد الحصول على عمل أو أجر، ولكن كأصدقاء مخلصين، سعوا لنيل شرف حمل لقب إنكشاري، وفي هذه الفترة تساوى المسلم والمسيحي في هذا الشأن، وكان هذا يعتبر نقطة تحول جديدة خطيرة في الأسس التي قامت عليها الإكشارية. (٣) وفي محاولة لخفض أعدادهم البالغ ٧٠ ألف إلى النصف أصدر فرمان يقضي بطرد الدخلاء على الإنكشارية. (١)

لقد اختصرت الإنكشارية منذ نشأتها على الأطفال الأيتام المسيحين ولم يدخلها الأطفال المسلمون، ودخول المسلمين بها هذا معناه فسادها، فقد يتعالى المسلمون الذين لديهم نسب على جنود الإنكشارية الآخرين، فيحدث خلافات داخلية مما ينتج خلخلة في النظام العام للإنكشارية.

كما أسهم إهمال الدوشرمة في فساد الإنكشارية وتمردهم بشكل كبير، فقد أهمل السلاطين هذا الجهاز المهم بالتدريج، وقد أبطلت في حوالي القرن الحادي عشر الميلادي، وبإبطالة نضب المصورد الرئيسي الذي كان يجمع الأطفال المشردين من بلاد البلقان، والذين كانوا

<sup>(</sup>١) على سلطان: مرجع سابق، ص٢٥.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل حقى أوزون: مرجع سابق، ص ٢١١.

<sup>(</sup>٣) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٥٦-٥٠.

<sup>(</sup>٤) أرشيف رئاسة الوزراء: دفاتر مهمة. دفتر ١١١ ص ٦١٧.

يخضعوا لتدريب إسلامي ليصبحوا جنود إنكشارية أو موظفين إداريين. (١)

وهذا الأمر يعني انضمام أفراد للإنكشارية أكبر من السن المطلوب، فلا يخضعوا للتدريبات العسكرية اللازمة، مما يجعل الفشل والفساد والتمرد مقرونا بأدائهم.

وإضافة على هذا البلاء سمحت الإكشارية بدخول أصحاب الحرف والصناعة في صفوف الإنكشارية بالرشوة، (١) ثم سمحت لهم بممارسة حرفهم أو الاشتغال بالتجارة (\*) في أوقات السلم، ولم يسمح لهم بحمل أسلحتهم في أوقات السلم خوفاً من قيامهم بحركات عصيان. (٣) ويعتبر مثل هذا العمل كسراً للأسس التي تكون الجيش الإنكشاري، مما أسهم في هبوط المستوى الحربي والقتالي للجيش الإنكشاري وكذلك ضعف روح الجهاد ضد أعداء الأمة الإسلامية.

وقد اعتمد أصحاب الحرف في دخولهم إلى صفوف الإنكشارية على واقعة حدثت في عهد السلطان سليمان القانوني عندما أمر الصدر الأعظم وقائد الجيش بدخول بعض العناصر الأجنبية عن الإنكشارية إليها، لكن نجد أن العذر في ذلك يرجع إلى أن الفتوحات الإسلامية في عهد سليمان القانوني كانت على أشدها، لذلك احتاج إلى عدد كبير من الرجال الأشداء، فأدخل حوالي أثنى عشر ألفاً، شم الغى ذلك القانون لاحقاً، ودخول هذه العناصر إلى الإسكشارية دون تدريسبهم على أكمل وجه، ومع الإنكشارية القدامي، آثار كثير من البلبلة والشغب والأعمال

<sup>(</sup>۱) عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون ١٥١٦م - ١٩١٦م، الطبعة الأولى، دمشق، ١٩١٤م، ص ١٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية بالتركية: مادة يني تشري، د. ط، ١٩٨٦م، إسستانبول، ص٤٦. إسماعيل حقي أوزون مرجع سابق، ص٤٧١.

<sup>(\*)</sup> أدى هذا الأمر إلى نتائج مهمة سيتم ذكرها في الأسباب الاقتصادية.

<sup>(</sup>٣) محمد سهيل طقوش، مرجع سابق، ص ٢٥١.

## القبيحة. (١)

كما دخل في الإنكشارية الفلاحون الذين يجهلون أمور الحرب والانتظام في صفوف الجيش، وكانت النتيجة أنه في حالة سفرهم إلى دار الحرب يعيثون فساداً، ويهتكون الأعراض في كل مكان مروا به، إضافة إلى أنهم لا يثبتون في أرض المعركة، ويفرون مع سماع إطلاق المدافع، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يقومون بنهب موجودات المعسكر ويولون هرباً. (٢)

ففي أثناء الحروب بلغت أعداد الإنكشارية ٢٢٢،٥ رجلاً. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن عدداً كبيراً منهم أضيفت أسمائهم إلى اللائحة بهدف الحصول على الرواتب، وإذا لم يتقاضوا شيئاً، اكتفوا بالإعفاء من الضرائب، وفي المقابل كانوا على استعداد تام للقيام بأي تورات وعصيان ضد السلطان، ومع مرور الأيام أزدادت أعطياتهم (1) تضاؤلاً فأضطروا إلى الإعتماد على رواتبهم. (1)

ويبدو واضحاً أن هذا الخليط من الجنود غير المتجانس هم النين شوهوا صورة الإنكشارية وأدخلوا المفاهيم الفاسدة على أذهانهم حتى أصبحوا عنصر فساد (\*\*)، فهم لم ينتموا للجيل الأول ولم يتلقوا التدريبات اللازمة، ولم يفهموا

<sup>(</sup>١) إسماعيل حقي أوزون جارشيل: مرجع سابق، ص٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) أحمد جودت: تحقيق عبداللطيف محمد الحميد، ص١٨٢.

<sup>(\*)</sup> ذكر أيضاً أنهم التحقوا بخدمة السفراء الأجانب في إستانبول، لكن يبدو أن هذا من باب تشويه تاريخ الإنكشارية وأنه لم يثبت قطعياً هذا الأمر، أنظر كارل بروكلمان: مرجع سابق، ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) مرجع سابق، ص٢٦٤.

<sup>(\*\*)</sup> وقد أشارت إلى هذا الفساد ودخول الكثير إلى صفوف الإنكشارية كثير من الكتب التي أرخت لتلك الفترة، من أمثلة ذلك كتاب قواتين الإنكشارية وكتاب " الكتاب المستتاب " لمصطفى أفندي وهو مصدر موثق. أنظر إسماعيل حقي أوزن جارشيل: مرجع سابق، ص٤٧٧.

معنى أن يكون الرجل جندي إنكشاري.

وبتزايد حروب الدولة العثمانية تزايد جمع الجنود من أهاني القرى ولإرسالهم إلى أدرنه لتأدية التدريبات العسكرية اللازمة حسب أصول الإنكشارية.

وبالتالي تصرف لهؤلاء رواتب مقدماً. (١) مما أدى إلى تكليف خزانة الدولة فوق طاقتها، إضافة إلى مصروفات إعداد هذه الجيوش لخوض المعركة.

وجاءت زيادة عدد الإنكشارية نتيجة لدخول الجنود الذين جمعوا من القرى إضافة إلى الذين يسجلون أسمائهم في دفاتر الأحوال الخاصة بالعسكرية بإعطاء الرشوة للموظف المسؤول ليقيدهم بلقب حارس أو محافظ على الفرقة، ويبدو أن مرتبات هؤلاء كانت تتراوح ما بين أثني عشر وخمسة عشر أقجه، وقد تصل في بعض الأحيان إلى عشرين أقجة، وهذا يعني أن هذا المرتب الزائد ينعكس على المعاش الذي يحصلون عليه بعد تقاعدهم، فكلما زاد المرتب، زاد التقاعد.(٢)

وكانت هذه الزيادة في العدد تخالف القانون القديم للإنكشارية، فقد كان عدد الإنكشارية قديماً أثنى عشر ألف، جميعهم قادرين على الحرب، ثم أصبح سبعة آلاف جندي منهم ضباط متقاعدين، مع وجود ما يقرب ألف جريح في المعارك، وكان أغلب المسجلين أسماءهم بالرشوة لا يخرجون للجهاد على الرغم من قدرتهم على ذلك، وقد استحدثت الإنكشارية جنود جدد أطلق عليهم حراس الفرق

<sup>(1)</sup> أرشيف رئاسة الوزراء أستانبول وثيقة رقم ٨٢٦٥ خط همايوني H.H.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٥١. إسماعيل حقي أوزون جاريشل: مرجع سابق، ص٤٨٠.

والوحدات وكان هؤلاء يزيد عددهم عن ألف شخص. (\*) (١)

صار عدد الإنكشارية يزيد عن مئة وخمسة وثلاثين ألف جندي، وهذا العدد كان ينقص بشكل غريب في حالة الحرب، فقد كان مائة وعشرين ألفاً منهم مسجل في دفتر الأحوال العسكرية، قادرين على الخروج للجهاد، وحتى هذا العدد كان ينقص من كثرة الالتماسات التي يقدمونها للسلطان حتى لا يخرجوا للحرب، أما باقي العدد فكان يسجل نفسه متقاعد، للحصول على الراتب فقط أو حارس في الوحدات أو القلاع. (٢) وما يتبقى من العشرين ألفاً، لا يصمدون في ساحة المعركة، وتحل بهم الهزيمة أو يفروا من أمام العدو، ولتغطية سوء تصرفهم يقومون بالثورات أو نسشر الإشاعات بين أفراد العامة، مرددين أن القادة باعوهم للأعداء الكفار. (٢)

وأصبح هناك معاشات لأشخاص لا وظيفة لهم إلا الدعاء، وهذه الوظيفة تباع وتشترى، ووظيفة الدعاء أطلقوا عليها اسم وظيفة الأسامي، وإذا حصل أحد جنود الإنكشارية على سبعة أقجايات من وظيفة الأسامي، يرى نفسه أكثر راحة من وزراء الدولة. (١) وكان العشر منهم في الوجاق، والباقي أتباع للكبراء من

<sup>(\*)</sup> وقد سخر المؤرخ الذي نقل هذه المعلومة وهو مصطفى أفندي حين وضع كتاب عن فساد نظام الإنكشارية.

حيث قال " إن الإنكشارية في الماضي لم يكن بها هذا اللفظ وهو حارس الوحدة أو الفرقة، أما الآن فيوجد ما يقرب من ألف شخص في لواء الإنكشارية يعرفون بهذا الاسم، ولست أعلم أي شيء يحرسون هؤلاء الجنود، هل يحرسون الحجارة والحوانط؟

<sup>(</sup>١) إسماعيل حقى أوزون جارشيل: مرجع سابق، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) ساطع الحصري: مرجع سابق، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٤) أحمد جويت: مصدر سابق، ص١٩٥.

## البلاط والعلماء(١)

ولم يقتصر أمر ازدياد عدد الإنكشارية على إستانبول فقط، بل تعداه إلى الأقاليم، فإذا أخذنا دمشق وحلب، على سبيل المثال، نجد أن الإنكشارية عانت من نفس أسباب الفساد، مما ساعد على انحطاط مستواها وأداءها بشكل كبير، وقد زادت إنكشارية دمشق وحلب بممارسة ابتزاز الأموال من الأهالي بسبب قدرتهم على فعل ذلك. (٢)

وعلى الرغم من ذلك، فإن جنود الإنكشارية في وقت الحرب كانوا يمثلون درعاً قوياً كالقلعة الحصينة أمام السلطان حتى لا يصل الأعداء إليه، وذلك لأن ارتباطهم بالسلطان كان أقوى ارتباط لديهم، حتى أنهم كانوا بمثابة أذرع للسلطان، لأنهم اعتبروا السلطان واحداً منهم، فقد نظروا إليه على أنه قائد الجيش، وأبوهم في نفس الوقت، وكان بعض أفراد الإنكشارية يتعلمون بعض التعاليم العسكرية الخاصة بالأمن حتى يكونان بمثابة الحراس الخاصين بالسلطان في القصر، هذه الروح التي تربى عليها أفراد الإنكشارية جعلتهم أشخاص يخاف الناس منهم طوال الوقت. (1)

وينبغي لنا أن لا نغفل نقطة مهمة في مسألة إزدياد عدد الإنكشارية، فإن هذا قد كلف الدولة مبالغ طائلة من الأموال لتسليم هؤلاء رواتبهم على أعمال حربية لا يقومون بها.

وهكذا يتضح لنا أن الإنكشارية لعبت دوراً مهماً في تاريخ ومصير الدولة العثمانية، لأنهم صاروا مسؤولين عن نقطتين في غاية الأهمية وهما: تحديد مسار الفتوحات ومدى استمرارها، وتحديد من سيجلس على العرش العثماني من

<sup>(</sup>١) أحمد جودت: تاريخ جودت ورقة ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٣) ألبرت هوبرلبير: مرجع سابق، ص٩٣، ٩٤.

أسرة آل عثمان، كما كانوا هم أصحاب الكلمة في الدولة في الفترة التي يكون فيها العرش العثماني خالياً أي بعد وفاة أحد السلاطين وحتى مجيء غيره. (١) وكثيراً ما قاموا أثناء ذلك بفتن وتمردات داخل القصر السلطاني، بسبب غياب السلطان القوي وسوء التدبير والظلم ساعد على إظهار تمردهم. (٢)

أما بالنسبة للأسباب الاقتصادية، فقد تركزت في ضعف دخلهم المادي، مما نتج عنه ثورات وتمردات، إضافة إلى التعسف في جمع الضرائب، وابتزاز أموال الأهالي.

لقد كانت الدولة العثمانية تعاني كثيراً من انخفاض قيمة العملة عند شراء أي سلعة، لأن العملة أساساً مغشوشة، وذلك لأن مصانع سك النقود تحت سيطرة اليهود، فهم من يقوم بالغش في قيمة العملة الواحدة وبالتالي كانت تدفع الرواتب للإنكشارية من عملات يدخل في صبها بعض المعادن البخسة المثمن وخفيفة الوزن، وبالتالي ترفضها الحوانيت ولا يتعامل معها التجار، لذلك كانت الإنكشارية تثور وتتجمهر حول القصر السلطاني مطالبين بنقودهم الصحيحة، ولا يبرحوا مكانهم حتى يلقي لهم السلطان أكياس مليئة بالنقود في ساحة القصر الخارجية، أو يذاع عليهم أن يذهبوا لإبدال نقودهم بأخرى صحيحة، أو يحكموا بالموت على من ضربها، حتى ولو فعل ذلك طوعاً لأوامر صدرت له. (٣) مما ساعد في زيادة من ضربها، حتى ولو فعل ذلك طوعاً لأوامر صدرت له. (٣) مما ساعد في زيادة تمرداتهم وزيادة الفجوة بين السلاطين والإنكشارية.

وبهذا يتضح أن اليهود ساعدوا على زيادة كميات الأعطيات التي تصرف للإنكشارية لتحكمهم بقيمة العملة، إذ وصلت أحياناً عملة البرقية – إحدى العملات

<sup>(</sup>١) ألبرت هوبر ليبر: مرجع سابق، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) حسين كمال البغدادي القادري: ورقة ٢١.

<sup>(</sup>٣) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص ٢٠. عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص ٢٠١٠. للإستزادة الرجوع إلى سليمان قوجسه باشي: مرجع سابق، ص ١٥، ١٦.

المستخدمة - إلى خمسمئة أقجه أو ألف أقجة من التداول في الأسواق. (١) وقد خفضوا قيمة العملة وزادوا سعر الأوقية (٠) الفضية، كما أنهم كانوا يرشون قائد الجيش بأموال صحيحة حتى يوزع على الإنكشارية نقود ضعيفة القيمة. (٢)

وبهذا العمل ساعدوا على إشعال الفتنة عند الإنكشارية وهذا يعني أيضاً ان اليهود كاتوا يتدخلون بشكل كبير في الاقتصاد العثماني، خاصة سك العملة، وذلك لتنفيذ مخططهم في إضعاف اقتصاد ومالية الدولة العثمانية، إضافة إلى إضعاف أقوى فرقة في الجيش العثماني وهي الإنكشارية، حتى يتسنى لليهود القضاء على الدولة العثمانية واقتسام أراضيها وخاصة القدس. كذلك كان السيهود أغنياء، ولهم نفوذ في الحياة العثمانية واستطاعوا بغناهم هذا أن يوجدوا علاقة وثيقة مع الإنكشارية على الرغم مما شاب هذه العلاقة من صراع، إلا أن اليهود بقوا المسيطرين إلى حد كبير على إمداد وتموين الإنكشارية بكافة مستلزماتها، وكان القضاء على الإنكشارية عام ١٩٣٦ه هذا العربية. (١) اليهودية في إستانبول وغيرها من الولايات العربية. (١)

لقد أثر انخفاض العملة وتخبطها على سلوك الإنكشارية، فقد كان دينار الذهب السلطاني وزنه درهم وقيراطان، واحد منه يساوي ستين عثمانياً في أوروبا، وفي مصر بثمانين عثمانياً، وفي اليمن بثلاثمائة عثماني، واستمر في الارتفاع حتى وصل الدينار الذهب بألفين من العثمانية، وكانت علوفة الجندي

<sup>(</sup>١) كامل باشا: مصدر سابق، ص ٢٩٩.

<sup>(\*)</sup> الأوقية: هي وحدة من الموازين توزن بها العطور والبهارات، والفضة والدهب وكانت تستخدم في ما مضى واستبدئت في الوقت الحالي بالجرام.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية بالتركية، ص٥٥. سليمان قوجسه باشى: مصدر سابق ص١٦.

<sup>(</sup>٣) أحمد نوري النعيمي: اليهود والدولة العثمانية، الطبعة الثانية، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٠٥٨ هـ / ١٩٩٨م، ص٥٠٠.

الإنكشاري تبدأ من عشرة عثامنة، حتى تصل إلى مائة عثماني، ومن له هذا المبلغ في كل يوم، يأخذ في الشهر ثلاثة آلاف عثماني ؛ فيصرف له من الديوان عن الثلاثة آلاف عثمانية دينار واحد ونصف، وكان هذا المبلغ لا يفي بثمن فنجان القهوة التي يشربها، إضافة إلى باقي حوائجه (۱) وهذا يعني أن سعر العملة لا يكفي لشراء أي سلعة بالراتب الذي يتقاضاه جندي الإنكشارية. مما أدى إلى ثورة الإنكشارية وتمردهم على السلطان، والمطالبة باستمرار بزيادة الأعطيات. وهذا جعل الإنكشارية أيضاً جنوداً فقراء، وفي وقت السلم بلا مسؤولية وبلا عمل، حتى أنهم بذلك مثلوا خطراً كبيراً على الدولة، ففي أي وقت كانوا يقومون بنهب منازل الأموال وإضرام النار فيها، وقد وصل الأحيان كان يطالب أغا الإنكشارية بإعادة هذه الأموال وإضرام النار فيها، وقد وصل الأمر إلى نهب بيب الصدر الأعظم نفسه. (٢) فقد ظلموا الأهالي واستولوا على أموالهم وابتزوهم وذلك نضيق معاشهم دون وجه حق، وكان السلاطين والولاة يتغافلون عن أعمالهم، نعلمهم مقاشهم دون وجه حتى استبدوا بالرعية تماماً وأنهكوها. (٣)

ولكثرة عدد الإنكشارية جعل الخزينة تعجز عن القيام بنفقات الجند في أيام السلم، أضف إلى ذلك فراغ خزينة الدولة في أحياناً كثيرة، نظراً لكثرة حروب الدولة العثمانية، وكذلك زيادة مصروفات بعض السلاطين مما يؤدي إلى تاخير صرف رواتب الجند، فيزيد ذلك من تمرد الإنكشارية وعصيانهم، مما دفع بالدولة العثمانية إلى زيادة الرسوم الأميرية على الأهالي، كما أدى فراغ الخزينة إلى

<sup>(</sup>١) كامل باشا: مصدر سابق، ج٣، ص٨١. عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص١٢٠، نقللًا عن قطب الدين المكي.

<sup>(</sup>۲) أرشيف توب قابي سراي: تصنيف فرمان لر. رقم  $\mathbb{E} \ \Upsilon 7/9 \Upsilon \Lambda V$ ، ألبرت هوبوليبر: مرجع سابق، ص $9 \, T$ .

<sup>(</sup>٣) عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص١٢٥.

وقوع كثير من الظلم والجور والاعتداء على الأهالي فكان ذلك سبباً في كراهيتهم للدولة العثمانية وجيشها. (١)

ولكثرة ما حملوا الخزينة فوق طاقتها كان السلطان يخرج مرتباتهم من خزينته الخاصة، أو من بيت مال المسلمين، وهذه تعتبر خياتة لقانون الخلافة ولبيت مال المسلمين (٢)كما أنهم في بعض الأحيان كانوا يصرفون لهم مواجب إضافية بسبب حراستهم للقلاع في بعض المناطق. (٣)

وكانت أعداد الإنكشارية المسجلة في الدفاتر كثيرة، أغلبهم متقاعدين، أو خدم وأتباع لا يخرجون للحرب أصلاً، حتى أنهم لا يصلحوا للقيام بأعمال الحفارة في الشوارع والطرقات، ونتيجة لهذه الأعداد كانت الدولة تعجز عن صرف رواتبهم (ئ) وبالتالي تقوم بفرض ضرائب جديدة، على الأهالي المثقلين بالديون، ويتم جمعها بتعسف وشدة من قبل جندي الإنكشارية، الذي صار مع مرور الزمن مجرد رجل يجوب الشوارع لجمع الأموال، وكان هذا أبلغ تشويه لصورتهم.

نذكر على سبيل المثال أنه أثناء تولي محمد الثاني الحكم للمرة الأولى وهـو صغير السن في عهد مراد الثاني، استغل جباة الأموال وكبار رجال الدولة الوضع ونهبوا أموال الخزينة، وحرمت الإنكشارية من رواتبهم، وكان هذا بالطبع أحـد الأسباب التي أدت إلى ثورتهم وتمردهم، فاضطربت الأمور في أدرنـة، وسالت

<sup>(</sup>۱) أحمد جودت: مصدر سابق، ص۱۸٦، ۱۸۷. حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص۲۰. حسين كمال البغدادي القادري. ورقة ۲۱.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل حقي أوزون جارشيل: مرجع سابق، ص ٢٨٠ ساطع الحصري: مرجع سابق، ص ٢٨٠ ٠٠٠ د مرجع سابق،

<sup>(</sup>٣) أرشيف توب قابي سراي أستانبول: ٣١ / ٢٩٦ فرمان لر، ١٨٨٧ E ١٨٨٧.

<sup>(</sup>٤) أحمد جودت: مصدر سابق، ص ١٨١.

الدماء، حتى تضرر الناس وضجوا، وناشدوا مراد الثاني بالعودة للعرش. (١)

كما أن أفراد الإنكشارية الأقوياء ضعفت هممهم، بسبب أن مرتبات خدم القصر تزيد عن رواتبهم ثلاثة أضعاف، وهو من يتحمل مشاق البرد وحفر المتاريس وتعرضهم للجراح والعاهات، مما أثر على نفوسهم وضعف هممهم أثناء الحرب والجهاد. (٢)

وإذا أخذنا اليمن كمثال لتسلط الإنكشارية على الأهالي نجد أن ابتزاز أموال الأهالي لم ينقذ وضعهم المادي، إذ لجأوا إلى بيع متاعهم وأسلحتهم وثيابهم الرسمية، زاد عددهم مع ازدياد فقرهم، إلى أن استولى الزيديين على بلاد اليمن، حيث ردت الإنكشارية على الضائقة المالية، ليس بالتمرد أو الاستئثار بالحكم، بل بلجوئهم بسبب ضعفهم إلى الإمام مطهر الزيدي، والذي استفاد من ذلك لإعالن التمرد على العثمانيين. (\*)(٢)

كما أن انتشار القحط والطاعون، أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب في بلاد الشام، ومن ثم ارتفاع ثمن الخبز إلى حد كبير (\*\*)، ولم تنفع جهود الدولة

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفى: مرجع سابق، ص١٠، محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٨٣٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد جودت: تحقيق عبد اللطيف الحميد، ص١٩٥.

<sup>(\*)</sup> لقد لجأوا إلى أعداء الدولة العثمانية الزيدية، والذين استغلوا الوضع وأعلنوا الثورة على الدولة العثمانية، أما الجنود الذين بقوا موالين للعثمانيين كانوا في زبيد وعدن، فحاصروهم الزيديون، وقد تمكن سنان باشا في الفترة ما بين ٩٧٧هـ - ٩٧٨هـ / ١٥٦٩م - ١٧٥١م من إخضاعهم، وعمل على تحسين حال العساكر، وتشجيعهم على البقاء في ولاء الدولة العثمانية، وزاد في مرتباتهم وعطاياهم.

<sup>(</sup>٣) عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص١٢٦.

<sup>(\*\*)</sup> استغرب من أسعاره الإخباري المعاصر، شرف الدين موسى الأنصاري: مرجع سابق، ص ١٤٢، ١٤٣

في استيراد القمح من مصر وقبرص، إذ أنه سرعان ما زاد ارتفاع الأسعار، بسبب جشع التجار وأصحاب الأفران، والذين ساهموا بشكل كبير في تفاقم هذه الأرمة، ولم تفلح جهود الدولة في القضاء على هذه الأرمة بالقضاء على جشع التجار لأن الجذور كاتت أعمق من ذلك بكثير. ولضيق ذات اليد وارتفاع الأسعار، لم يكن يستمعوا إلى أوامر السلطان أو قائد الجيش العام، بعدم التعرض لأهالي المدن المفتوحة، فقد كان الأهالي لا يستطيعون التصدي لهم أو لأعمالهم التخريبية حتى أنهم عند وفاة أي سلطان يستغلوا فترة فراغ العرش حتى صعود السلطان الجديد،في القيام بنهب المدينة وابتزاز أهالي إستانبول. (١)

لقد كان أفراد الإنكشارية عماد الجيش، وكان لتربيتهم الإسلامية العسكرية التي نشأوا عليها أكبر الأثر في ذلك، معنوياتهم مرتفعة، وهممهم الإسلامية قوية جعلتهم لا يخوضون حرباً إلا وكان النصر حليفهم، أسدوا للدولة خدمات عظيمة، فكافأهم السلاطين على ذلك وأعطوهم امتيازات وإقطاعات زراعية فأرتبطوا بأراضيهم، وما لبثوا بعد فترة أن تغيرت حياتهم فبدأوا يتخلفوا عن الخروج للحرب معللين ذلك بسبب البرد القارس، وهم في الواقع يهدفون إلى حياة الدعة والراحة والاستقرار. (٢)

إن منحهم الأراضي الزراعية جعلهم يرتبطون بالأرض ويرفضون مغادرتها للاشتراك في الجهاد، اختلطوا بالسكان ومالوا لحياة المدن، وتخلقوا بالمكان ومالوا لحياة المسكرية.

ومما ساعد على هذا الأمر السماح لهم بمزاولة التجارة، والبيسع والشسراء،

<sup>(</sup>١) ألبرت هوبرليبر: مرجع سابق، ص٩٣٠.

۲) محمود شاكر: مرجع سابق، ج٨، ص١١١، ١١١. على محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، الطبعة الأولى، دمشق، دار البيارق، ١٤٢٠هـ – ١٤٢٠م، ص٢٤٥، إسماعيل ياغى: مرجع سابق، ص٤٩.

فاتسعت امتيازاتهم في المدن، وقوى نفوذهم، إضافة إلى أن ارتباطهم بالتكنات العسكرية قد خف أساساً، فأصبحوا لا يذهبوا إلا لاستلام رواتبهم أو العلوفة والتي كانوا يبيعوها في أغلب الأحيان للحصول على العائد المادي. (١)

كان الاقتصاد العثماني شبه منهار، والدولة العثمانية لـم تكـن تصـنع أي مصنوعات خاصة بها تقريباً، فُسمح للإنكشارية بالاشتغال في الحرب والصناعة، وذلك بهدف إثراء الصناعات المحلية ولو قليلاً. (٢)

هذا الأمر أدى إلى ضعف ارتباطهم بالثكنات العسكرية، فلم يعد يذهبوا إليها الا لتسلم الرواتب فقط، لا للتدريب العسكري، أو المبيت فيها مما ساعد على ازدياد ارتباطهم بحياة المدينة ورفاهيتها وركونهم لحياة الحرفيين والصناع وليس حياة المجاهد في سبيل الله.

وقد ساعد أغوات الإنكشارية على فساد الفئة، فقد كانوا يدفعون مقدار عشرة أيام أو عشرين يوماً، من رواتبهم الشهرية لكبار رجال الدولة لشراء المناصب، ولاستجلاب خواطرهم ونفسياتهم، وإذا كان أغا الإنكشارية هذه أخلاقه، فبالتالي لم يبق من رجال الإنكشارية رجال يعتمد عليهم. (٣) وكان لأغا الإنكشارية دور كبير في مساعدتهم على العصيان والتمرد، وخدم أغراضهم ومصالحهم، بهدف المحافظة على مناصبهم.

إن نظام الإنكشارية أصبح للأسباب السابقة نظام ارتزاق، فكان لكل جندي

<sup>(</sup>۱) السيد رجب حراز: الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب، د. ط، القاهرة: المطبعة العالمية، ص ۱ ۰. محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص ۱ ۰. محمد أنسيس: مرجع سابق، ص ۲۱؛

<sup>(</sup>۲) بيرى أندرسون: مرجع سابق، ص ٣٠، ٣١.

<sup>(</sup>٣) أحمد جودت: مصدر سابق، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل حقى أوزون جارشيل: مرجع سابق، ص٧٧٤.

تذكرة يحصل بمقتضاها على مرتب "العلوفة "وفي بعض الأحيان كانت تعجز الدولة عن دفع مرتبات هؤلاء كما سبق ذكر ذلك، فكان الجندي يلجأ أحياناً إلى القوة للحصول عليها، أو يلجأ إلى بيع هذه التذاكر لمن يدفع لهم قيمتها وبالتالي يصبح الشاري "جندي إنكشاري" وهذا جعل أسماء الكثير من عامة الشعب تدخل في قوائم الإنكشارية، حتى أنه وجد أسماء سيدات، وهؤلاء جميعاً قد اشتروا التذاكر للحصول على الامتيازات الخاصة بالإنكشارية، وعامة الناس لا يمكسن الاعتماد عليهم وقت الحرب، في حين أنهم يشكلون عبئاً اقتصادياً على الدولة. (١)

أما عن الأسباب الاجتماعية فقد تركزت في السماح لهم بالزواج وتكوين أسرة وتربية الأطفال، مما حدا بهم الارتباط بأسرهم وحياة المدينة إضافة إلى الرفاهية التي تسببت في زيادة تكاليف معيشتهم، حيث زادت متطلبات حياتهم اليومية إضافة إلى ارتفاع في الأسعار وانخفاض في المعيشة.

وعندما تم دخول عدد كبير من المسلمين في الإنكشارية، في عهد مراد الثالث أي أواخر القرن السادس عشر الميلادي ترتب على ذلك إلغاء الحظر المفروض عليهم بعدم الزواج، فأصبح لهم أسر وانشغلوا بمشاكل الحياة اليومية والزوجية، وهذا بالتالي أدى إلى تقاعسهم عن الخروج للحرب، وضعف الاستعداد الحربي لديهم. (٢) وفي الماضي لم يكن يسمح لهم بالزواج خوفاً من أن الروابط الأسرية قد تؤدي إلى تقاعسهم عن الجهاد وتجعلهم يعيشون خارج ثكناتهم ويخف ارتباطهم بها. (٣)

والحقيقة أن هناك تساؤل عن مدى صحة قرار العثمانيين بتحسريم السزواج

<sup>(</sup>١) خلف الوذيناني: مرجع سابق، ص١٦٦.

<sup>(</sup>٢) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص١٢٨.

<sup>(</sup>٣) السيد رجب حراز: مرجع سابق، ص١٥.

على الجند الإنكشارية، بحجة أن ذلك سيكون عائقاً لهم بالانصراف عن أعمال الجندية والاستماتة في القتال، ولكن يوجد لدينا في التاريخ الإسلامي مثال في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنهم كانوا متزوجين ولديهم الأبناء، ولم يصرفهم ذلك عن تلبية نداء الجهاد في أي وقت، كما أنهم كانوا يستميتون في ساحة القتال دفاعاً عن الإسلام ورفع رايته ولا يطلبون سوى الشهادة. كما أن هذا الحظر يتعارض مع الفطرة التي فطرها الله سبحانه داخل كل نفسس بشرية، مما قد يترتب عليه آثار سلبية قد لا تلمس إلا بعد مرور فترة من الزمن وهذا ما حدث فعلاً، فقد تحولت الإنكشارية إلى جنود يجوبون الشوارع لنهب المنازل وهتك الأعراض، دون الالتفات إلى حرمانية البيوت، أو حتى المدن التي تسلم بمعاهدة، لا تسلم من انتهاك الحرمات وهتك الأعراض.

ومما لا شك فيه أن حظر الزواج على الإنكشارية، كان له أبليغ الأثر في تكوين جيش قوي، بعيداً عن العواطف الأسرية وإنما عاطفة نحو الإسلام وخدمة السلطان العثماني فقامت بذلك على أكتافهم الفتوحات الإسلامية، حيث كانوا يدخلون المعركة لا يرجون سوى النصر أو الشهادة في سبيل الله.

أما عن الأسباب النفسية، فقد تركزت حول أن الخدمات والأعمال الجليلة والبطولية التي قام بها الإنكشارية في بادئ الأمر قد أكسبتهم تقدير واحترام العامة والخاصة، وربما شعروا بالتميز وشعروا بأتهم هم الذين فتحوا المدن، ومن حقهم نظير ذلك أن تحقق جميع مطالبهم بلا استثناء. فهم الدين تحملوا المشاق في سبيل الدفاع عن الدولة العثمانية، فكانت هذه المشاعر من الأمور التي دفعتهم إلى التمرد والاعتداء على الأموال والأرواح.

كما أنه بسبب فتوحاتهم وانتصاراتهم الماضية، اعتقد الإنكشارية بأن القوة

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٨٢، ٨٣. إسماعيل ياغي: مرجع سابق، ص٩٥.

والشجاعة، والفضيلة التي تتواجد عند جنودهم تجعلهم يتغلبون على كل جيش منظم بقيادة محكمة. هذا الوهم الذي ترسخ في أذهانهم، جعلهم يرفضون أي محاولة للإصلاح أو التطوير، كما أن أغنيائهم (\*) اقتنعوا بأبسط الأمور إلا تقليد الأمم الأخرى، وبذلك عمت فكرة أن استخدام نفس أسلحة هذه الأمم للدفاع عن الدولة العثمانية وولاياتها يعتبر جريمة، وأن الشعوب الأخرى على ضلل، وأساعوا إلى الرجال (\*\*) الأكثر خبرة وعلماً وذكاءً. (۱)

كما كانت لدى الإنكشارية قناعة داخلية بأن دعاء الشيخ بكتاش قبل مئات السنين لهم بالنصر الدائم، سيفيدهم على الرغم من اختلال تنظيمهم العسكري وكانت هذه من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الإنكشارية، ورفضوا استخدام الأسلحة الحديثة والتطور ولم يفكروا لحظة كيف سيواجهون العدو في ساحة المعركة بأسلحته الحديثة، مما أدى إلى هزيمتهم في أغلب الأحيان.

وقوف شيخ الإسلام والعلماء إلى جاتبهم في أغلب التمردات التي قاموا بها منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي، زاد من ضغط الإنكشارية على السلاطين واستبدادهم فغالباً ما استندت توراتهم إلى فتاوي شرعية من شيخ الإسلام عادة ما كانت تمثل الرأي العام. (٢)

كما أثر على نفسياتهم، اختلاطهم بأهل المدن، مما أدى إلى فساد طبيعتهم

<sup>(\*)</sup> لم يوضح المؤلف ماذا يقصد بكلمة الأغنياء، ولكن من الواضح في السياق العام أنه يقصد قادة الإنكشارية وزعمانها، وأغواتهم، فهم من يمتلك النفوذ والقوة والسطوة. ويقصد أيضاً شيوخ الإسلام الذين كثيراً ما ساتدوا الإنكشارية.

<sup>(\*\*)</sup> يقصد هذا المؤلف السلطان سليم الثالث، وبعض الصدور العظام النين وقفوا بجانب الإصلاح.

<sup>(</sup>۱) سيد مصطفى – خالد زيادة: مرجع سابق، ص٦٨، ٩٩.

<sup>(</sup>٢) خليل إينالجيك: مرجع سابق، ص١٠١.

الحربية، وتغيير أخلاقهم، فأصبحوا أعداء لأنفسهم وأعداء لسكان المدن المحليين، وانغمسوا بالتالي في حياة اللهو والملذات، ورفضوا الخروج للحرب في البرد القارس، وأثروا حياة الاستقرار والدفء، مع استمرارهم في طلب علوفاتهم.

وقد أوجز عبد العزيز نوار أسباب ضعفهم وفسادهم في عدة نقاط هي:

- ١- كبد العثمانيون خسائر فادحة في الأرواح والأموال نتيجة للحروب المتتالية التي خاضتها الدولة العثمانية ضد الدولة الفارسية خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجري، السابع عشر والثامن عشر الميلادي.
- ٧- وأدى هذا الأمر إلى فقد أجزاء متتالية من الأراضي البلقانية، والتي كان يجمع (\*) منها الأطفال المشردين والأيتام لنظام "الديوشرمة " وبذلك ضعف الأساس الذي الأساس الذي قامت عليه الإنكشارية.
- ٣- استشعار الإنكشارية بقوتها ومكانتها في الجيش العثماني، جعلها تغالي في طلباتها وهباتها من كل سلطان جديد، وإذا رفض السلطان إعطائهم أثاروا الفتن عليه.
- 3- إقامة الإنكشارية في القلاع والمدن النائية لمدة طويلة، جعل الهدف الإسلامي العام غير واضح أمامهم، إضافة إلى فقد الإنكشارية للروح المعنوية، بسبب ضعف التدريب، وقلة العتاد الحربي، فلم يعد للسلطان تلك القداسة التي شب عليها الإنكشاريون من قبل وأصبحوا عناصر فساد، حتى أن الولاة أرادوا التخلص منهم.
- ه- لقد كان النظام أن يرابط الإنكشارية في قلاعهم وثكناتهم مدة معينة، شم
   يستبدلون بقوة أخرى، ولكن الوضع تغير خاصة في القرن الثاني عشر

<sup>(\*)</sup> لقد أشار هنا إلى أن أطفال الديوشرمه كاثوا من ضريبة الغلمان والتي قلل منها السلاطين العثمانيون.

الهجري، الثامن عشر الميلادي، إذ استقرت قوات الإنكشارية في قلاعها، وصارت تقوم بجباية الضرائب، فاندمجت الإنكشارية في حياة المدن، وغادر رجالها ثكناتهم وعاشوا حياة عادية، لهم أسرهم ومشاغلهم، فتحولوا إلى عنصر فساد وليس عنصر دفاع عن الدولة العثمانية.

٣- تحول نظام الإنكشارية إلى نظام ارتزاق، فقد كان لكل جندي إنكشاري تذكرة يحصل بمقتضاها على "علوفة "نقدية أو عينية، وعندما ضعفت الدولة العثمانية عن دفع رواتب الإنكشارية صاروا يحصلون على حقوقهم بالقوة، أو يبيعوا تذاكرهم لمن يدفع أكثر، والشاري يصبح صاحب التذكرة وبالتالي جندي إنكشاري، حتى لقد وجد في قوائم الإنكشارية أسماء آلاف مسن أصحاب الحرف والسيدات. (١)

هذه الأسباب اجتمعت، وأدت إلى قيام صراع بين أطراف السلطة، والصدر الأعظم، والإنكشارية، فتخلخل النظام العام وفسدت الدولة على الصعيد الداخلي. (٢) في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجري، السابع عشر والثامن عشر الميلادي.

هذا الصراع أصاب الوضع الداخلي بأشكال مشوهة، بين السلطين السذين حاولوا جاهدين تقوية قدراتهم العسكرية للدفاع عن الدولة العثماتية، وذلك باللجوء إلى الإصلاحات، راغبين أم كارهين، وبين الإنكشارية التي باتت مؤسسة عسكرية بائرة تعاني من الهزائم المتلاحقة، ولكنها برغم من كل شيء بقيت السلاح التقليدي الوحيد في أيدي الأصالة وعلماء الدين. (٣) لقد كانوا جنوداً

<sup>(</sup>١) عبد العزيز نوار: مرجع سابق، ص٨٦، ٨٧.

<sup>(</sup>٢) شبكة المعلومات العالمية " الانترنت ".

<sup>(</sup>٣) قيس جواد العزاوي: الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط، الطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم، ١٤١٤هـ، ١٩٩٤م، ص٥٣.

أشداء يصعب السيطرة عليهم وكبح جماحهم.

وبهذا افتقدت الإنكشارية الأساسيات التي قامت عليها وفقدت مقدرتها الحربية، وأصبحت هيئة عسكرية صورة تعكس فساد هذه الفرقة، ومع مرور الزمن أصبح الإنكشارية مرضاً داخل جسم الدولة العثمانية.

عندما كثرت حركات تمرد وعصيان الإنكشارية لجأ بعض السلاطين إلى بعض الإجراءات في محاولة منهم للحد من تلك الظاهرة ومن أهم هذه الإجراءات ما يلى:

أولاً: إتباع سياسة تقريق أو تشتيت جموع الإنكشارية بحيث لا يتواجد أو يتزايد عددهم في مكان واحد، ولا سيما استنابول، وتنفيذاً لهذه السياسة لجأ السلاطين إلى توزيع جنود الإنكشارية على حاميات الحدود والقلاع والمدن المفتوحة حديثاً، وأيضاً إرسال فرق منهم لتلبية نداء المستنجدين داخل ولايات الدولة العثمانية كما فعل السلطان سليم الأول حين أرسل إلى خير الدين بروسيا عام ٥٢٩هـ / ١٥١٨م ألفين من جنود الإنكشارية، بعد أن استنجد به خير الدين وطلب العون لمحاربة الأسبان في الجزائر.

ثانياً: السماح لأعداد كبيرة من الجند المسلمين الذين ولدوا من آباء مسلمين في الديار الإسلامية بالانضمام إلى الإنكشارية، بعد أن كان هذا الأمر محذوراً تماماً، وذلك للحد من طغيانهم وتعصبهم وإظهار إمكانية الاعتماد على غيرهم.

ثالثاً: السماح للإنكشارية بممارسة بعض الحرف أو مزاولة التجارة في أوقات السلم، في حين كان هذا محرماً عليهم فيما سبق، والغرض من ذلك إشغالهم في وقت السلم حتى لا يدفعهم الفراغ للتفكير في إثارة الفتن، ورغم نجاح هذا الإجراء فيما يتعلق بشغل أوقات الفراغ عند الإنكشارية فقد كان له أثراً سلبياً من ناحية أخرى، حيث أدى إلى ابتعادهم عن

ثكناتهم العسكرية، وبالتالي عدم ممارسة التدريبات العسكرية مما ترتسب عليه هبوط مستواهم القتالي.

رابعاً: عدم السماح لجندي الإنكشارية بحمل السلاح في أوقات السلم وذلك تجنباً لاستخدامه ضد المدنيين. (١)

على أنه مرت فترة هدوء نسبياً للإنكشارية في عهد صدارة كوبرللي محمد باشا وابنه فاضل أحمد باشا، فقد كاتوا غاية في الطاعة ولم يتدخلوا في شوون القصر أو السياسة العليا مطلقاً وأهتموا بشؤونهم فقط، وانضبطت صفوفهم، ولكن هذا لم يستمر طويلاً فبعد نهاية صدارتهم عادت الإنكشارية لسابق عهدها. (٢)

إذا عقدنا مقارنة بسيطة بين الإنكشارية وجيش المعتصم، في الدولة العباسية نجد أن جيش هذا الأخير قد تكون من عنصر الأتراك والذي اشتراهم المعتصم لينخرطوا في الجيش العباسي، فصاروا وبال على الدولة العباسية، مما أدى إلى ضعفها. ومن ثم سقوطها، وهذه الحالة تكررت مع الإنكشارية في الدولة العثمانية، مع الفارق أن الإنكشارية عماد الجيش العثماني وصاحبة أروع الفتوحات العثمانية، ولكن مع مرور الزمن تكرر الوضع بنفس النمو في الدولة العباسية، حيث سيطر الجنود على الحكام والدولة، مما أدى إلى سقوطها.

كلا الجيشين طغى على الحكام واستبد بالسلطة وتحكم في وضع السلطين والخلفاء، أو عزلهم، ووصل الأمر إلى حد القلت ، ووصلت أملور الفسلد إلى أقصاها، حتى أضعفوا كيان هاتين الدولتين، وبقيت مصالحهم فوق الدولة والشعوب.

ولهذا فرجل الحرب، لا يصلح أن يتحول إلى رجل سياسة وإدارة وحكم، فهو جندي لخوض حرب وفتح حصون، ولا يمتلك مرونة وليونة رجل السياسة.

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية بالتركية: مادة يني تشرى، ص١١٥.

## المبحث الثاني نفوذ الإنكشارية داخل القصر السلطاني

أعتبرت الدولة العثمانية فريدة من نوعها في التاريخ الإسلامي، تميزت بمميزات جعلتها في مقدمة الدول، وأول هذه المميزات أنها كانت دولة إسلامية حملت راية الجهاد الإسلامي عبر الآفاق، ساعدها في ذلك، الميزة الثانية وهي الفئة العسكرية المعروفة بالإنكشارية، ذلك الجهاز العسكري الذي فتح البلاد وضم المدن، وكانت لها اليد الطولى في مختلف الفتوحات العثمانية، ولكن دوام الحال من المحال، فقد بدأت هذه القوة العسكرية في التمرد والعنف والبطش مما أدى العثمانية وإضعاف البنية الداخلية للدولة وقصورها في مواجهة السبلاد الأجنبية حتى أبتلع الاستعمار أراضيها.

وبعد معرفة أسباب تمردات الإنكشارية ومدى السيطرة والقوة التي وصلت لها هذه الفرقة سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية، نتتبع تدخلهم في السياسة الداخلية أي في القصر السلطاني في عهد كل سلطان.

لم تورد المصادر التاريخية أي معلومات عن أي تمرد قامت بها الإنكشارية منذ نشأتها وحتى أوائل القرن التاسع الهجري الخامس عشر المديلاي، إلا أن المصادر التاريخية تسجل لنا حوادث وشغب الإنكشارية الذي بدأ يظهر على المسرح التاريخي في أواسط القرن التاسع الهجري الموافق النصف الثاتي من القرن الخامس عشر الميلادي. (١)

<sup>(</sup>١) إسماعيل حقى أوزون: المرجع السابق، ص٥٠٦.

ولكن لابد أن نأخذ في الاعتبار أن بداية تمردهم لم يكن بتلك الصعوبة، واستطاع السلاطين التحكم فيها، لكنها تطورت بعد ذلك وتعدت لشخصية السلطان وعزله ثم قتله.

ففي عهد السلاطين الأقوياء لم يكن للإنكشارية نفوذ، وكانت تحت سيطرة السلطان، ولكن مع مرور الوقت تبدل الحال بسبب ضعف بعض السلطين أولاً وزيادة نفوذ الإنكشارية داخل القصر السلطاني ثانياً وبالأخص ذلك النفوذ السني ظهر في شخصية الأغا الإستبدادية.

لقد كاتت مفاسد الإنكشارية من أكثر العلل التي أصابت الدولة العثماتية وساعدت على ضعفها الداخلي ومن ثم سقوطها، لقد استفحل الأمر بعد أن تسرب الفساد لها، وسمح لأي فرد الانضمام بسلكها دون قيود، وأول بواكير هذه الأعمال الخارجة عن طبيعة عمل الجند، هو أول إضراب يذكره لهم التاريخ، بعد وفاة السلطان محمد الأول "٢١١ه – ٢٢١ه – ١٣٧٩م – ٢٢١م " في منطقة غاليبولي، وقصة ذلك أنه عند وفاة السلطان محمد الأول، خاف الوزراء ورجال القصر من إشاعة خبر الوفاة قبل مبايعة أبنه مراد الثاني(١) الذي كان في آسيا، وقد أتفق الوزيران في عهد محمد الأول وهما " إبراهيم وبايزيد" على إخفاء خبر الوفاة عن جنده خوفاً من حدوث طارئ لا تحمد عقباه، وأشاعا أن السلطان مريض، وأرسلا إلى ابنه مراد، والذي وصل بعد واحد وأربعين يوماً واستلم مقاليد الأمور والحكم هذه رواية. (١)

وهناك رواية أخرى تذكر أن خبر وفاة السلطان شاع بين الجند، ولم تهدأ ثائرتهم حتى احتال رجال القصر على الجند وأوقفوا جثة السلطان خلف نافذة

<sup>(</sup>١) فريد بك المحامى: المصدر السابق، ص١٥٢.

<sup>(</sup>٢) مصدر سابق، ص ١٥٢. محمد جميل بيهم: فلسفة التساريخ العثماني، ص ١٣١.

القصر وجعلوا يحركوا يده كتحية للجند أثناء مرور صفوفهم أمام القصر. (١)

ولكن هذه الرواية الأخيرة كما يبدو مشكوك في مدى صحتها، فليس مسن المعقول أن تكون شخصية السلطان سهلة بحيث يستطيع وزرائه التعدي على هيبة جثة السلطان، وحمله وإيقافه أمام النافذة، ولنفترض حدوث ذلك فيكف يستطيع وزرائه إيقافه بشكل مستقيم وهو جثة هامدة، بل وتحريك ذراعه بالتحية بأيديهم، ليراها الإنكشارية، إضافة إلى أن الميت عيناه مغمغمتين فكيف سيفتحها هؤلاء الوزراء، وهل بقيت جثة السلطان لم تتحلل أو يصيبها العطن خاصة وأنسه لا يوجد وسائل لحفظ الجثة بهيئتها كاملة لمدة طويلة، فالوسائل لا شك أنها بدائية نوعاً ما، كذلك النافذة هل هي بعيدة بدرجة كفاية حتى لا يلاحظوا الإنكشارية ملامحة عن قرب، فلا يعتقد أنها بعيدة جداً فبإمكان الجند الاقتراب لدرجة تسمح بتفرس ملامحه الميتة واكتشاف الحقيقة، وعلى هذا فإن الباحثة ترجح الروايسة بالأولى وذلك لقربها للمنطق والصحة ولقرب فريد بك المحامي من الفترة الزمنية.

وبعد تولي مراد الـثاني بـن مــحمد الأول الحكـم " ٢٠٨-٥٥٥هـ / ٣٠١-١٥١٥م " صارت الأمور هادئة مع الإنكشارية حتى حدثت معركة وارنة التي دارت أحداثها على سواحل البحر الأسود عام ٨٤٨هـ/ ٤٤٤م وقد انتصر فيها السلطان مراد الثاني على جيوش الحلفاء المسـيحيين (") واسـتعاد مدينـة وارنة من المجر والبولونين وغيرهم، ثم عاد السلطان إلى العاصـمة، ومـرض

<sup>(</sup>١) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣١.

<sup>(\*)</sup> ومضوا معاهدة ساكه دين مع جان هويناد عام ١٤٤٨هـــ / ١٤٤٤م. إساماعيل حقيي أوزون: المرجع السابق، ص٥٠٦.

هو ينادي: ولد عام ١٣٨٧م وتوفي ٢٥٤٦م من أسرة مجرية الأصل عُين ملكاً للمجر من قبل ماتيوس إبن لارسلاس – أشتهر بمحاربة العثمانيين، ومات متاثراً بجراحه أثناء حصار محمد الفاتح لبلغراد. محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص٢٥٦.

بعدها إثنان من أبنائه بمرض معد توفيا على أثره، فحزن عليهما حزناً جماً، وعفت نفسه عن الملك، فقرر أن ينادي بإبنه محمد الثاني سلطاناً والذي لم يتجاوز ١٥ عاماً، وانسسحب إلى إحدى المدن. (\*) (١)

ولكن هذا الطفل الذي حكم لم يعجب الإنكشارية وثاروا عليه وازدروه ونهبوا عاصمة الدولة أدرنه. (٢) على الرغم من أنهم ساعدوه في الغارات على بلغراد، وعندما جرح في فخذه أنقذوه ودافعوا عنه، وكان اعتراضهم على حكمه بسبب صغر سنه وليس شخصه، وساعدهم في ذلك وحرضهم رؤساء الإنكشارية وهم ذا غانوس بأشا. (٣)، وشهاب الدين باشا الخادم، كما ساعدهم في هذا التمرد رجال الدولة الذين لم يرضيهم سلطان الخامسة عشر عمراً. (١)

ولم يهدأ الوضع حتى عاد السلطان مراد الثاني مرة أخرى من عزلته، وقام بإخماد الفتنة، وإنزال العقاب الشديد بمدبريها ورؤوس الفتنة فيها، وهكذا عاد الأمر كما كان وهدأت البلاد، ولكي يضمن السلطان مراد الثاني عدم إثارتهم للقلاقل مرة أخرى أشغلهم في حرب بلاد اليونان عام ١٤٤٩هـ / ١٤٤٥ وساعدهم في ذلك ظروف اليونان الداخلية. (\*\*)(٥)

<sup>(\*)</sup> مدينة مغنيسا، انسحب مراد الثاني نها للاستجمام. محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص ١٣١.

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفي: المرجع السابق، ص١٠.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامي: المصدر السابق، ص١٥٨، إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار، ج١، ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص١٢.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل حقي أوزون: المرجع السابق، ص٥٠٦، ٥٠٧.

<sup>(\*\*)</sup> ساعده تقسيم الملك إيمانويل بلاده على أولاده، مما أدى إلى إضعافهم ومن شم يسهل القصاء عليها. محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص١٥٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ص١٥٨.

وهكذا رضخ مراد الثاني لمطالب الإنكشارية وعاد إلى السلطة، ولكنه قضى على رؤوس الفتنة، وهذا يدل على قوته وخوف الإنكشارية من شخص السلطان، الأمر الذي سيتحول فيما بعد كما سنرى.

واستمرت الأحوال هادئة حتى توفي مراد الثاني وتولى الحكم بعده إبنة محمد الثاني " ٣٣٨هـ – ١٨٤٦م – ١٥١٦م " ثم بدأ تمرد الإنكشارية مرة أخرى وأضربوا عن العمل، حتى أجبروا السلطان على زيادة رواتسبهم. وحققوا مبتغاهم، ولأن محمد الثاني كان يحتاجهم في فتوحاته فقد إزدادوا إلحاحاً في مطالبهم.

وإذا دققنا هنا نجد أن تمردهم في عهد محمد الثاني تلخصت في زيادة الرواتب، وربما يعود رفضهم وتمردهم على مراد الثاني في البداية لصغر سن محمد الثاني، ولكن بعد ذلك رضخوا له ولأوامره وساروا تحت طوعه.

على أن تدخل الإنكشارية الفعلي كان واضحاً بعد وفاة السلطان (\*) محمد الثاني، فبعد وفاته في سكوتاري، بشكل مفاجئ، أخبر الصدر الأعظم محمد باشا قرماتي (\*\*) بوفاته بسرية تامة، وأخفاه عن الجنود جميعاً وخاصة الإنكشارية لما

<sup>(</sup>١) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماتي، ص١٣٢.

<sup>(\*)</sup> لقد توفي محمد الفاتح في ٣/٥/١/ ١ م في مكان يسمى "سلطان جابري " بالقرب من خيرة، وكان في طريقه لإحدى الحملات الحربية، وكان على رأس جيش، وفجأة وهو في الطريق مرض مرضاً شديداً منعه من السير، وبالطبع توقف الجيش عن المسير، وذهب المعسكر في المكان المذكور وتوفي السلطان نتيجة لهذا المرض. أنظر رشاد أكرم قوجسى: الإنكشارية، د. ط، إستانبول: ١٤٥م، ص ١٤٥.

<sup>(\*\*)</sup> محمد باشا القرماني: أحد الكتاب والصدور العثمانية، في عهد محمد الفاتح، من نسل جلال الدين الرومي، تربى في قونية، وكان تلميذ علاء الدين على جلبي أحد العلماء الكبار في عهده ثم صار صهرهُ بعد ذلك، ترقى في المناصب حتى وصل الصدارة العظمى في=

عرف عنهم من سرعة التمرد. حيث خاف من آثار الخبر عليهم قبل الوصول إلى استانبول، وأشاع بين الجند أن السلطان مريض يحتاج إلى الحمامات الدافئة حتى يتماثل للشفاء، وقام بنقل الجثمان في قارب (\*) مغلق إلى العاصمة بحجة المحافظة على صحة السلطان من البرد بعد خروجه من الحمام الدافئ، (١)

وكان ذلك من أجل كسب الوقت حتى يستطيع إشعار بكر أبسناءه "أبو يزيد"(\*\*)، ولكنه في نفس الوقت كان يميل إلى ابنه الأصغر "جم" الذي تربطه به علاقة مودة، فأرسل الصدر الأعظم قرماني محمد باشا سراً إليه يخبره بوفاة والده ويستعجله العودة إلى العاصمة ليتسلم مقاليد الحكم قبل أخيه، وكان هذا في بلاد قرمان ومركزه قونيه. (\*\*\*) (٢)

عهد الفاتح، أهم أعماله إعداده مجموعة من القواتين عرفت باسم " فاتح قاتون نامه، أو قــاتون نامة آل عثمان، " عين قاضي عسكر الأناضول. وكان بارعاً في الخط، والرماية والقوس. انظـر الموسوعة التركية الوقف الديني بتركيا، ج١، د.ط، إستاتبول ١٩٨٨م، ص١٣٣٠.

<sup>(\*)</sup> ذكرت بعض المراجع أن الصدر الأعظم نقل النعش في عربة ولكن بشكل لا يشك فيه أحد. أنظر رشاد قوجسى: مرجع سابق، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>۱) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٢. أنظر إسماعيل حقى أوزون: مرجع سابق، ص١٤٦.

<sup>(\*\*)</sup> يرد إسم هذا السلطان في الغالبية من الكتب العربية مكتوباً "بايزيد " وهذه الكلمة في النطق التركي لاسم العربي " أبو يزيد " وفي آسيا الصغرى هناك مدينة باسمه حاضرة صنجق في ولاية أرضروم بناها بايزيد الأول. أنظر عبد العزير الشناوي ج١، مرجع سابق، ص٤٠٥.

<sup>(\*\*\*)</sup> قونية: بضم ثم السكون ونون مكسورة. وهي مدينة تركية تقع وسط تركيا إلى الجنوب من أنقرة، وإلى الشمال من البحر الأبيض المتوسط. أنظر محمد فريد المحامي: مصدر سابيق، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص١٧٩. انظر محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص١٢٠.

وقبل ذهاب الصدر الأعظم إلى إستانبول حذر الجنود بعدم تركهم لأماكنهم أو التفرق، حتى يعود إليهم مع السلطان مرة أخرى وبمجرد وصوله إلى إستانبول، أمر بإغلاق الموانئ وعدم عبور أي قوارب، وقام بإخراج فرقة الأعجمي أوغلان ألحماية المدينة سراً وأعلن أنهم خرجوا لإصلاح الجسور، وأغلق أبواب المدينة، وهنا وضح أن الصدر الأعظم قد سيطر على الأمور في العاصمة، وعندما رأى إسحاق باشا محافظة إستانبول هذا الوضع، أحضر عدداً من الإنكشارية مسلحين وأنحاز إلى صف بايزيد. (١) والذي كان علاقته مع أبيه فاترة، وكان على علاقة وثيقة مع بعض الشخصيات التي لها تأثير قوي على الإنكشارية أمثال سنان باشا حاكم الأناضول وإسحاق باشا عدو الصدر الأعظم قرماني محمد باشا. (٢)

وكان على كل إبن الإسراع بالعودة للعاصمة حتى يتولى العرش، لكن خبر وفاة السلطان انتشر بين الإنكشارية المرابطين في المعسكر في سكوتاري، وعلى الرغم أن الإنكشارية في ذلك الوقت كانت لا تزال تلتزم بالطاعة إلا أنهم لم ينفذوا أمر الصدر الأعظم، وسارعوا بالعودة إلى إستانبول، بالقوارب الموجودة عندهم، وعبروا البوسفور إلى العاصمة وقتلوا الصدر الأعظم، ونهبوا قصره، وعاثوا في المدينة نهباً وسلباً، وأقاموا ابن السلطان بايزيد "كركود " قائمقام للدولة مكان أبيه لحين وصوله، وعندما تلقى إسحاق باشا (\*)خبر مقتل محمد باشا القرماني،

<sup>(</sup>١) رشاد قوجسي: مرجع سابق، ص١٤٦.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص١٧٩. انظر محمد سهيل طـقوش: مرجع سابـق، ص١٢٠.

<sup>(\*)</sup> إسحاق باشا: من أصل يوناني، كان في الدوشرمة، أرتقى في المناصب أمير أمراء البوسنة ثم أمير أمراء الأناضول، حظي بمكانة عالية عند بايزيد الثاني، تسولى الصدارة العظمى مرتين، ساعد الإنكشارية في مقتل محمد باشا قرماني، اعتذر عن الاشتراك في الحرب التي بين بايزيد وجم، له جامع بإسمه، ومسكن للفقراء، وقصر كبير له. ولسم تعرف سنة وفاته. الموسوعة التركية:ج٠٠، د.ط أنقرة ١٩٧٢م، ص٢٣٢ – ٢٣٤.

أرسل أوامره إلى الإنكشارية بالتزام الهدوء والسكينة والرجوع إلى ثكناتهم، وامتثلوا لأوامره. (١)

ونلاحظ هنا أن تمرد الإنكشارية كان ضد الصدر الأعظم، وتمكنهم من قتله يعتبر مؤشر خطير، حيث يدل على أنهم بإمكانهم القيام بتمرد في أي وقت متى أرادوا.

وعندما وصل بايزيد إلى إستانبول استقبله كبار رجال الدولة عند مضيق البوسفور وأثناء اجتيازه البوغاز أحاطت به قوارب مليئة بالإنكشارية يرحبوا به ويطالبون بعزل أحد الوزراء وهو مصطفى باشا وتعيين إسحق باشا مكانه، فأجيب طلبهم، وكان هذا دليل كاف على تأثيرهم وأن لهم الفضل في اعتلائه العرش، وعند وصول بايزيد إلى القصر السلطاني وجد الإنكشارية مرابطة أمام القصر، ومصطفين أمام البوابات بما يشبه المظاهرة العسكرية، وطالبوا السلطان بايزيد بالعفو عنهم عما وقع من قتل للصدر الأعظم ونهب وسلب المدينة، كما طالبوا بأن يعطيهم مبلغاً من المال، تعبيراً عن السرور بتعينه فأجابهم على جميع مطالبهم. (\*) (\*)

ولم يكن من السهل عدم قبول مطالبهم ليس ضعف في شخصية السلطان ولكن لأنه سيدخل في صراع مع أخيه جم وكان لابد من أن يضمن تأمين ولاتهم

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص۱۷۹. عبد العزيز الشناوي: ج۱، ص٥٠٤، رشاد قوجسي: ص١٤٧.

<sup>(\*)</sup> نجح السلطان عبد الحميد الأول " ١١٣٧ - ١٢٠٣هـ / ١٧٢٤م - ١٧٨٨م " في الغاء هذا التقليد بحجة الحرب مع روسيا. محمد فريد المحامي. مصدر سابق، ص١٧٩.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق، ص۱۷۹. أنظر عبد العزيز الشناوي: ج۱، ص٤٠٥، انظر أيضاً محمد سهيل طقوش، مرجع سابق، ص ٢٤٩. محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص ١٠٩. بسام العسلى: ج٥، مرجع سابق، ص ١٠٥.

له، وهدوء جبهته الداخلية، حتى يخوض المعركة مع أخيه وهو متأكد من تأمين الجبهة الداخلية، لكن لا شك أن هذا الأمر ساعد الإكشارية كثيراً وجعلهم يصابون بالغرور والطمع في فترة مبكرة جداً، ويدل أيضاً على أنهم أرادوا تثبيت إسحق باشا في الصدارة العظمى وصرف أعطيات لهم، إضافة إلى أن السلطان سامحهم على أعمال السلب والنهب في العاصمة، وقتلهم للصدر الأعظم – مهما كانت أسبابهم – هذه الأمور جعلتهم يحسون أن أوامرهم دائماً مطاعة، خاصة وأن عادة إعطاء العطايا عند جلوس كل سلطان أصبحت فريضة ردحاً من الزمان.

على الرغم من ذلك كان السلطان بايزيد يأخذ رأيهم في كل أمر حتى في القضاء على الصدر الأعظم (1)، الذي آثر إعلان الحرب على الإستبارية لأنها قامت بحماية الأمير جم، وقد كان السلطان بايزيد يؤثر عدم معاداتهم إلا أن الصدر الأعظم أصر على الحرب فغضب عليه بايزيد، وأخذ يتحين الفرص للتخلص منه، حتى جاءته هذه الفرصة في وليمة أقامها السلطان، وأمر بخنقه، لكن الصدر الأعظم طلب من السلطان فرصة حتى يعلم بما سيكون من أمر الإنكشارية لأنه الرئيس الأعلى لهم، فأعتقله السلطان في أحد أبراج القلاع، إلى أن يفصل في أمره. وعندما علم ابن الصدر ما حدث لأبيه غضب، وطاف بين ثكنات الإنكشارية، أمره. وعندما علم ابن الصدر ما حدث لأبيه غضب، وطاف بين ثكنات الإنكشارية، يحتهم على التمرد على السلطان من أجل قائدهم الذي ذهب ضحية ظلم السلطان لله، فثاروا وتجمعوا في الشوارع أكثر من عشرة آلاف، مهددين بالهجوم على القصر لإحراقه وإخراج قائدهم من السجن إذا كان لا يزال حياً والفتك بالظالم إذا

فخاف السلطان منهم، ولكي يسكن ثورتهم أظهر لهم قائدهم الأعلى، وعندما رأوا على جسمه آثار الضرب، زاد صراخهم، عندها أمسرهم الصدر الأعظم

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص ١٣-١٤.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص ١٣ – ١٥.

بالهدوء، فعادوا إلى ثكناتهم، وهكذا نجا السلطان من أذاهم، وعاد الصدر الأعظم إلى منصبه لكن لم يهدأ بال السلطان، حتى عقد النية على إبعاده عن الإنكشارية ليستطيع التخلص منه، وفعلاً أصطحبه معه إلى أدرنه، وهناك قتله، وأذاع أنه قضى نحبه بداء السكته، وهكذا تخلص منه وقام بنفس العمل بباقي قادة الإنكشارية. فقد كان يرسلهم إلى أماكن بعيدة بحجة أشغال مهمة، ويتخلص منهم بالقتل. وعندما رأت الإنكشارية عداوته لهم، غضبوا غضباً شديداً وأصروا على الانتقام، وبينما هو عائد إلى العاصمة تربصوا به، فعلم واستولى عليه الخوف، وحاول إرضائهم بجميع الطرق، والاستجابة لرغباتهم، حفاظاً على حياته. (١)

ونأتي إلى نقطة مهمة في تدخل الإنكشارية في القصر السلطاتي، وهي في نهاية عهد بايزيد حيث كانت المشاكل تعصف به من جميع الجهات مشاكل داخلية، صراعه مع أخيه الأمير جم، ثم صراعه مع الشاه إسماعيل الصفوي، ثم في وقت متأخر كما سنرى صراع أبناءه الثلاثة على العرش، كل ذلك جعله دائماً مشغول، فتقبل تدخل الإنكشارية في القصر السلطاني مما أوجد لهم المجال في كثير من الأمور التي سارت وفق هواهم. لقد لعبت الأطماع الداخلية دورها في إفساح المجال أمام الإنكشارية وتقبل بايزيد لذلك ليس لأنه ضعيف أو لأن الإنكشارية جنود مرتزقة همها العنف، ولكن لأن بايزيد لم يكن يريد فتح جبهة داخلية عليه، إضافة إلى الجبهات الخارجية، فآثر أن ينفذ رغباتهم، لكي يضمن ولائهم في الفتوحات وفي صراعه مع الشاه إسماعيل الصفوي.

ولنرى الآن لماذا فضل الإنكشارية سليم على باقي أبناء بايزيد، لقد كان للسلطان بايزيد ثمانية أبناء، توفي خمسة منهم وهو على قيد الحياة، وبقي ثلاثة أبناء،(٢) وكان الثلاثة مختلفي الأهواء، فخشي والدهم من وقوع فتنة بينهم مما

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي: ج١، مرجع سابق، ص٤٠٥.

دعاه إلى تفريقهم فعين احمد والياً على أمسيا، وكوركود والياً على صاروخان، أما سليم فولاه على طرابزون (\*)، وكان أحمد شخصية يحبها الأعيان وكبار الدولة، إضافة إلى أنه كان أكبر الأبناء فعينه في ولاية العهد، وكوركود كان ميالاً للعلم والعلماء، ومحباً للآداب، فلم يتقرب منه الجند، أما سليم فقد كان يلعب بالورقة الرابحة عند الجنود وهي ميله للحرب، وحبه لها ممّا جعل الإنكشارية تميل إليه. (١)

لكن وضع أحمد في ولاية العهد لم يعجب الإنكشارية السذين كانوا تواقين للحرب والجهاد، خاصة بعد مرور فترة من الحروب الدفاعية في عهد بايزيد، وإصابته بمرض النقرس، وهو أكثر الأمراض شيوعاً في آل عثمان. إضافة إلى ضعفه وقلة حركته، وميله للسلم والكف عن سفك الدماء، وتركه للسفر سنين طويلة إذ لم تزد في عهده أملاك الدولة كثيراً، وكاتت حروبه مجرد الحفاظ على الدولة، وعقده مع الأعداء البيزنطيين هدنة مدتها عثر سنوات، مما جعل الإنكشارية تشور لكثرة راحتها وسكونها، وتطالب بسلطان قوي قادر على السفر ليجاهد بهم في سبيل الله، فاتجهوا إلى سليم لأنه أجلد إخوتهم، وأكثرهم ميلاً للحرب والفتوحات، إضافة إلى جرأته وصرامته في اتخاذ القرار حتى لقب براوز " (\*\*) (٢)

<sup>(\*)</sup> طرابزون: مدينة تركية أسيوية " الأناضول " تقع على البحر الأسود، وموقعها أعطاها أهمية استراتيجية س. موستراس: المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية، ترجمة عصام محمد الشحادات، الطبعة الأولى، بيروت: دار إبن حزم، ١٤٢٣ هـ..، ص ٣٤٥ - ٣٤٣.

<sup>(</sup>۱) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص۱۲۷. بسام العسلي: مرجع سابق، ج٥، ص١١٠. خليل إينالجيك: مرجع سابق، ص١٠١.

<sup>(\*\*)</sup> معناه الحاد الباتر العنيد، القوي. عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) على إبراهيم البويتجي الشافعي: سلوك سبيل الرشاد لمولانا السلطان مراد يشتمل على=

كما أن سليم كان يعتبر جميع الولايات الأوروبية دار الحسرب، لدنك أراد ولايتها رغبتاً في الجهاد، وهذا السبب جعل الإنكشارية تساعده في التمسرد على أبيه بايزيد الثاتي. (١)

وقد كان لعقد الهدنة مع البيزنطيين عشر سنوات، أبليغ الأثر في ميل الإنكشارية لسليم، حيث رغبت فيه لعلو همته، ولأنه شاب محارب، أما بايزيد كان رجلاً كبير في السن صالحاً مباركاً، لا يحب العظمة ولا التجبر، حتى أن أغا الإنكشارية يونس أغا مال لسليم (٢) ولم ترتاح الإنكشارية لتعيين أحمد ولياً للعهد، فعندما طلبوا منه زيادة رواتبهم لم يجب طلبهم بسبب عدم وجود أعمال لهم في تلك الفترة، فحنقوا عليه وقرروا أن لا يتولى هو عليهم أبداً. (٣)

في هذه الأثناء لم يقبل سليم تعيين أبيه له على ولاية طرابزون، وترك مقسر الولاية وسافر إلى كافا من بلاد القرم، وطلب من أبيه أن يعينه في إحدى الولايات الأوروبية، فلم يقبل السلطان ذلك وأصر على بقاء سليم في طرابزون، فحدثت بين السلطان وسليم مشادة، أصر خلالها سليم على القتال، الأمر الذي دفع بسليم إلى العصيان وتجهيزه جيشاً كبيراً من قبائل التتار، وسار به إلى بالاد الروملى،

تاريخ سلاطين آل عثمان، محفوظ في مركز البحث العلمي بجامعة أمر القرى تحت رقم ٦٧٥ تاريخ، ورقة ٢٣. محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ١٨٧. عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٥٠٥، إسماعيل حقى أوزون: مرجع سابق، ص٥٠٧.

<sup>(</sup>۱) محمود شاكر: مرجع سابق، ص ۹۶، ۹۰، للاستزادة عن صراح بايزيد مع أبنه سليم الرجوع محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص ۱۸۷، ۱۸۷.

<sup>(</sup>۲) محمد الزنبلي الرمال: سيرة الجراكسة وما وقع بينهم مع السلطان سليم بن بايزيد بن السلطان محمد الفاتح القسطنطينية من الحروب والقتال، محفوظ في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم ٦٣٢ تاريخ. ورقة ٥. انظر جيب السيوفي: مرجع سابق، ص٥٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٥.

فأرسل له والده جيشاً ليرهبه، وعندما لمس السلطان من إبنه التصميم على الحرب، قبل بمطالبه وتم تعينه في سمندرية (\*) وودين (\*\*) حقناً للسدماء وكان ذلك عام ١٧ ٩هـ / ١٥ ٩م. (١)

في هذا الوقت غادر السلطان بايزيد العاصمة إستانبول، وذلك بعد وفاة إبنه شاهنشاه، واشتد عليه المرض، وفي هذا الوقت وجد كل واحد من أبناءه الثلاثة المتصارعين على الحكم أن خلو العاصمة من السلطان فرصة بأن يجمع جيشا ويتوجه به للعاصمة وينصب نفسه سلطاناً على العثمانيين، فولي العهد أحمد قد أرسل له السلطان بايزيد الثاني ليأتي ويبقى بجواره إذا ما وافاه الأجل المحتوم، لكن الإنكشارية لم تسمح بدخوله العاصمة مع جيشه، بل واتهموه بعدم الكفاءة وتمردوا عليه. وبما أن أحمد لم يكن يطمع في الملك، فقد رأى أن الإنكشارية لا يريدونه سلطاناً عليهم، فهو أيضاً يكره ذلك. (٢)

أما كركود فقد علم بنجاح تمرد أخيه سليم فانتقل إلى ولاية صاروخان واستلم إدارتها دون أمر أبيه، وذلك لكى يكون بالقرب من العاصمة إذا دعت الحاجة إلى

<sup>(\*)</sup> سمندرية: معناها أندريا وهي مدينة واقعة على نهر الطونة وتبعد ٥؛ كيلو متر عن العاصمة بلغراد، ولها أهمية حربية عظمى، وهي تعريف من أندريا.

<sup>(\*\*)</sup> ودين: مدينة حصينة في الشمال الغربي من بلغاريا، قرب الحدود اليوغسلافية تقع على نهر الداتوب، لها أهمية حربية كبرى، تبعد ٢٢٥ كيلو متر عن بلغراد. انظر محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص١٥٠ - ١٨٦. انظر بسام العسلي: مرجع سابق، ص١١٠.

<sup>(</sup>۱) مصدر سابق: ص۱۸٦. انظر أحمد زيني دخلان: مصدر سابق، ص۱٤٠ محمود شاكر: مرجع سابق، ص٩٤.

<sup>(</sup>۲) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص۱۸۷. عبد العزيز الشناوي: ج۱، مرجع سابق، ص۱۰ محمد فريد المحامي: مصدر سابق، طقوش: ۱۲۷ – ۱۲۸ حبيب السيوفي، ص۱۰. أرشيف توب قابي سراي، ۲/۵۸۱٤ .

نك، لكن بايزيد أرسل له جيشاً تمكن من هزيمته. (١)

أما سليم وهو الأهم فلم يقتنع بولاية ودين وسمندرية ولم يهدأ باله، فقد عرف أن الحرب آتية لا محالة في ذلك، ولكنه كان يقول "ليحدث ما يحدث " وكانت الإنكشارية تسانده في جميع المراحل، وتقوي من ساعده ضد أبيه، وزينت له أن يسير إلى أدرنه ويعلن نفسه سلطاناً، فجمع قواته وسار إلى أدرنه وأعلن نفسه سلطاناً عليها، فأرسل له والده من هزمه وجعله يفر إلى بلاد القرم، لكن الإنكشارية بدأت بالإلحاح على السلطان حتى يعفو عنه، ويعيده إلى سمندرية، ووافق بايزيد وأصدر خط شريف بذلك. (٢)

ولم تلبث الإنكشارية أن ألحّت على السلطان حتى يعين إبنه مكاته ويتنازل عن العرش، فخاف بايزيد على دعائم الدولة، وأشار عليه وزرائه بأن ينزل عن العرش لإبنه وينسحب، فوافق السلطان حقنا للدماء ومحافظة على الدولة، وأثناء عودة سليم إلى سمندرية، سارت إليه الإنكشارية، وتأكد أنهم معه، وعاد معهم إلى إستانبول في احتفال زائد عن اللاق، وساروا به إلى السراي، حيث تنازل يايزيد عن الحكم في ٨ صفر سنة ١٩٨٨ هـ /٢٥ أبريل ١٥١٦م رغماً عن أنفه، وبعد ذلك طلب سليم من أبيه أن يرحل إلى ديموتيقاً (\*) وكان ذلك بعد التنازل بعشرين يوماً، وأثناء رحلة السفر وافته المنية عن

<sup>(</sup>١) بسام العسلي: ج٥، مرجع سابق، ص١١١.

<sup>(</sup>۲) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص۱۸۷۰. انظر عبد العزيز الشناوي: ج۱، مرجع سابق، ص٥٦٠٥. انظر بسام العسلى: ج٥، مرجع سابق، ص٥١٥٠.

<sup>(\*)</sup> ديموتيقا: مدينة تقع إلى الجنوب من أدرنة في اليونان، على الحدود التركية أنظر بسام العسلي: ج٥، مرجع سابق، ص١١١.

عمر يناهز السبعة والستين عاماً ودام حكمه اثنين وتلاثين سنة. (\*)(١).

وهكذا نجد أن سليم الأول قد تولى العرش، بحركة إنقلاب حقيقية، من قبل الإنكشارية لأنهم رأوا فيه السلطان المجاهد. مما جعله دائماً يأخذ رأيهم وشعروا هم كذلك بأنه يدين لهم بالعرش، فضلاً عن الانتصارات الواسعة التي أحرزوها مما جعل السلطان سليم يغمرهم بالعطايا في كل مناسبة، وربطهم مباشرة بشخصه، فتمكن بهذا الأسلوب من السيطرة على كل أمورهم(٢).

وهنا نجد أنهم رفعوه لكرسي العسرش، ولكنهم طالبوا بالسثمن، وهذا يدل على مبلغ قوتهم وطمعهم، فقد تصدوا لولي العهد أحمد بكثرة عددهم ومنعوه من دخول العاصمة، ونصبوا بدلاً منه سليم مما يدل على إمساكهم بزمام الأمور جيداً.

أما تفصيل أولى مشاكلهم في عهد سليم عام ٥٧٨هـ - ٢٦٩هـ/ ٢٠٤١م

<sup>(\*)</sup> لقد تحدثت بعض المصادر التاريخية على أن بايزيد لم يمت ميتة طبيعية وأن سليم أرسل من دس له السم في طعامه وقالوا أنه من طبيبه اليهودي، وبذلك مات بطريقة مشكوك فيها لأن سليم خاف من عودته للمنصب كما فعل مراد الثاني، وقد أورد ذلك محمد فريد المحامى وحبيب السيوفى وألبرت هويوليير..

ولكن قصة كهذه لا يجزم بحقيقتها أبداً إذا ما وضعنا في اعتبارنا أن بايزيد كان طاعناً في السن مريضاً جداً وحزيناً على فقد عرشه وإبنه شاهنشاه فهذا يؤدي إلى موته هماً وحزناً وليس بضرورة أن يقتل. كما أن سليم غضب من أبيه لأنه عين أحمد في ولايــة العهــد وطالما هو أصبح السلطان فلما يقتل والده فلا معنى لخوفه من استرجاع العرش لكبر سن والده ولأن سليم تسانده الإنكشارية.

<sup>(</sup>۱) على إبراهيم البويتجي الشافعي: سلوك سبيل الرشاد لمولانا السلطان مراد، ورقة ٢٣-٢٠ انظر حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص١٥. انظر محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص١٢٧ - ١٢٧. انظر بسام العسلي: ج٥، مرجع سابق، ص١١١، أنظر أحمد زين دحلان: مصدر سابق، ص١٤٠ انظر محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني،

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ١٨٧. بسام العسلى: مرجع سابق، ج٥، ص١١٥.

- ١٥١٩م في أن سليم خرج إلى أسوار العاصمة حتى يودع والده المسافر، وعاد إلى القصر ليباشر أعماله، لكن ترامت إلى مسامعه أن الإنكشارية محتشدون في تمرد عسكري في الطريق المؤدي للقصر في العاصمة يطالبوا بمكافآت سخية لقاء مساعدتهم، فأتزعج السلطان من هذا التصرف وسلك طريقاً أخر وصل منه إلى القصر، لكن الإنكشارية لحقت به وأضطر أن يدفع لكل واحد منهم خمسين دوكا (\*)، وزادوا في مطالبهم وطلب أحد رؤسائهم زيادة في المرتبات فضرب عنقه.

وهكذا نجد أن الإنكشارية كان لهم دوراً واضحاً في تعيين سليم سلطاناً، وكاتوا في البداية مدفوعين بحب الجهاد وإعلاء كلمة الله، ولكن هذا لم يمنع خطورة تدخلهم فيما يتعلق بتحديد من سيجلس على العرش وترجيح كفة على الأخرى. (٢)

تولى العرش بعد سليم الأول السلطان العثماني الشهير سليمان القانوني ، ، ٩ هـ - ٩٧٤ هـ / ١٤١٤م - ١٥٦٦م ونستطيع أن نقول أن عهده كان أهدا من عهد بايزيد وسليم الأول، وذلك لقوة شخصيته و مع ذلك حدثت بعض الاضطرابات في عهده بعد تدخل الإنكشارية في شؤون القصر السلطاني عندما دارت مؤامرة مقتل إبنه الأكبر مصطفى.

<sup>(\*):</sup> دوكاً: قيل هو النقد الذهبي المضروب في البندقية قديماً، وهي محرفة لكلمة دوكاتو الإيطالية، وكانت تزن العملة ما بين عشرة إلى اثنى عشر فرنكاً: سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، د. ط، الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ١٢ ١٤ هـ / ٢٠٠٠م، ص ١٥ ، حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص ١٦.

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز الشناوي: ج۱، مرجع سابق، ص٥٠٥. محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٥٠٩. محمد سهيل طقوش: مرجع سابق،

<sup>(</sup>٢) ألبرت هويوليبر: مرجع سابق، ص٩٥.

عني السلطان سليمان كثيراً بإصلاح شؤون الجند، إذ ألف فرقة لحراسة بلاطه إضافة إلى الاعتناء الحدائق، ولم يعجب هذا العمل الإنكشارية، لكنهم لم يتجرأوا على الظهور بأسلحتهم أمام القصر السلطاني بل هجموا على منزل أمين بيت المال وقتلوه، واستولوا على أمواله، بل وحاولوا نهب التحف الثمينة في أحد المساجد لكن قادة الإنكشارية منعوهم من دخول المسجد، وقتلوا اثنين من أكثرهم وقاحة، إضافة إلى تذكيرهم بفضل المسجد وما للنبي صلى الله عليه وسلم ثم السلطان من حقوق وواجبات، وتمكن السلطان بفضل حكمته من تهدئة التمرد، إضافة لشدة خوفهم من العقاب إذا ما استمروا على تمردهم. (١)

ومن أجل هذه التمردات والأعمال فكر السلطان سليمان في تشتيت رؤسائهم في عدة أماكن وقتل البعض وعزل الآخر، من أجل أن يأمن شرهم. (7)

وكان أكبر دور لعبته الإنكشارية في عهد السلطان سليمان القانوني ما حدث عند وفاة إبنيه مصطفى وبايزيد، حيث تم قتل إبنه مصطفى بمؤامرة من زوجة أبيه روكسلانة " خورم " (\*) بالاتفاق مع الوزير رستم باشا، وذلك حتى يتولى

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص١٨-١٩.

<sup>(</sup>٢) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص ٢٥٠.

<sup>(\*)</sup> اللفظ الصحيح هوخُرم ومعناه السعيد أو المسرور وليس الباسمة وفي أقليم كردستان مسن إيران بلد بإسم خُرم شهر أي البلد السعيد. كانت روكسلانه تثق برستم باشا فكاشفته عن رغبتها في القضاء على إبن سليمان مصطفى، فحاكوا مؤامرة مضمونها أن يكاتب الوزير رستم السلطان في أثـناء حربه مع الفرس، ويوغر صدره على ابنه ويوهمه أن مصطفى يحرض الإنكشارية على عزل والده وتعيين نفسه سلطانا، كما فعل سليم الأول مسع أبيه السلطان بايزيد الثاني، وعندما وصل هذا الخبر إلى سليمان للأسف تغيرت أفكاره على إبنه، وسافر لبلاد الفرس قاصداً إبنه متظاهراً بأنه يريد قيادة الجيوش، وما أن دخل عليه إبنه في سرادقة حتى قتلة الحاجب الموكل له هذا الأمر خنقاً وبذلك مات إبنة مغدوراً بسه نتيجة وشاية وتدخل حريم. انظر محمد فريد المحامى: مصدر سابق ص ٢٤٦.

الحكم بعد سليمان إبن روكسلانه سليم الثاني، وقد أدى ذلك إلى تمرد الإنكشارية ولم يكن بسبب رغبتهم في زيادة الرواتب أو الأعطيات، وإنما بسبب أن السوزير رستم باشا كان له ضلع في مقتل مصطفى الابن البكر للسلطان سليمان، ففي عام ١٩٦٠هـ / ١٩٥٩م ثارت الإنكشارية على السلطان والوزير معا بسبب مقتل مصطفى، لأنه كان محبوباً عندهم وهم الذين قاموا بتربيته، وثاروا جداً وطالبوا بعزل رستم باشا بل وقتله، فعزله السلطان تهدئة لنفوسهم، وترضية لهم، وعين بدلاً منه أحمد باشا. (\*) (أ)

أما بايزيد الإبن الثاني فتشير المصادر أنه مات مقتولاً وأنّ الإنكشارية كان لهم دور في مقتله، وهم بذلك حققوا لأوروبا فوائد عظيمة أدت إلى توقف الفتوحات. (٢)

هناك رواية تقول بأن الذي قتله هو أبوه سليمان، ولم يكن للإنكشارية دخلاً في ذلك. (٣) ولم يرد في المصادر التاريخية أن الإنكشارية اتفقت مع روكسلاله زوجة سليمان لقتل الأبناء، ففي تلك الفترة لم يكن هناك اتفاق بين الإنكشارية وحريم القصر. ولكن خطورتهم كمنت في أن الإنكشارية لم يمنعوا سليم الثاني من اعتلاء العرش، فلو قدر لمصطفى أو بايزيد حكم الدولة لأختلف الوضع لأنهما من

<sup>(\*)</sup> لم يستمر أحمد باشا في منصب الوزير كثيراً، إذا لم يهدأ بال روكسلانه حتى أغرت زوجها مرة أخرى على قتل الوزير البريء وإرجاع رستم باشا للوزارة مرة أخسرى حتى ينفذ أغراضها، وهكذا أصبحت سبب رئيسي في فساد حكم سليمان القانوني. انظر محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص٢٤٦.

<sup>(</sup>۱) ألبرت هويوليبر: مرجع سابق، ص٩٥. انظر محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٢٤٦، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) ألبرت هويوليبر: مرجع سابق، ٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٢٤٨.

أقوى أبناء سليمان وأكثرهم نشاطاً وحيوية وموهبة في إدارة دولة مترامية الأطراف. (١) أو بمعنى آخر لو قدر لهما حكم الدولة العثمانية لكاتت السيادة العثمانية ستصل بصورة أكبر وأكثر مما كانت عليه ولتغير مصير معركة لبانتو سنة ٩٧٩هـ/ ١٧٥١م. وكذلك حصار فينا ٩٧٩هـ/ ١٧٥١م ولطال عصر القوة في الدولة العثمانية ولتأخرت سيطرة الإنكشارية على السلاطين والأحداث لفترة من الزمن.

بنهاية عصر سليمان تبدأ نقطة التحول في مسار الدولة العثمانية حيث بدأت بوادر عصر الضعف واتضحت الصورة التي بقيت عليها بعد ذلك وهي سيطرة قوى أخرى غير السلطان على الدولة وعلى السلطان نفسه.

توفي السلطان سليمان القانوني أمام قلعة سكدوار (\*) وقد أخفى الصدر الأعظم صوقللي محمد باشا خبر وفاته حيث خاف من حدوث ما يربك الأمن العام أو قيام الإنكشارية بأي تمرد، وأرسل إلى سليم الثاني رسالة بكوتاهيه (\*\*) يخبره بوفاة السلطان سليمان، وكان ذلك على يد رجل من رجال الدولة المؤتمنين (\*\*\*)، وبعد ثمانية أيام أقبل سليم الثاني مسرعاً إلى العاصمة، (٢) ودخل استانبول وسلط مظاهرات صاخبة قامت بها الإنكشارية، فبعد انتهائه من الصلاة على أبيه أتجه الى السراي السلطاني فعلى صراخهم وطالبوا بالعطايا والهبات التي جرت عليها

<sup>(</sup>۱) محمد أنيس: مرجع سابق، ص٧٩.

<sup>(\*)</sup> سكدوار أوسكيتوا مدينة حصينة في بلاد المجر. راجع إسماعيل سرهنك: تاريخ الدولة العشمانية، ص ١٠٩.

<sup>(\*\*)</sup> كوتاهية: تقع في غرب الأناضول إلى الجنوب من باليقيصر وإسكي شهر. انظر محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص ٢٦٩.

<sup>(\*\*\*)</sup> يدعى الرجل حسن جاويش. انظر إسماعيل سرهنك، تاريخ الدولة العثمانية، ص١٠٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٠٩.

العادة، واتجهوا للوزير وطالبوا بها، فلم يستمع لهم، فقرروا الوصول إلى السلطان الجديد. (١)

واعترضوا طريق سليم الثاني مظهرين استياءهم الشديد له، بعربة مليئة بالتين، وأوقفوا الموكب<sup>(\*)</sup> وطلبوا الأعطيات من السلطان بمنتهى الجسرأة، لكسي يسمحوا له باستكمال طريقه، وطبعاً رضخ لهم، حيث توجه له محمد صوقللي، وقال له أنهم لن يبارحوا أماكنهم حتى يسمعوا منك الوعد بالعطايا والترقيات، وبالفعل وعدهم بإعطائهم الأموال بل وزيادة المرتبات بمناسبة جلوسه على العرش، حتى سمحوا له بالمرور والوصول إلى السراي، وهكذا فتح الباب لعصيان الجيش وشق الطاعة على السلطان، وبدأت القلاقال تدق الأبواب العثمانية. (٢)

وهنا يتضح مدى ضعف شخصية سليم الثاني وعدم مناسبته للحكم ومدى خوف الصدر الأعظم منهم لإخفاء خبر الوفاة ثمانية أيام وفي أثناء هذه التمرد طالبوا السلطان بزيادة مرتباتهم بمناسبة جلوسه على العرش (٣) وقد أعطاهم

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز الشناوي: ج۱، مرجع سابق، ص۱۱۰-۱۱، انظر إسماعيل حقي أوزون: مرجع سابق، ص۸۰۰.

<sup>(\*)</sup> لقد وقفت الإنكشارية عند مسجد شاه زاده حيث دبروا لملاقاة سليم الثاني، واعترضوه بعربة فيها أعشاب وتين، وأبدو ضجرهم أمامه، عندما أراد أحد الوزراء تهدئتهم صرخوا به وقالوا نحن ليس عبيدك أو أنت صاحب الأمر والنهي، وأوقعوه أرضاً وكل قائد أو وزير يتكلم يوقعوه أرضاً ولم يرضوا بأي، تهدئة، وأغلقوا باب السرايا حتى تم صرف الأعطيات. انظر إسماعيل حقى أوزون: مرجع سابق، ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل حقي أوزون: مرجع سابق، ص٥٠٨ عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص١٢٥ علي حسون: مرجع سابق، ص١١٣ إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار، ج١، ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل حقي أوزون: مرجع سابق، ص٥٠٨.

ضعف رواتبهم خوفاً منهم<sup>(۱)</sup>.

ويعتبر هذا العمل تدخلاً سافراً في حياة القصر السلطاني مع بروز حسد الإخوة بين بعض وتدخل الحريم بالأمر. (٢)

وعند سفر سليم الثاني إلى بلغراد صحبته الإنكشارية، وعندما طالبوا بزيادة الرواتب ولم يلب رغبتهم، أظهروا في طريق العودة التندمر وعدم الانصياع للأوامر وأتوا كثيراً من قبائح الأعمال وأسوأها، وقد أرسل سليم الثاني إلى إستانبول ليرسلوا له الأموال، فأرسل له الصدر الأعظم يخبره بفراغ الخزينة وعدم وجود أموال بها إلا قليلاً، وأرسلها له، فصرف لهم بعض العطايا ووعدهم بالباقي عند عودته إلى إستانبول.

وبدأ المسير لكن الإنكشارية قررت التشاور في الأمر عند التوقف في منطقة "لتروز"، وتم القرار هناك، أنه بعد دخول إستانبول، يقوموا بالوقوف والتجمهر والتمرد، بل وبدأوا في الاعتداء على الوزراء، ومن ضمنهم الوزير الثاني برتو باشا (\*) عندما أراد تهدئة ثائرتهم فقبضوا عليه وقتلوه وأهانوا فرهاد باشا، وفي النهاية أشار الأمراء والصدر الأعظم على السلطان أن يهدأ ثورتهم بنفسه فستكلم

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص١٩.

<sup>(</sup>٢) محمود شاكر: مرجع سابق، ج٨، ص١١٣.

<sup>(\*)</sup> برتو باشا: من أصل كرواتي، أو ألباني، كان مدير مالي في عهد القانوني، تدرج في الوظانف حيث صار أغا الإنكشارية لمدة ١٢ عام ثم أمير أمراء الروملي لعب دوراً أثناء صراع سليم الأول مع أبيه بايزيد، ثم عين قائداً للأسطول العثماني، وقام بعدة معارك بحرية، وعلى عكس ما قيل عنه أنه فاشل وجبان فقد واجه الإنكشارية الغاضبة ونال منهم ضرراً كبيراً وقت اعتلاء سليم الثاني العرش، توفي ١٩٧٤م وله زوجة اسمها فتوحة خاتون. الموسوعة التركية: ج٢٦، د.ط، أنقرة ١٩٧٧م، ص٢٧٤ ٤٧٧٤.

معهم وسكن نفوسهم وصرف لهم المقدار المتبقي من المال (\*)، ثم ضرب الصدر الأعظم على يد العصاة وعاقب المتمردين، وبذلك خاف الباقي وسلكنوا إلى الهدوء. (١)

وهكذا قامت ثورتهم داخل القصر السلطاني وخارجه، وأغلقوا الأبواب على السلطان، وذلك بسبب ضعف الحكم وسوء التدبير والظلم وضياع الأموال، وضعف شخصية السلطان. (٢)

وهنا نلاحظ خطوة مهمة عند الإنكشارية، وهي تقديمهم على شخصية الوزراء بل وقتل بعضهم، كما أنهم اتخذوا أسلوب التمرد وسيلة للحصول على الأعطيات، وهذا مؤشر خطير سيرتفع مع مرور الأعوام.

وفي عهد السلطان مراد الثالث ٩٥٣هـ - ١٠٠٣هـ/ ١٥٤٦م - ١٥٩٦م صرف للإنكشارية مائة وعشرة آلاف دوكة ذهبية، وأعطي للوزراء أيضاً مثلها، وذلك لكسب ودهم ومحبتهم ولكن هذه العطية لم تؤت ثمارها المرجوة مع مسراد الثالث. (٣) فقد انتشرت حالة الفساد العامة بين أفراد الإنكشارية والتي هزت جسم الدولة منذ بداية عهده، حيث بدأت تظهر أن طاعتهم كاذبة ونظامهم خداع، وانتشرت الرشوة بين الأفراد لنيل المناصب داخل القصر وخارجه. (١)

<sup>(\*)</sup> كان سبب تأخير توزيع المال فراغ الخزينة، إضافة إلى عدم وصول الإيرادات للخزينة من الأقاليم. إسماعيل سرهنك: تاريخ الدولة العثمانية، ص١١٠.

<sup>(</sup>۱) مرجع سابق، ص۱۰۹، ۱۱۰، إسماعيل حقي أوزون: مرجع سابق، ص٥٠٩. على حسون: مرجع سابق، ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) حسين كمال البغدادي القادري: ورقة ٢١.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٢٥٩. محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني: ص١٠٦.

<sup>(</sup>٤) دائرة المعارف الإسلامية بالتركية: مادة يني تشري، ص٤٤.

وفي عهد مراد الثالث بلغ الاستهتار عند الإنكشارية مداه، فقد تساروا عليه لأنه صرف لهم رواتبهم بعملات ناقصة القيمة، مما أدى إلى تظاهرهم أمام القصر وطالبوا بالأموال الصحيحة، وقد ساعد على صرف هذه الأموال الناقصة تدخل اليهود في إستانبول بشكل كبير في الاقتصاد العثماني، كما سبق وأن أوضحت، وهم بذلك ساعدوا على إشعال الفتنة عند الإنكشارية، مما ساعد على إضعافها، وهي التي تحمي الدولة العثمانية فتزيد بالتالي في ضعف الدولة وهو ما كان يريده اليهود، وما أن تم توزيع هذه الأموال حتى تاروا وتجمعوا حول القصر رغبة في قتل قائد الجيش، (\*) والدفتر دار، واستمروا على هذا الشغب حتى طلب منهم الوزير فرحات باشا، الهدوء والسكينة، وقال أن طاعة ولاة الأمر واجبة، ولكنهم شكوه للمفتي، حيث اعتبروا ذلك تحقيراً لهم، فرد عليهم المفتي بأن لا يقلقوا من هذا الأمر، مما زاد في الأمر سواء، وزادت ثائرتهم، حتى طلب منهم السلطان أن يكفوا عن الشغب مقابل إعطائهم المال الصحيح، وصرفت لهم من الخزينة أربعين ألف دوكة ذهبية، وقد نثرها "الخازندار " عليهم في محاولة لتهدنهم. (۱)

إلا أن هذا الأمر لم يفلح، فقد استمر التمرد بل وطالبوا برأس فرحات باشا لأنه حقرهم في دينهم، بل وقتل قائد الجيش الدفتردار (\*\*) إضافة إلى زيادة الأموال، وهددوا السلطان بحرق المدينة ونهب المنازل مما جعل السلطان يحتاط داخل القصر، كما تعدوا على المفتى بالحجارة وعلى الوزير محمد باشا، حتى اضطروا

<sup>(\*)</sup> قائد الجيش محمد باشا والدفتر دار محمود أفندي. أنظر دائرة المعارف الإسلامية بالتركية، ص٥٤.

<sup>(</sup>۱) سليمان قوجسه باشي: مرجع سابق، ص١٧،١٦. أنظر دائرة المعارف الإسلامية بالستركية، ص٤٥-٤٦. انظر جوزيف فون هامر: مرجع سابق، ص١٣١.

<sup>(\*\*)</sup> الدفتردار أي ناظر المالية " كوزير المالية في وقتنا الحالي.

إلى دفعهم بالهراوات حتى يذهبوا إلى منازلهم آمنين. وإزاء هذا الموقف الخطير اضطر مراد الثالث إلى إصدار قرار يقضي بقتل قائد الجيش والدفتردار، وقطع رؤوسهما وإلقائهما من القصر على الجند حتى يهدأوا، لكن ذلك لم يمنعهم مسن إشعال النيران في المنازل والفساد في المدينة ونهب بيوت الأهالي، وتم توزيع مئة ألف دوكة ذهبية عليهم، وهكذا انتهى تمردهم. (١) بتنفيذ جميع رغباتهم بالقوة دون نقص، مع تزايد طمعهم. وقد ذهبت هاتان الشخصيتان ضحية لطغيان الإنكشارية. وكان في قتلهما تحديا لإرادة السلطان مراد الثالث حيث أرغموه على الأقدام على أمر ضد رغبته.

والواقع أن تمرد الإنكشارية في عام ٩٩٨ هـ/ ١٥٨٩م لم يكن حادثاً سهلاً في التاريخ العثماني، بل كان ذو تأثير ووقع كبير، فقد ازدادت بعدها شوكة الإنكشارية، وأصبحت لهم صلاحيات، ونفوذ في القصر السلطاني أكثر من السلطان، بالإضافة إلى دخول عناصر جديدة في صفوف الإنكشارية، وكان هؤلاء بمثابة جواسيس على الدولة، مما مثل خطورة على أمن الدولة الداخلي والخارجي. (\*)(٢)

وقد أكد المؤرخون أن عدد تمرداتهم في عهد مسراد الثالث، بلغ عشسر تمردات، وكان المحرك الأساسي لكل واحد هو تأخير رواتبهم مدة طويلة. (٣)

<sup>(</sup>١) جوزيف فون هامر: مرجع سابق، ص ١٣١. انظر دائرة المعارف الإسلامية بالتركيسة، ص٥٤-٢٦.

<sup>(\*)</sup> لقد أرجع بعض المؤرخين الوضع الحالي في تركيا الآن من تدخل للجيش في أمور الدولة، ووجود صلاحية للجيش في تغيير السلطة إنما يعود بجنوره التاريخية إلى تمردات الإنكشارية، انظر سليمان قوجسه باش: مرجع سابق، ص ١٨.

<sup>(</sup>۲) مرجع سابق، ص۱۷–۱۸.

<sup>(</sup>٣) جيب السيوفي: مرجع سابق، ص ٢٠.

وهكذا كانوا يرون ما سيحدث في أحوالهم داخل القصر وإذا لم يستجيب لهم أحد ثاروا وقاموا بالفساد. (١)

وكانت زيادة التمردات في عهد مراد الثالث مردها إلى عدة أسباب أخسرى منها أنه أمر بضم عدد كبير من المجندين المسلمين، فترتب على ذلك إلغاء الحظر المفروض عليهم بعدم الزواج، وقد طالب الإنكشارية بذلك وثاروا، فاستجاب لهم السلطان. (٢) إضافة إلى دخول عناصر جديدة تفتقر إلى التدريب والمهارة العسكرية في صفوف الإنكشارية، ساهم في إثارة الشغب والأعمال السلبية التي لا تخدم توجه الدولة واهتماماتها. وبالطبع هذا الخليط غير المتجانس لا يمكن أن يكون قادراً على خوض معركة أو فتح بلاد.

وبالمقارنة بما حدث متأخراً في تركيبة الجيش الإنكشاري سيتضح الفرق الشاسع، فعندما كان الجيل الأول من الإنكشارية متقارب في تكوينه ويعيشون في تكنة واحدة، في سن متقارب نشاوا كفرقة واحدة، متجانسين متفاهمين، استطاعوا تحقيق الفتوحات العظيمة لأنهم بنيان واحد، أما ما حدث في العصور المتأخرة من اختلاط كبير غير متجانس في الجيش الإنكشاري فقد كان له آثاره، بحيث أصبح الجيش يمثل عباً كبير على كاهل الدولة، إضافة إلى ما يثير من شغب وقلاقل وفساد ونهب وغير ذلك من الأعمال التي لا تنتهى. (٣)

وينتهي عهد مراد الثالث الذي يعتبر نقطة التحول الحقيقية في أعمال الإنكشارية، ويأتي بعده محمد الثالث ١٠١٢هـ - ١٠١٢ هـ / ١٠٦٦م - ٢٠٥٦م الذي شهد زيادة في تمرد الإنكشارية وتحددلاتهم في السلطة دون

<sup>(</sup>١) حسين كمال البغدادي القادري: ورقة ٥٥.

<sup>(</sup>٢) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق ص٢٥١.

<sup>(</sup>٣) مرجع سابق، ص٢٥١.

را**د**ع.<sup>(۱)</sup>

وقد ترك السلطان محمد الثالث الحبل لهم كما أرادوا وأهمل شوون دولته وغرق في الملذات والسمر، ونتيجة لإهماله لشئون البلاد عمت الفوضى في القصر السلطاني وسائر أنحاء البلاد. (٢)

وكان أهم تمرد للإنكشارية في عهده عام ١٠٨١هـ / ١٩٩٩م وكان السبب الرئيسي لتلك الحركة امرأة يهودية من الحريم إسمها إستركيرا تعمل وصيفة عند إحدى أمهات السلاطين وهي نوربانو، وقد اشتهرت هذه المرأة بأنها كانت تتلقى رشاوي في مقابل تسهيل منح الرتب والإقطاعيات لمن يريد من الأغنياء، وحققت بذلك أموالاً طائلة وقد استطاعت أن تُعين شاباً يهودياً كاتباً للواء الإنكشارية، فرفضوا هذا الأمر وثاروا عليها ودخلوا منزلها وقتلوها وصادروا أموالها، (°) التي بلغت خمسة ملايين أقجة.

ويعتبر هذا التمرد من التمردات المقبولة في أسبابها، فلم تكن لطلب المال أو عزل سلطان أو صدر أعظم، وإنما كانت ضد عمل خطير يمس سياسة الدولة العامة.

وفي عهد محمد الثالث كان الصدر الأعظم حسن باشا مشهور بأنه لا يولي أحداً في منصب إلا بالرشوة، فثارت الإنكشارية باستانبول وهجموا على السراية، وطنبوا من السلطان، مقابلتهم على الباب الخارجي فهددهم وسأل عن طلبهم، فقالوا إن الصدر الأعظم مذنب، فرد عليهم السلطان، هذا رأيكم، سوف أرى ما

<sup>(</sup>١) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٤.

<sup>(</sup>٢) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٢٣.

<sup>(\*)</sup> وقد ذكرت توضيحات عن هذه التمرد في تاريخ نعيماً حيث ذكرها كسبب رئيسي لحدوث التمرد. انظر سليمان قوجسه باشي: مرجع سابق، ص١٨٠.

لصالح الدولة (\*) (١)

وفي غُمرة الأحداث السابقة قامت الإنكشارية بتمرد عنيف امتدت مضاره إلى داخل القصر السلطاني، وكان سبب هذه التمرد تأخر دفع رواتب الجند لمدة طويلة، مما جعلهم يجتمعون في ساحة القصر الداخلية، كل يوم مطالبين بحقوقهم، وعندما لم يجدوا نتيجة ولم يعيرهم أحد انتباهه، قاموا بإشعال النار في القصر بمن فيه، وعندئذ صحا السلطان من غفوته بين الحريم في القصر، وطلب منهم إرسال من يمثلهم، فتقدم رئيس (\*\*) الوقد من السلطان وشكا إليه بكل جرأة الظلم الذي وقع عليهم، وطلب من السلطان أن يضرب عنق الصدر الأعظم ورئيس الخصيان، إضافة إلى دفع رواتب الموظفين، واسم يرفض السلطان طلباتهم، " ثم تعيين فرهاد باشا (\*\*\*) في الصدارة العظمى " فأمر بإحضار رئيس الخصيان والصدر الأعظم واللذان حاولا تبرئة نفسيهما، بأن قالا أنهما كانا ينفذان أوامر السلطان، وألقيت جثئيهما أمام الإكشارية مع أكياس النقود، فكان هذا كفيلاً

<sup>(\*)</sup> عندما لمس الشاه عباس، شاه إيران ارتباك الدولة العليه، هجم على العراق، معتبراً أنها من أملاكه وأجداده. إبراهيم حليم: مصدر سابق، ص ١١١.

<sup>(</sup>۱) مصدر سابق، ص۱۱۱.

<sup>(\*\*)</sup> كان أحد قادة الصباحين واسمه حسين، حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٢٣.

<sup>(\*\*\*)</sup> فرهاد باشا: من أكثر الوزراء براعة في الدولة العثمانية، تولى منصب الصدارة العظمى مرتين، في عهد مراد الثالث ومحمد الثالث. تم إحضاره من ألبانيا وهو طفل وتم عزله وهو أغا الإنكشارية من قبل سنان باشا، فقد كانت علاقتهم على نمزاع دائم،ومات فمي "سجن يدي " قوله بتحريض من سنان باشا، الموسوعة التركية: ج١٦، د.ط، أنقرة ١٩٦٨م، ص٢٥١٠.

بتهدئة ثورتهم.(١)

وبعد ذلك حدثت حادثة أخرى في عهد أحدم الأول ٩٩٨هـ - وبعد ذلك حدثت حادثة أخرى في عهد أحدم الأول ٩٩٨هـ - ٢٦٠٢هـ / ١٩٨٩م حيث ثارت الإنكشارية على السلطان عندما منع تدخين التبغ (\*) بفتوى أصدرها المفتي، وتجمع الإنكشارية والجند في ساحة القصر حتى اضطر السلطان إلى إباحته مرة أخرى. (٢)

لقد زادت تعديات الإنكشارية على الأهالي، وعلى رجال الدولة، فتعدوا على القاضي العام وعاملوه معاملة حقيرة، وعندما حاولت السباهية التصدي لهم الشتبكت معها الإنكشارية وقتلت منهم الكثير، ونفت الباقي، فشكوا للصدر الأعظم هذه المعاملة القاسية، إلا أن الصدر الأعظم لم ينصفهم، وانحاز إلى الإنكشسارية على الرغم أنه يعلم أن هذا العمل سيغضب الأهالي عليه، لكن الإنكشارية انقلبت عليه، لأنه ليس لها حليف، وتم عزل الصدر الأعظم وتعيين غيره. (٣)

كانت العادة المتبعة في تعيين السلاطين، إختيار الإبن الأكبر للحكم، ولكن السلطان أحمد الأول خالف هذه العادة وأوصى بالحكم لأخيه من بعده لصغر سن إبنه، (٤) فتولى أخيه مصطفى الأول الحكم (\*\*) ١٠٠١هـ - ١٠٤٨هـ / ١٩٥٢م

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٢٢، ٢٤.

<sup>(\*)</sup> لقد أدخل الفلمنك استعمال التبغ إلى البلاد الإسلامية أي تدخين الدخان، أنظر محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) مصدر سابق، ص۲۷۹.

<sup>(</sup>٣) كامل باشا: ج٢، مصدر سابق، ص٤٤.

<sup>(</sup>٤) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٢٧٥.

<sup>(\*\*)</sup> مصطفى الأول: قضى هذا الأخير طوال عمره داخل سراي الحريم في القصر المسلطاني، ولم يعرف أشغال الدولة مطلقاً، ولم يعرف من الأمور السياسية شيئاً كما كان عادة بنسي عثمان أن يولوا الأمراء الصغار بعض المدن والولايات للتعرف على الأمور السياسية، =

- ١٦٣٨م وفي عهده لعب الإنكشارية دوراً في السلطة داخل القصر، لا سيما وأنه كان قليل الخبرة، ضعيف الإرادة، فغدا ألعوبة في يد الإنكشارية. ولهذا لم يستطع القيام بأعباء الحكم في الوقت الذي كان لابد فيه أن يتم تنصيب عثمان الثاني الشاب الذي كان قوي البنية، سليم العقل، معافى، نسبب لم يعرف حتى الآن. (١)

ترى الدراسة أن الإنكشارية اختارت تنصيب السلطان الأسب لها، لا سيما أن مصطفى الأول كان ضعيف الشخصية مسلوب الإرادة، وهو ما أرادته الإنكشارية لاستمرار نفوذها الذي بنته في عهد أحمد الأول ومن سبقوه، كما أن أحمد الأول هو من وضعة في ولاية العهد، لصغر سن ابنيه عثمان ومراد، كما أن الإنكشارية نصبته حتى تأخذ العطايا والهبات التي تصاحب تولي كل سلطان، وقد أرادته الإنكشارية لكي تسيطر على مقاليد الحكم، ويبدو أن هذا هو السبب. أما عن عزله فلم يعرف سبب ذلك، فقيل أنه عزل لاختلال في عقله، ولكنهم كاتوا يعلمون أنسه يعاني من ضعف في البنية، والإرادة، فهذا سبب واهي، كما وأن الإنكشارية لكي تبرر عزله أطلقت هذه الكذبة، ساعدها في ذلك قلة خبرته السياسية، أو ربما لأن الإنكشارية تاقت نفسها للعطايا والهبات.

وقد حصلت الإنكشارية على حوالي مليوني دوكا، كهبات وعطايا بمناسبة جلوسه، وانتقل من قصر داود باشا إلى القصر الهمايوني لتولي مقاليد الأمور. (٢)

اقد ولي السلطنة مرتين وخلع مكرها من العرش مرتين، كان ضعيف الإرادة لا رأي لــه وكان ألعوبة في يد الإنكشارية والمنتفعين من حوله. راجع محمد جميل بــيهم: أوليــات سلاطين تركيا، د. ط، صيدا: مطبعة العرفان، ١٣٥٠ هــ، ١٩٣١م، ص٧٧.

<sup>(</sup>۱) عبد القادر ده ده أو غلو: ألبوم العثمانيين، ترجمة محمد جان، د. ط، استانبول: الدار العثمانية للنشر، د.ت، ص٠٦.

<sup>(</sup>٢) كامل باشا: ج٢، مصدر سابق، ص٤٤.

عندما رأى المفتي أن "مصطفى الأول " لا يملك من الهمة والدراية السياسية ما يؤهله للجلوس على عرش آل عثمان، حاول إثارة الإنكشارية عليه، ولكن الإنكشارية كانت تريده لكي تسيطر على الأمور، وعندما غادر الإنكشارية العاصمة بقيادة الصدر الأعظم لمقاتلة الفرس، انشغل السلطان مصطفى بأحواله، ولم يبال بأمور دولته، وأشاع المتآمرون عليه أنه يعزم على قتل أولاد أخيه، لخوفه من أن يخلفوه، وانتشرت هذه الشائعة حتى وصلت إلى مسامع الإنكشارية فسارعوا في العودة إلى العاصمة. وأثناء ذلك استطاع القائمقام أن يخرج السلطان من العاصمة بحجة الصيد، وأثناء غيابه دخلت الإنكشارية العاصمة. فسارع المفتى بإصدار فتوى بخلعه. (١)

ومن جراء هذه الإشاعة الفاسدة التي لفقت له وبولغ فيها كثيراً صاحت الإنكشارية إليه مطالبة بتولية سلطان آخر، وعزل مصطفى ولم تصل أيدي الإنكشارية إليه، ولم يقتلوه بسبب عدم وجوده في العاصمة، وأتمت الإنكشارية ما أرادت. (٢)

وعملت الإنكشارية على استبدال مصطفى الأول فلم يكن قد مضى على ولايته ثلاثة شهور حتى خطعوه بموامرة سنسة ٢٦٠هـ/ ١٦١٨م. بناء على فتوى من شيخ الإسلام أصدرها لعزله وتولى عثمان الثاني الحكم. (٣) وقد اشترك في عزله الإنكشارية وأرباب الغايات، وعلى رأسهم المفتي وقيز لراغا سي (\*) وهو أغا القصر السلطاني وذلك لتوزيع الهبات والعطايا عسند تولي كسل

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٢٥-٢٦.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص٢٦.

<sup>(</sup>٣) عبد القادر أوغلو: المرجع السابق، ص٠٦.

<sup>(\*)</sup> قيز: معناها بنت وقيزاربنات والأصح أن تترجم هذه الكلمة بأغا المحظيات. محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص ٢٧٦.

سلطان جدید. (۱)

تولى عثمان الثاني الشاب الحكم 1.18 الحكم 1.78 الحكم 1.77 المسلم وقد حكم لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر. ( $^{(7)}$  واستهل حكمه بنشر النقود على الإنكشارية مكافأة لهم على تنصيبه سلطاناً. ( $^{(7)}$ )

وعندما بدأ بعض الإنكشارية يتعاطون شرب الخمر أجاز السلطان قاتونا بمعاقبتهم، وأغلق حانات الخمر (ئ) كان يقتل كل من يصادفه ثملاً سواء من الإنكشارية أو أهالي المدينة، وبما أن الإنكشارية كانوا يميلون أكثر من سواهم إلى شرب الخمر، فمعظم من قتلوا من أفرادهم. وشيئاً فشيئاً أخذت الإنكشارية تضمر له السوء والشر، ومما زاد في الأمر سوءاً أن الصدر الأعظم عزل أغالاتكشارية عن منصب قائم مقام الصدارة، مما زاد من حقدهم على السلطان عثمان الثاني، إضافة إلى أن السلطان كان لا يتفق مع الإنكشارية ويكرههم ويجاهر بمقته للإنكشارية على الرغم من تنصيبهم له فهو لا يثق بهم ويكرههم.

وكان لإعلانه الذهاب إلى الحج، ورفض كل محاولات رجال الدولة لإثنائه عن هذا السفر، تصادف هذا مع عصيان الإنكشارية، والتي كانت لا تريده أن يخادر

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٢٧٦. سعيد أحمد برجاوي: الإمبراطورية العثمانية تاريخها السياسي والعسكري، د.ط، بيروت: الأهلي للنشر والتوزيع، ٩٩٣ م، ص١٩٥١.

<sup>(</sup>٢) مؤلف مجهول: مخطوط تاريخ آل عثمان، محقوظه في مركز الملك، فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية تحت رقم ٢٠٠٤١، ورقة ٣٥.

<sup>(</sup>٣) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٢٦.

<sup>(</sup>٤) أحمد زيني دحلان: مصدر سابق، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٥) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٢٦-٢٧.

القصر دون معرفة نيته. (١)

وبالنسبة لهذا السلطان فإتنا نجد أن تعدي الإنكشارية على السلطان والقصر بلغ مداه من القسوة، والخشونة وعدم وجود رادع يثنيهم عن أفعالهم فقد كان نقطة تحول خطيرة في الدولة العثمانية سيطرت بعدها الإنكشارية على السلطان ونسيت ماضيها في الجهاد.

وكان معروفاً أن سلاطين العثمانيين لا يخرجون للحج برغم أنهم خلفاء، لأن مناسك الحج تستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤدي إلى ابتعاده عن أعمال الدولة مدة طويلة، وقد كاتت لهم فتاوي صدرت من شيوخ الإسلام تفيد بأن أداء السلطان لعمله في العاصمة، واشتغاله بأمور الدولة والأهالي، عبادة تفوق عبادة الحج. وما هي إلا ساعة حتى اجتمعوا أمام سراي طوب قابي ثائرين، حاملين في أيديهم الفتوى التي حصلوا عليها من شيخ الإسلام خوجة أسعد أفندي، والتي تقول " لا لزوم لحج البادشاه (أي السلطان)، البقاء في مكاتهم والحكم بالعدل أولى لهم. حتى لا تكون هناك فتنة ". وكانت الإنكشارية ترغب بعدم مغادرة عثمان الخروج للحج، فأنقلب الوضع إلى تمرد، فتأكدت الإنكشارية أن السلطان سيبطش بهم مع أول فرصة، وهنا نجد أن السلطانة الوالدة، والدة مصطفى الأول تعاونت مع الإنكشارية في هذا التمرد، (١) وكان ذلك من أهم أسباب التمرد على عثمان في وقد برز فيها تدخل الحريم بشكل كبير مما أدى إلى مقتل عثمان في النهاية.

وخير دليل على سيطرتهم على القصر، ما حدث للسلطان عثمان الثاني عندما

<sup>(</sup>١) يلماز أوزتونا: مصدر سابق، ج١، ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) مصدر سابق، ج١، ص٢٦٤، ٣٣٤.

أراد أن يتزوج من أخت السلطان محمد الثالث مع عزمه على إبطال الإنكشارية، ولكن العلماء ورجال الدين حذروه من عاقبة هذا التصرف، ومن العاصفة التسي ستهب عليه، وأنه لن يرى من رعيته إلا العصيان والتمرد والتخريب، فأجابهم بغطرسة بأنه سيمحق كل ما يعترضه، وأنه سيبيد الإنكشارية على الخصوص عن بكرة أبيهم، ويقتلهم وسيسحق علماء الشريعة سحقاً فألقى هذا الجواب الرعب والفزع في قلوب العلماء، وانطلقوا إلى جامع السلطان أحمد وأخبروا زعماء الإنكشارية بوعيد وتهديد السلطان لهم. (١)

وما هي إلا لمحة عين حتى سار الشعب والجند إلى القصر السلطاني صائحين، ومطالبين بضرب عنق الصدر الأعظم والشيخ عمر مودب السلطان ومستشاره وأكبر خصم لأغا الإنكشارية، ومع كل الغيظ الذي يعتمل في نفوسهم، والصخب الذي أحدثوه لم يؤذوا أحداً وعادوا إلى تُكناتهم يعدون العدة للانتقام. (٢)

وعلم الناس بما أجاب السلطان فسيطر عليهم القلق والفزع واشتعلت بينهم نيران الفتنة وأصبحت الأوضاع داخل القصر غير مطمئنة وأنذرت الغيوم الملبدة في سماء القصر أن مأساة كبيرة ستحدث. (٣)

وفي اليوم التالي مع طلوع الفجر، خرجوا من ثكناتهم، بكامل أسلحتهم وتوجهوا إلى القصر، وأرسلوا الدفتردار إلى السراي، نائباً عنهم وطالب برأس الشيخ عمر قوجه والصدر الأعظم وبعض الرجال من ذوي المناصب في الدولة مثل كبير أمناء بيت المال، فزجرهم السلطان ورفض طلبهم، غير مدرك لخطورة

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٢٨. انظر خليفة محمود: المرجع السابق، ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) خليفة بن محمود: مرجع سابق، ص ٣٧٩.

الموقف، ورفض قطعياً إجابة طلبهم، فهجمت الإنكشارية على جدران القصر وحطمتها، والإنكشارية الباقية كاتوا يحملون السيوف في يديهم، متأهبين لدخول القصر، والفتك بمن فيه، وعندما حاول الصدر الأعظم تهدئتهم ثاروا وانقصطا عليه وقتلوه. (١) كما أعتقد العلماء أنه بالإمكان إقناع عثمان الثاني وإثناءه عن أسلوبه الفظ، ولم يطلبوا خلعة بشكل قطعي. (١) وكان الشوربجي داود قائد الإنكشارية، في أقصى درجة التمرد والهياج، وعندما صاح بهم رجل وقال " لا نريد سلطاناً إلا مصطفى. أين هو. ليأت ويجلس على العرش " وأخذت تردد الإنكشارية هذا القول. وانطنقت تبحث عن مصطفى، في المكان المحبوس فيه، الإنكشارية هذا القول. وانطنقت تبحث عن مصطفى، في المكان المحبوس فيه، واهتدت لموقعه وكسروا سقف الغرفة ببلطانهم ودخلت عليه الإنكشارية فوجدت على جلبتهم، وظن أنهم جاءوا لقتله فمد لهم عنقه بكل خضوع وخوف، فأكبوا على أقدامه يقبلونها، وقالوا له أنت سلطاننا، فأخرج معنا، وأخرجوه فما أن صار في الهواء الطلق حتى أغمي عليه، وساروا به إلى جامعهم ونصبوه سلطاناً. (٣)

وقد حاول العلماء طلب العفو من الإنكشارية عن السلطان عثمان الثاني ونصحوهم بأن يتركوا مصطفى وشأته، وهو الذي أرغمهم على خلعه المرة الأولى لضعفه وعدم قدرته على القيام بمهام الدولة. وأثناء ذلك استيقظ مصطفى

<sup>(</sup>۱) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص ۲۸. يوسف أصاف: تاريخ سلاطين بني عثمان، الطبعة الأولى، القاهرة: مدبولي، ١٤١٥هـ – ١٩٥٠م، ص ٧٧. للاستزادة عن هذا الصراع الرجوع إلى جوزيف فون هامر: مرجع سابق، ص ٢٢٨ – ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج١، ص١٦.

<sup>(</sup>٣) أحمد زيني دحلان: مصدر سابق، ص١٩٥ – ١٩٦. انظر حبيب السيوفي: مرجع سابيق، ص٢٨. للاستزادة الرجوع لأحمد زيني دحلان: مصدر سابق، ص ١٩٦.

الأول من إغمائته، وطلب أن يكون هو السلطان، فجردت الإنكشرية سيوفها مهددة العلماء والمفتي بالقتل إذا لم يوافقوا، فأقسم المفتي يمين الولاء لمصطفى ثم حذا حذوه جميع العلماء. (١) وفي أثناء هذه الأحداث، علم السلطان عثمان ما جرى فأسرع على أمل أن يجد حلا يجعل الثائرين يكفوا عن العصيان، فنصحه ضابط الجند بأن يعطي العسكر خمسين دوكاً، وخمسة أذرع من الجوخ، وعندما ذهب للعسكر، وقال لهم ذلك، تأثروا من صغر سنه وصرخوا ليتنحى عن الملك وإنما ليس لأحد أن يمسه بأذى فذهب من فوره إلى قصره. (٢)

لكن الإنكشارية عادت وهجمت على أبواب القصر، وسلطت مدافعها حتى سقطت الأبواب، ودخل الإنكشارية القصر كالسيل الجارف لا يردهم شيء، حتى استطاعوا الوصول إلى مكان السلطان عثمان فأخذوه عنوة وشدوه خارج القصر، وطافوا به في شوارع إستاتبول طواف الازدراء والمهانة، وبمنتهى الذل قدوه إلى قلعة ذات السبع (\*) مع شتمه ونعته بأبشع الألفاظ، موسعينه ضرباً، وسجنوه في هذه القلعة، بأمر من صاحب الديوان، وكان هذا يحدث لأول مرة في تاريخ الدولة العثمانية، حيث كان ذلك إهانة وتحقير لهيبة السلطان، ولم يكتفوا بذلك بل انتهكوا حرمة قصره بالقبض على نسساءه وزوجاته والاستيلاء عليهن، (\*) ونجحت الإنكشارية بذلك في خلع السلطان عصتمان الثاني في ٩ رجب ونجحت الإنكشارية بذلك في خلع السلطان عصتمان الثاني في ٩ رجب وكان عمره ثمانية عشر عاماً، وأعيد مصطفى الأول مرة أخرى للحكم. (٤)

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفى: مرجع سابق، ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص ٢٩. انظر أحمد زيني دحلان: مصدر سابق، ص ١٩٦٠.

<sup>(\*)</sup> تدعى بقلعة ذات السبع " يدي قوله ". أنظر محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٢٧٨. انظر يوسف أصاف: مرجع سابق، ص٧٧.

 <sup>(</sup>٤) محمد مختار: التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية

أما عثمان سجنوه في نفس السجن الذي كان فيه مصطفى الأولى، والدذي اصبح فيما بعد السجن الرسمي للدولة العثمانية، وفي اليوم التالي للفتنة سلموه لرجال (\*) موكلين به، حيث كانوا في انتظاره، وأوسعوه ضرباً وتولوا قتله شنقاً (\*\*) حيث خنقوه بخيط من حرير في ظلام السجن بشكل بشع منتهكة حرمة ولاة الأمر، بأمر من داود باشا، (۱) وهذا الصدر الأعظم قد عينته الإنكشارية، حيث قاموا في تلك الفترة بتعيين سنة وزراء كل من يدفع أكثر يتم تعيينه. (۱)

لقد كانت هذه الحادثة الأولى من نوعها في الدولة العثمانية وكان قتل السلطان بهذه الطريقة البشعة لم يكن إلا نذير شؤم على الدولة وإيذاناً بقوة سيطرة الإنكشارية على مقاليد الحكم، لقد ارتكبوا هذه المعصية والإثم غير مبالين بالجرم العظيم الذي ارتكبوه، ولقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بطاعة ولاة الأمر من دون معصية الخالق لقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا آلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ آللَّهَ وَأَطِيعُواْ

<sup>=</sup> والقبطية، ج٢، دراسة محمد عمارة، الطبعة الأولى، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٠١٠هـ – ١٠٩٠م، ص١٠٦٧. أنظر محمد فريد المحامى: ص٢٧٨.

<sup>(\*)</sup> أسماء الرجال الذين تولوا قتله هم: داود باشا وعمر باشا الكيفيا وقلنر أوغلي انظر محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ٢٧٨.

<sup>(\*\*)</sup> وردت رواية أن داود باشا اخذ السلطان عثمان الثاني إلى مكان آخر ليبعده عن الإنكشارية، وفي اليوم التالي أمر بقتله أمامهم، ثم قطع أذنه وأرسلها في صندوق إلى السلطان مصطفى الأول، بعد أن كتب عليها "هدية يقدمها لجلالة السلطان وزيره الآمين المخلص " انظر حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص ٢٩ ولكن هذه الرواية لا يجزم بحجتها لعدم إجماع المؤرخين عليها، فقد وردت في مرجع واحد.

<sup>(</sup>۱) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص ٢٩ انظر محمد الفريد المحامي، ص ٢٧٨. محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص ٢٣٤عبد العزيــز الشــناوي: ج١، ص ٢٠٥. يوسـف أصاف: ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٨٣.

ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومُون تُومُون بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ (\*) ولكن أين كانت هذه الآية عن ذهنهم وهم يقومون بهذه الفعلة الشنعاء البغيضة، استهانوا بشخصية الحاكم وحطوا من قدر السلطين، فكانت إبادتهم أفضل من استمرارهم.

وهكذا أصبح السلطان عثمان الثاني أول ضحاياهم البارزين، ونقطة انطلاقة جديدة للإنكشارية في اتجاه طغياتهم وجبروتهم، وجرأتهم وممارستهم لكثير من السيطرة على السلاطين، إضافة إلى العنف والقسوة مع الأهالي، وابتزاز الأموال في أعقاب مقتل عثمان، الذي أراد إبادة الإنكشارية ليتخلص من شرورهم فتخلصوا منه وقتلوه.

وأصبحوا مثل الطوفان الجارف الذي لا يرده شيء وبدلاً من أن يكونوا حسماة للدولة أصبحوا من أهم معاول الهدم والتخريب فيها.

وبعد هذه المأساة نصبوا مصطفى الأول للمرة الثانية على الرغم من بقاء ضعفه في الحكم، وأصبحت الحكومة العثمانية من يومها ألعوبة في أيدي الإنكشارية، تسلطوا على القصر السلطاني وأصبحوا يولون ويعزلون الوزراء كيفما شاءوا ويبيعون مناصب القصر والوزراء لمن يجزل العطاء، وكان ذلك جهاراً وعلى مسمع الناس، وارتكبوا كافة أنواع المظالم في القصر وأصبح لا يردهم أحد. (٢)

فمثلاً عزلوا داود باشا قاتل السلطان بعد بضعة أيام، لقد ارتكب هذا الأخيـر

<sup>(\*)</sup> سورة النساء، آية ٥٩.

<sup>(</sup>۱) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٤. انظر عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص ٢٧٩.

عدة جرائم فقد قتل القائم مقام، ورئيس الخصيان، وثلاثة آخرين ولهم يلبث أن تلقى العقاب الذي استحقه، حيث هال الإنكشارية ما ارتكبه من فظائع فساقوه إلى نفس الحجرة التي قتل فيها عثمان الثاني وقتلوه هناك. ثم تقلد منصب الصدارة العظمى حسين باشا الذي كان محبوباً من الإنكشارية، فهدأت أحوالهم، بتوزيع الأموال عليهم. (1)

لقد جرت المؤامرة والتمرد بشكل لم يخطر على بال أحد، فقد وقع العلماء في حيرة من أمرهم، خافوا من فكرة إجلاس مصطفى الأول، والذي لا يصلح للحكم بأي شكل، كما وأن مراد الرابع كان لا يزال دون العاشرة، وأصبح واضحاً أن التمرد فقد منطقيته، وأن الإنكشارية ستضع مصطفى الأول حتى تحصل على إكرامية الجلوس، ثم تخلعه وتحصل على إكرامية أخرى عند تعيين مراد الرابع وهذا يدل على طمعهم، ومرة أخرى يظهر الحريم على السطح بشكل سيء، فقد حصلوا على وعود ورشاوي من والدة السلطان مصطفى الأول – السلطانة الوالدة – وأخته زوجة الوزير داود باشا حتى يتم تعيين مصطفى الأول في الحكم، فقد بايع العلماء السلطان مصطفى الأول تحت ظل السيوف، ولأول مرة في التاريخ العثماني منذ جلوس محمد الفاتح في ٥٥٨هـ / ١٥١١م يـتم جلوس سلطان مرتين، ولن يتكرر هذا الأمر بعد هذا الحادث. (٢)

لقد كان رؤساء الإنكشارية يريدون الإبقاء على حياة عثمان خاصة وأن مصطفى معتل الصحة وغير قادر على الحكم، لكنهم تلقوا أوامر من السلطانة الوالدة وأخت مصطفى الأول، بضرورة قتل عثمان، فلم يستطع رؤساء الإنكشارية

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفى: مرجع سابق، ص٢٩-٣٠.

<sup>(</sup>٢) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج١، ص٤٦٣. لمزيد من التفاصيل عن دور الحريم في هذا التمرد الرجوع إلى محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص ٥٨٨.

#### التحكم في متبوعيهم من الإنكشارية. (١)

وقد ظهرت هنا سطوة الحريم خاصة في هذا التمرد، حيث استطاعوا تحريكه كما أرادوا، فقد تمكنت السلطانة الوالدة، وابنتها وزوجها من تعيين مصطفى الأول على الرغم من معرفتهم بعدم قدرته على الحكم، إلا أنهم دفعوا الرشاوي، وحركوا التمرد في اتجاه قتل عثمان الثاني حتى يتم لهم الأمر، ولكن فسدت الأمور بتدخل الحريم وإرضاء رغباتهم ونزواتهم.

وكانت السلطة الحقيقية في يد الإنكشارية، وقد طالت سلطنة السلطان مصطفى الأول على نحو غير متوقع كانت السلطانة الوالدة خلالها بمثابة نائبة السلطنة، وانتشرت الفوضى في القصر، كردة فعل لمقتل السلطان عثمان، فكان الشعب يبكيه، فأمر مقتله يعتبر كربلاء (\*) التاريخ العثماني، وقام داود باشا زوج أخت السلطان مصطفى على أثر هياج الإنكشارية، بنهب سراي طوب قابي، وسرقة الخيول والسيوف والحاجيات الأثرية، ولم يترك ثمين إلا واستولى عليه. (٢)

وهدأ تمرد الإنكشارية بعد توزيع مبلغ مليون ونصف عملة ذهبية عليهم، هبة الجلوس للسلطان الجديد. (٣)

على أن هدوء الأوضاع لم يستمر طويلاً، إذ أن مصطفى الأول لم يكن أحسن حالاً من الأولى إذ عمت الفوضى الأقاليم، لأن السلطة الفعلية كانت بيد

<sup>(</sup>١) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج١، ص٤٦٣.

<sup>(\*)</sup> كربلاء: هي الموقعة التي قتل فيها الحسين بن علي عام ٢١هـ، على يد عبيد الله إبسن زياد إبان حكم الدولة الأموية في دمشق.

<sup>(</sup>٢) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج ١، ص٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص٤٦٤.

الإنكشارية، (١) وتعرضت البلاد للنهب، واستشعرت الإنكشارية من كما نكسش (٩) علي باشا تأيدهم، فعينوه في الصدارة العظمى، وزادوا في النهب والسلب، وما أن شبعوا حتى بدأوا يخططوا لعزل مصطفى الأول، فأجتمع حسين باشا بعد عشرة أشهر بالعلماء، وكبار رجال الدولة، للتفاوض في ما هو أصلح للدولة، فاستقر الرأي على عزل السلطان مصطفى الأول مرة ثانية، ومبايعة مراد بن السلطان أحمد، وكان عمره خمسة عشر عاماً أي صغير السن يسهل التحكم فيه ووافقت الإنكشارية على ذلك. (٢)

وتم عزل مصطفى الأول في ١٠٣٢هـ / ١٦٢٢م بفتوى من شيخ الإسلام أسعد أفندي جاء فيها "أنه لا يجوز خلافة مختل عقلياً (٣) والغريب في الأمر أنه خلال هذه الفترة كاتوا يعلمون أنه مختل عقلياً وضعيف الإرادة، ولكن الطمع هو الذي سيطر على نفوسهم جعلهم ينصبوه حتى يكتفوا من النهب، ثم يعزلوه، وقد مات بعد عزله بسبعة عشر عاماً.

وعموماً فقد اشتهر في تاريخ الدولة العثمانية، أن الإنكشارية أجلسوا مصطفى الأول لأنه ضعيف الشخصية، فأصبح ألعوبة بينهم، وأعيد للحكم مرة أخرى لنفس السبب، وطوال الوقت كانت الإنكشارية يستمعون لكلم قادتهم

<sup>(</sup>۱) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٣٠، أنظر سعيد أحمد برجاوي: مرجع سابق، ص١٥٣.

<sup>(\*)</sup> معناها اللغوي: الماهر بالرمي عن القوس، واصطلاحاً تعني الماهر الحاذق. انظر محمد جميل بيهم، فلسفة التاريخ العثماتي، ص١٣٤.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ٢٧٩، مرجع سابق، ص ١٢٤. انظر حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) عبد القادر ده ده أوغلو: مرجع سابق، ص٠٦٠

وضباطهم وتنفذه، وعرف هذا العهد بعهد الإرهاب. (١)

تولى مراد الرابع الحكم في سن صغيرة " ١٠٣٤ هـ - ١٠٥٠ هـ / الله الرابع الحكم في سن صغيرة " ١٠٣٤ هـ - ١٠٣٠ ميث ١٦٢٤ من المتفحل في عهده نفوذ الإنكشارية بشكل كبير، (٢) حيث لعبوا دوراً كبيراً مؤثراً في الدولة سواء منذ قتل عثمان الثاني وحتى تعيين الوزراء وعزلهم.

774

وعندما تولى مراد الرابع حاول قدر الإمكان التخلص من الوصاية حتى يدير الدولة كما يشاء. (٣) ولصغر سنه فشل في التخلص من الوصاية بسرعة واستمرت عليه، قرابة عسشر سنوات، لم يحكم الدولة خلالها أبداً. (١)

وهكذا نجد أن العشر سنوات الأولى من حكم مراد الرابع كان الإنكشارية فيها أصحاب الكلمة، وقد فسدوا ونهبوا وسلبوا وقاموا بعدة تمردات وكان السلطان لا يزال صغير السن فلم يجد مفر من تنفيذ أوامرهم وتحقيق رغباتهم. (٥)

وبعد مرور فترة من الزمن على تولي مراد الرابع، أقدمت الإنكشارية على قتل الصدر الأعظم حسن باشا، وثاروا وتجمعوا حول القصر يهددون، ثم أقدموا على قتل الصدر الأعظم الثاني حافظ باشا وتم تعيين رجب باشا صدراً أعظم بضغط من الإنكشارية وتنفيذاً لرغبة نائبه السلطان وكان يسميه مراد الرابع رئيس الأشقياء، ثم لجأوا إلى حيلة التظاهر بأنهم ينفذون كلام السلطان، وهدأوا وتظاهروا بأنهم خضعوا له، لكن ذلك لم يكن إلا تمويهاً للسلطان حتى يوقيف

<sup>(</sup>١) رشاد أكرم قوجسي: مرجع سابق، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٢) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية بالتركية، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٤) عبد القادر ده ده أوغلو: مرجع سابق، ص٦٣.

<sup>(</sup>٥) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٢٨٩.

المذابح التي أمر بها، وتمردوا ثانية بعدها وتجمعوا في ساحة القصر الداخلية وكاتوا بقيادة رجب باشا، فأمر السلطان بقتله وإلقاءه من شباك القصر، وهنا هدأ تمردهم وأدركوا أنهم أمام سلطان قوي. (١) ولم يستطع إظهار قوة شخصيته إلا بعد فترة من الزمن، حين استطاع التخلص من سيطرة الإنكشارية عليه.

في أثناء هذا الفترة زاد نهبهم للقصر السلطاني وإستانبول نفسها، مارسوا القتل وانتهاك المحرمات وكافة الأفعال المشينة. (٢)

وقد بدأت تظهر سيطرته على الأمور، عندما استطاع إخماد تمرد السابق الذكر والذي يشبه التمرد الذي أودي بحياة السلطان عثمان الثاني، لكنه أخمده بمنتهى البراعة وجعله بلا تأثير، وقد ألقى كلمة بليغة تمكن من خلالها جعل المتمرد بن له لا عليه، ثم ألقى القبض على الرؤوس المدبرة للتمرد وقام بإعدامها. (٣)

وأعلن مراد الرابع ١٠٤٤ هـ / ١٦٣٤م أنه منع شرب الخمر، وأعدم كل من تسول له نفسه عصيان هذا الأمر. كما قام بإعدام كل من تثبت عليه أنه من تسول له نفسه عصيان هذا الأمر. كما قام بإعدام كل من تثبت عليه أنه يحرض على تمرد، كما أسس تشكيلة قوية من المخابرات التي جاءت بجميع أسماء المستبدين بالسلطة ليس داخل إستانبول فقط بل في جميع أنحاء الدولة، فكان يقوم بإعدامهم كلما مر في أسفاره بأحد البلاد.

وهكذا استطاع مراد الرابع إخماد هذه التمردات ببراعة، وأكد على كونه

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج۱، ص٥١٥-٥١٦. أنظر يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج۱، ص٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) رشاد أكرم قوجسي: مرجع سابق، ص١٨٥.

<sup>(</sup>٣) عبد القادر ده ده أو غلو: مرجع سابق، ص٦٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٦٣.

سنطان قادر على حل المشاكل بشكل أفضل من سابقيه، ولقد كان حاكم مستبد برأيه، ولكن هذا جاء بنتيجة إيجابية مع الإنكشارية حيث أننا نجد أن العشسر سنوات الأخيرة من حكمه كانت هادئة نسبياً حيث أدركت الإنكشارية أخيراً أنها أمام سلطان قوى مقتدر.

لقد استطاع مراد الرابع أن يلجم تصرفات الإنكشارية، بشكل جيد وكان مسن الممكن أن يستطيع القضاء عليهم في فترة مبكرة، ولكن فكرة القضاء عليه الإنكشارية لم تكن تبلورت في أذهان السلاطين بعد، وكان أول سلطان فكر في هذا الأمر هو عثمان الثاني، وقتلته الإنكشارية، لذلك لم ترد على ذهن مراد الرابع، على الرغم من امتلاكه القوة اللازمة لذلك.

على آية حال لم يستمر هذا الوضع طويلاً إذ سرعان ما عادت الإنكشارية إلى سابق عهدها في عهد السلطان إبراهيم الأول ١٠٥٠هـ – ١٠٥٨ هـ – ١٠٤٨م، وزاد طغياتهم حتى أنهم كانوا يوجهون انتقاداتهم الواضحة والصريحة أمام السلطان دون خوف أو جزع. (١)

كما أننا نلاحظ أن قاعدة تولى الأبناء قد زالت وسارت قاعدة الإنكشارية ورغباتها، تولى من تريد وفق أهوائها الشخصية، فإن إبراهيم لم يكن ابن مسراد الرابع وإنما أخيه، وقد تولى الحكم لأن الإنكشارية أرادته، ولأنه كان الوحيد الموجود من الذكور من سلالة آل عثمان، وقد ولد محمد الرابع بعد توليه، وهكذا نجت السلالة العثمانية من الانقطاع.

منذ تولي إبراهيم الأول الحكم ناضل ضد الإنكشارية، وحاول كبح جماحهم، لكنه لم يتمكن من اجتثاث الفساد من رؤوسه والقضاء عليهم. (٢)

<sup>(</sup>١) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٢) بسام العسلى: مرجع سابق، ج٥، ص١٧٩.

فقد أراد السلطان إبراهيم أن يتروج ببنت المفتى وأسمها "راجيل" ولكنها رفضته، فقام بإحضارها إلى سرايته، ولكنه لم يجد منها إلا الاحتقار والإساءة، فأعادها إلى والدها المفتى دون أن يصيبها بسوء ولكن المفتى أصر على الانتقام، فاجتمع مع العلماء وأخبرهم وأتفق مع الإنكشارية على عزله بلل وقتله إذا تطور الأمر لأنه أراد الزواج من بنت المفتى (١) كما وأن الإنكشارية أحست بأن السلطان إبراهيم يريد التخلص منهم والفتك بقادتهم، لأنهم عارضوه في كثير من الأمور، وعلموا أنه حدد موعداً لذلك في ليلة زفاف إحدى بناته على ابن الصدر الأعظم. (٢)

فقرروا القيام بمؤامرة لعزله، والقيام بتمرد عظيمة لـذلك متخـذين أسـباب واهية، وهي أن السلطان إبراهيم يقف موقف عدائي مـنهم، فبـدأوا فـي نقـده وتجريحه، وانتهزوا فرصة إنشغاله بحفلة العرس، وأجتمعوا في جامع الفرقة ( $^{\circ}$ )، وعلى رأسهم شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي، وغيره من علماء الدين، والـذين أقروا عزله بتحريض من جند الإنكشارية. والفرسان السباهية، وتولية إبنه محمد الرابع رغم أنه لم يكمل عامه السابع. ( $^{\circ}$ ) وفعلاً قام تمرد عظيم على إبراهيم فـي استانبول وتم عزله في  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ ) م  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ ) من الإجراءات لضمان نفاذ قرارهم، واستعدوا عسكرياً حتى استطاعوا الإمساك بزمام

<sup>(</sup>۱) خليفة محمود: مرجع سابق، ص٣٧٧ - ٣٧٨.

<sup>(</sup>۲) بسام العسلي: مرجع سابق، ج٥، ١٧٩. انظر محمود شاكر: مرجع سابق، ج٨، ص١٣٥. انظر محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٥.

<sup>(\*)</sup> يطلق عليه جامع الوسط أو أورطة جامع. أنظر عبد العزير الشناوي: ج١، المرجع السابق، ص١٦٥.

<sup>(</sup>٣) بسام العسلي: مرجع سابق، ج٥، ص١٨٠. انظر عبد العزيز الشناوي: ج١، مرجع سابق، ص٢٠٥. انظر دائرة المعارف الإسلامية، ص٢٠٥.

### الموقف(١)

تبع عزل السلطان إبراهيم، تضجر الإنكشارية من الصدر الأعظم قارة مسراد باشا، وسعوا خلفه لقتله، رغم أنه كان من أغوات الإنكشسارية لكنسه استطاع التخلص منهم. (٢)

وبعد مرور عشرة أيام أظهرت الخيالة عدم ارتياحها لتولي العرش السلطان محمد الرابع وهو صغير السن لا يزيد عن سبعة أعوام، ولم يبلغ الحلم، وأرادت إعادة السلطان إبراهيم الأول مرة أخرى، فخاف قادة المؤامرة من إعادة السلطان رغم أنوفهم، نظراً لما قد يقوم به السلطان من انتقام من الإنكشارية، فقرروا قتل السلطان إبراهيم باشا مثلما قتلوا عثمان الثاني قبله، وساروا إلى القصر الموجود فيه، وحاصروه، وقام الجلاد بالدخول عليه و خنقه حتى توفي. (٣)

وهكذا ارتكبوا ثاني أبشع جرائمهم، وهكذا سيطروا تماماً على هذا السلطان الصغير، دون أن يلتفتوا إلى أمور الدولة وأصبحوا يرتعون في العنز والرخاء، وارتاحوا لهذا الوضع الرخيص وعاثوا فساداً في القصر وأصبحوا يتدخلون في كل الأمور حتى ساءت أحوال الدولة وعمت في أرجائها الاضطرابات، وأصبح نفوذ الإنكشارية لا يضاهيه أي هيئة أخرى في الدولة.

وعلى هذا حدثت خلافات بين الخيالة والإنكشارية، ولضغط الإنكشارية في القصر السلطاني، تم الاعتماد عليها بصورة أكبر من الخيالة، وكانت هذه ضربة

<sup>(</sup>۱) عبد القادر ده ده أوغلو: مرجع سابق، ص ۲۴. انظر عبد العزيز الشناوي: ج ۱، مرجع سابق، ص ۲۱.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية بالتركية، ١٠٨٥.

<sup>(</sup>٣) محمد شاكر: مرجع سابق، ج ٨، ص ١٣٥. انظر عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج ١، ص ٥٦٠ انظر بسام العسلى: ج٥، ص ١٨٠

### لفرقة الخيالة. (١)

وهكذا جلس محمد الرابع على العرش وهو صعير السن ١٠٥٨هـ - اعدا ١٠٤٨هـ / ١٦٤١م، ١٦٤٢م، مما أبعده عن ممارسة الشوون السياسية وأصبحت الإنكشارية، وأصحاب النفوذ من الشخصيات الكبيرة في القصر هي المتحكمة في جميع الأمور، وعزل بين الحريم وأصبح وجوده مثل عدمه، (٢) وقد تميز عهده ببروز تدخل نساء القصر في السياسة، أمثال تورخان سلطان وهي والدته، والتي سيطرت عليه لصغر سنه وأدى هذا إلى تراجع دور السلطان في قيادة الجيش والدولة، وقد انعكس هذا التراجع على أمور الدولة والقصر الداخلية، فقد زاد تسلط الإنكشارية على الوضع داخل القصر والعاصمة، وأصبح الصدر الأعظم ضحية لهذا التسلط. (٣) كما وأن نفوذ الإنكشارية زاد عن الحد حتى صارت تحدث مشادات بين الإنكشارية والسباهية في القصر حول السيطرة على السلطان و الغلبة دائماً للإنكشارية.

وقد زاد تسلط الإنكشارية على الصدور العظام في عهد محمد الرابع فنجد مثلاً أنه عندما حاول الصدر الأعظم أحمد باشا الألباني ١٠٦٠هـ – ١٠٦٠هـ / هـ / ١٦٥م أن ينقذ الوضع ويكافح الرشوة وتنظيم أول ميزانية للدولة لضبط النفقات، واجهته مقاومة عنيفة جداً وقاموا بقطع رأسه بعد تسعة أشهر فقط من توليه المنصب. كما واجه نفس المصير الصدر الأعظم مراد باشا الألباني الأصل والذي قتلته الإنكشارية مثل الآخرين ولحق بهم من جاء بعدهم وهو

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية بالتركية، ص١١٥.

<sup>(</sup>٢) عبد القادر ده ده أوغلو: مرجع سابق، ص٥٦، مخطوط تاريخ آل عثمان: ورقة ٣٥

<sup>(</sup>٣) محمد موفاكو: تاريخ بلغراد الإسلامية، الكويت: دار العروبة للنشر، المكتبة البلقانية، د.ط،

د. ت، ص٧٥.

<sup>(</sup>٤) عبد القادر ده ده أو غلو: مرجع سابق، ص٥٦.

مصطفى باشا، الذي عزل، وأصبح اهتمام الإنكشارية بالسلطة والنفوذ، أكبر من اهتمامهم بحياة الجهاد والوضع العسكري. (١)

يتضح لنا أنهم أصبحوا مرابطين داخل القصر لا يبارحوه أبداً، وكأنهم وجدوا لمراقبة السلطان وأفعاله، وليس للجهاد وإعلاء راية الإسلام.

وقد استحال أمر الإنكشارية في القصر وأصبحوا شوكة في ظهر الدولية العثمانية، لكن ظهور آل كوبريلي غير كثيراً من الأوضاع الخاطئية للإنكشارية داخل القصر، وكان ذلك سنة ١٠٦٢ هـ /١٦٥١م و عيث تمكن آل كوبرللي من تثبيت الوضع في الداخل وقضوا على الفساد والرشوة، وضبط الإنكشارية، وعملوا على إحسياء روح الجهاد في الجيش، فانتعشت الدولية العثمانيية مين جيديد. (٣)

وقد مهد السبيل لظهور أل كوبرللي مقتل كوسم سلطان زوجة السلطان أحمد الأول ووالدة إبراهيم الأول و مراد الرابع عام ٢٦٠١هـ/ ١٥٦١م والتي كانت مسيطرة على الأمور داخل القصر، وفي أعقاب ذلك تم تعيين محمد باشا كوبريللي في الصدارة العظمى، حيث عاملهم معاملة شديدة، وقتل كثيراً من ضباط الإنكشارية، بسبب مقتل كوسم، كما هدد بقتل الآخرين إذا لم يلتزموا الهدوء والسكينة، ولكنهم ثاروا عليه لأنهم أدركوا أنهم أمام خصم قوي قادر على معرفة أساليبهم وقمعهم، (٤) إلا أنهم فشلوا فقد أدبهم الصدر الأعظم وأمر بإلقاء جثشهم

<sup>(</sup>١) محمد موفاكو: مرجع سابق، ص٥٧.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) مصدر سابق، ص ۲۹۰. عبد القادر ده ده أوغلو: مرجع سابق، ص ۲۰.

في البحر وبلغ عدد فتلاهم أربعة آلاف جثة. (١)

وبهذه المعاملة الشديدة على التوالي بين الصدور العظام محمد باشا ثم ولده محمد باشا وقرة مصطفى باشا (\*) في عهد محمد الرابع أحس الأهالي بالسكينة والهدوء والأمن لمدة من الزمان.

ولكن للأسف هذا الوضع والهدوء لم يستمر طويلاً فقد هزُم العثمانيين بإنكسار فظيع عند أسوار فيينا، وطبعاً انتهز الإنكشارية وسارعوا إلى العاصمة، وقاموا بعمل تمرد كبير فيها، وخلعوا السلطان محمد الرابع ونصبوا سليمان الثاني مكانه، (٢) وكانت هذه فرصة لا تعوض لهم حتى يوضحوا للأهالي عدم كفاءة آل كوبرالي في الصدارة، ويوقفوهم عند الحد الذي يريدوه وبذلك يتخلصوا من شخصيات حدت من نفوذهم كثيراً داخل القصر وخارجه.

ولقى محمد الرابع نفس مصير من سبقوه، ولكنه كان أوفر حظاً منهم حيث لم يقتل وإنما عزل في سنة ١٠٩٨هـ /١٨٦ م، ومات بعد عزله بحوالي خمس

<sup>(</sup>١) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماتي، ص١٣٥.

<sup>(\*)</sup> مصطفى باشا: صدر أعظم تلقى تعليمه في الدائرة السنية السلطانية، ترقى في المناصب حتى وصل سلحدار للسلطان محمد الرابع ثم وزير ورئيس البحرية ثم أمير سليترة وطرابلس الشام وقد حرر عاصمة بولونيا من الألبان ثم صار بعدها صدر أعظم، وحرر بغراد من الألمان، ترقي بعد خدمة خارج القصر لمدة ١١ عام كان ذو قيم شديدة وإداريا جيد وشجاع ومستقيم. الموسوعة التركية: ج٢٢ د. ط، أتقره: دار المعارف، ١٩٧٦م، ص ١٧٠ لقد كانت الإنكشارية من أحد الأسباب الرئيسية لهزيمة العثمانيين عند أسوار فيينا، كما سيتضح ذلك في المبحث القادم، وعلى الرغم من ذلك فقد استغلوا هذا الوضع اسواء استغلال.

<sup>(</sup>٢) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٥.

سنوات، وقد ظل معزولاً في قصره بعيد عن الحياة السياسية ومات طبيعياً. (١)

نصب الإنكشارية سليمان الثاني ابن إبراهيم الأول 99.18-118-118 1747 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748-118 1748

السلطان سليمان الثاني كان رجلاً زاهداً متعبداً، يفضل الاسزواء ودراسة الكتب الدينية، ولذلك لم ترض به الإنكشارية سلطاناً عليها، إلا أنها أملت في أخلاقه الهادئة أن تفسح لهم المجال في التمادي في أهوائها دون أن يتصدى لهم، وعندما ذهب رؤسائهم إلى الصدر الأعظم، وطالبوا برواتبهم المتأخرة، والأعطيات المعتادة عند جلوس كل سلطان، حاول الصدر الأعظم تهدئتهم بالكلام العذب، والوعود الطيبة، وأعطاهم القليل من السمال، مع الوعد بإعطائهم الباقي حينما ترد الأموال من الولايات إذ أن خزينة الدولة كانت فارغة من الأموال. فغضبوا وتفرقوا في شوارع إستانبول ينهبون البيوت ويسلبون الأهالي. (٥)

وهكذا نجد أنه اتخذ سياسة مختلفة مع الإنكشارية حيث التسامح والغفران، ولكن هذه السياسة أيضاً لم تؤت بنتائج حسنة إذ أن تمرداتهم داخل العاصمة وحول القصر زادت عن حدها مما أدى إلى نتائج سلبية على الدولة العثمانية،

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوى: مرجع سابق، ج١، ص٧١٥

<sup>(</sup>٢) مخطوط آل عثمان: ورقة ٣٥.

<sup>(</sup>٣) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٥، إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار، ج ١، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٤) أحمد زيني دحلان: مصدر سابق، ج٢، ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) حبيب السيوفي: مرجع سباق، ص٣١.

حيث أدى ذلك إلى ارتباكها، وبلغت وقاحتهم مداها حيث صاروا يقتلوا السوزراء والصدور العظام، وزاد هياج الإنكشارية وصارت تهجم على بيوت من تريد قتلهم. مثلما تخلصوا من فاضل مصطفى باشا القائم مقام، عندما أراد تسكين الاضطرابات فعينوه والياً على ميناء الدردنيل. (١)

وعندما اعتقل الصدر الأعظم ساويش باشا (\*) بعضهم، وحكم عليهم بالإعدام انتشرت الفوضى في شوارع إستانبول، واقتحموا قصر ساويش باشا وقتلوه شر قتله قطعوه أرباً، وعرف باسم قتيل الإنكشارية، ونهبوا قصره وألقوا القبض على زوجاته وجواريه واتخذوهن سبايا. (\*\*)(٢)

<sup>(</sup>١) محمد فريد المحامى: المصدر السابق، ص ٣٠٥.

<sup>(\*)</sup> ساويش باشا: لم يعرف من أين أو نسبه، تولى منصب الصدارة العظمى مرتين، وقد قتل أثناء تمرد الإنكشارية ونهب قصره، ومات مأسوفاً عليه، الموسوعة التركيسة: ج٣٣، د. ط، أنقرة، ص ١١٥.

<sup>(\*\*)</sup> وقد أورد محمد جميل بيهم أن الإنكشارية عندما هاجمت قصر الصدر الأعظم، قد دخلوا على زوجته وأخته وقطعوا أيديهم وأرجلهم وأنوفهم، ثم جروهما في الشارع بمنتهي الإهانة. محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٥. حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٣١.

لم ترد هذه القصة في كتب المؤرخين العثمانيين ولم يذكر المؤرخ مصدرها، فسلا يمكن الجزم بصحتها أو حتى قربها إلى الواقع، ولكن السؤال هل وصلت بالإنكشارية الجرأة إلى درجة أنهم يقوموا بمثل هذا العمل الشنيع، وإذا قلنا أن ذلك لعدم زواجهم ولكن هذا قاتون منذ تأسيسهم والرعيل الأول لم يرتكب مثل هذه الفظاعة، كما أنه في هذا الوقت كان قد سمح لهم بالزواج، كذلك هل المرأتين ستعيشان بعد النزيف من هذه الجروح حتى يتم جرهما إلى الشارع، أم أنهم جروهما وهما ميتتين وهذا يعتبر تمثيل بالجثة مخالف لتعاليم الإسلام. ولذلك فإن الدراسة لا تؤيد الرواية.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص١٧٥. سعيد أحمد برجاوي: مرجع سابق، ص١٦٥.

وبهذا العمل نجد أنهم انتهكوا حرمة قصر الصدر الأعظم، واستولوا على النساء، وكان هذا التطور في طغياتهم قد صار يمس النساء، وهذا يدل على ما وصلت إليه الإنكشارية من فسق وفساد. ثم هجموا على الأسواق والحوانيت ونهبوها، وأصبحت شوارع استانبول مكاناً واسعاً للفتن والتمردات وأصبح القصر مرتعاً لهولاء. (١) مرتكبين فيه الفظائع، مما آثار غضب أهالي استانبول عليهم، كما أنه عندما عين السلطان سليمان الثاني إسماعيل المرعشبي (١) في الصدارة العظمى، بذل كافة مجهوداته لتسكين الاضطراب بين الإنكشارية، وتعاون مع أهالي استانبول الذين زادت ثورتهم على الإنكشارية واستبدادهم، فحملوا السلاح وانقضوا على الإنكشارية وقتلوا منهم كثيراً وجرت مذبحة هائلة، وهكذا السلاح وانقضوا على الإنكشارية وقتلوا منهم كثيراً وجرت مذبحة هائلة، وهكذا هدأت أحوالهم قليلاً، وعاد النظام مرة أخرى، (٢) بعد أن وعدهم المفتى خيراً، وحثهم على العودة إلى ثكناتهم. ومع ذلك فقد نفوا شيخ الإسلام دباغ زاده محمد أفندى. (٠٠)

<sup>(</sup>۱) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٥. حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٣١.

<sup>(\*)</sup> إسماعيل المرعشي: يقال أنه من حي أباش في أنقرة، عمل أول حياته خارج القصر، ثم صار صاحب إقطاع برتبة أمير أمراء الرومللي، تدرج في الوظائف حتى صار صدراً أعظم في عهد سليمان الثاني، ثم عُزل وحبس في قلعة يدي قوله عمام ١١٠٠هـ ١٦٩٦م. الموسوعة التمسركية: ج٢٠، أنقرة، سنة ١٩٧٧م، ص١٦٧

<sup>(</sup>۲) إسماعيل سرهنك: مصدر سابق، ج۱، ص۱۷٤ - ۱۸٤. حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص ۳۱.

<sup>(\*\*)</sup> هو ابن محمود أفندي شيخ دباغين منطقة يدي قوله، تلقى التعليم على أشهر علماء عهده وعمل بالتدريس في عدة مدارس، ومفتشاً بأوقاف الحرمين، عين قاضي لدمشق، ثم أدرنه ثم إستانبول ثم الأناضول ثم شيخ الإسلام في ١٩٨٨هـ – ١٦٨٧م وكان ضمن من أقصوا محمد الرابع عن الخلفة، ونتيجة لخلافه مع الإنكشارية عزل من منصبه =

وقد حاول هذا الصدر الأعظم، اعتقال مثيري الشغب والفتن والذين حاولوا التمرد مرة أخرى، وكان يقضي عليهم لولا أن نحاه السلطان عن المنصب، وعين بدلاً منه مصطفى باشا، والذي كان صاحب ثروة كبيرة، فوزع عليهم الأعطيات والمال، بدلاً من معاقبتهم، فعاد إليهم الهدوء (١)

حاول سليمان الثاني بعد هذه الفوضى القيام بحركات تطهيرية كبيرة للقضاء على استبداد الجيش، وهذه الحركات أعطت هدوءاً مؤقتاً للدولة والقصر لأنها كانت تعيش ظروفاً صعبة عند توليه الحكم. (٢)

وبعد وفاة سليمان الثاني متأثراً بمرض عضال تولى الحكم أحمد الثاني ١١٠٢ هـ / ١٦٩١م - ١٦٩٥م وقد حكم مدة أربعة سنوات وثمانية أشهر. (٣)

وفي عهد أحمد الثاني استمرت الإنكشارية على نفس المنوال في السيطرة على شؤون القصر، وإن كان نفوذهم قد خفضت حدته نتيجة لتولي مصطفى باشا كوبريلي منصب الصدارة العظمى حيث استطاع هذا الأخير أن ينقل الدولة من الدمار السريع الذي كان سيصل بها نتيجة التمردات المتتالية إلى هدوءه نسبياً، حيث استطاع استمالة الجند والرعية لصفه وهدأت أحوال القصر. (1)

<sup>=</sup> توفي عام ١١١٤هـ - ٧٠٢م.

الموسوعة الإسلامية: الوقف الديني، ج٩، د. ط، إستانبول، ٩٩٤ م، ص٢٠.

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) عبد القادر ده ده أوغلو: مرجع سابق، ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) مخطوط تاريخ آل عثمان، ورقة ٣٥.

<sup>(</sup>٤) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٥.

وقد حاول مصطفى الثاني ٤٧،١هـ – ١١١٥هـ / ١٦٦٦م – ١٧٠٥م (١) الذي خلف أحمد الثاني أن يتصدى لأطماعهم داخل القصر والعمل على الحد منها، محاولاً إصلاح الشؤون الداخلية، وإبطال المفاسد، ومعاقبة المرتشين ومنع المظالم، غير أن الإنكشارية لم تسمح بذلك لأنه كان مناخ الضعف والفوضى هو المناسب لهما، لما يوفره لهم من فرصة للسلب والنهب وهتك الأعراض، وانتهاك الحرمات، وبسبب ضغط الإنكشارية، وعدم إعجابهم لهذه الشدة، وقفوا في وجه الإصلاحات، وعزل السلطان مصطفى الثاني في ٢ ربيع الثاني وقتلوا في من أغسطس ٢٠١٥م ونصبوا مكانه أخيه السلطان أحمد الثالث، وقتلوا في يض الله أفندى. (٢)

تولى أحسمد الثالث 110هـ – 114هـ / 100م – 100هم الحكم وهو خائف مما قد يصيبه من الإنكشارية مثل الذين سبقوه، وخاصـة أخاه فاستهل حكمه بتوزيع الهبات والأموال بكثرة على الإنكشارية، ووافق على طلبهم بقلت المفتي " فيض الله أفندي " لأنه كان ضد أعمالهم وفعـلاً قبضـوا عليـه وقتـلوه، ونفوا أولاده، وهكذا عادت السكينة والراحة إلى القصر في استانبول (٥) لقد اتخذت طلباتهم منحنى جديد وهو قتل كل من يقف بطريقهم حتى ولـو كـان

<sup>(</sup>١) أحمد عرابي: مخطوط تاريخ الملوك العثمانية والسوزراء والصدور ومشايخ الإسلام والقبودانات، ١٣٧٧هـ، القاهرة: مكتبة فاروق قديماً، ورقة ٣.

<sup>(</sup>٢) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٦. انظر سعيد أحمد برجاوي: مرجع سابق، ص١٧٤.

<sup>(</sup>٣) مخطوط آل عثمان، ورقة ٣٥.

<sup>(</sup>٤) حبيب السيوفى: مرجع سابق، ص٣٣.

<sup>(</sup>٥) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٣١٢. انظر بسام العسلي: مرجع سابق ن ص ٢٠١. حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٣٣.

المفتي أو شيخ الإسلام.

وعندما هدأت الأوضاع واستقرت الأحوال، بدأ السلطان أحمد الثالث الانتقام من الإنكشارية والاقتصاص من رؤوس الفتنة، وإنزال العقاب العادل عليهم، فحاول تفريق الإنكشارية عن القصر والعاصمة بكافة الأعذار، وقتل عداً كبيراً منهم، ومن ضمنهم من أجلسوه على العرش وحتى المفتي الجديد، وعزل الصدر الأعظم تشانجي أحمد باشا الذي انتخبه الإنكشارية في ثورتهم، وعين مكانه زوج أخته داماد (")حسن باشا ("")، وبلغ عدد من قتلهم خمسة عشر ألف، ويرى أن جرائد وصحائف أسماءهم كانت تظهر كل يوم لمدة ستة شهور عن الدين يقتلون أو يلقون في اليم. (١)

هذا يدل على كثرة عدد الإنكشارية، وبالتالي ليس كل هذا العدد قد دُرب عسكرياً أو خضع لأنظمة الإنكشارية، وبالتالي فإن الفساد والإنحسلال الذي

<sup>(\*)</sup> داماد: لفظ فارسي أستعمل في التركية ومعناه الصهر وكان هذا اللفظ يستعمل مضافاً إلى الاسم بمعنى الشريف ثمن كان متزوجاً من بنت السلطان، أو من أخته انظر محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص٢١٣.

<sup>(\*\*)</sup> حسن باشا: من بلاد المورة، أخذ لقب داماد لأنه تزوج من خديجة سلطان أخت مصطفى الثاني واحمد الثالث وبنت مراد الرابع. لم يعرف متى دخل القصر السلطاني تسدرج في الوظائف حتى صار والي مصر برتبة وزير في عهد سليمان الثاني. ثم فقد سمعته وفقد وظيفة الوالي لخيانته لأغا دار السعادة، وأثناء ولايته على صاقر سقطت في يد البندقية، تنقل بين عدد كبير من الوظائف السياسية كان شجاع كريم، أهتم بتاريخ نعيمه وشبعه على الاستمرار في الكتابة، والتأليف وأمر ببناء عدد من التكايا وتوفي عام ١٧١٣م عن عمر يناهز الستين عاماً. الموسوعة الإسلامية: الوقف السديني، ج١١، د.ط، إستانبول:

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي، مصدر سابق، ص ۳۱۲. انظر حبيب السيوفي: مـــرجع سابق، ص ۳۲، انظر بسام العسلى: ج٥، مرجع سابق، ص ۲۰۱.

أصابهم، جاء نتيجة العناصر الفاسدة التي دخلت فيها وأدخلت مفاهيم جديدة عليها.

وبالطبع بدأت الإنكشارية تثور على أحمد الثالث بسبب هذه الأوضاع الجديدة، خاصة بعد تعيين داماد حسن باشا، في منصب الصدارة العظمي، وإنصرافة للإصلاح، حيث جدد الترسانة، وأنشأ كثيراً من المدارس، لكن هذه الإصلاحات وكذلك مصاهرته للسلطان، لم تضمن له الحماية، إذ أنه أصبح هدفاً للموامرات والدسائس من قبل الإنكشارية، وأعداء الإصلاح، وهم الذين لا يعجبهم وجود رجل حازم يقبض على الأمور بشكل يحول بينهم وبين تحقيق رغباتهم، فدبروا المؤامرة حتى استطاعوا عزله في ٢٨ جمادى الأولى ٢١١١هـ ٢٨ سبتمبر

ومن بعده كثر تغير الصدور العظام في عهد أحمد الثالث تبعاً لأهواء الإنكشارية ورغباتها (٢) فقد جاء نعمان كوبربللي في الصدارة العظمى، وحاول أن يأخذ على عاتقه مهمة إصلاح الإنكشارية ودفع رواتبهم بانتظام منعاً لأي تمردات قد يقومون بها لكنه للأسف لم يستمر في الصدارة العظمى. (\*) وعين

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي، مصدر سابق، ص۱۳۳. انظر بسام العسلي: ج٥، مرجع سابق، ص١٠١.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٢١٣.

<sup>(\*)</sup> لقد كان هذا الصدر الأعظم متحلي بصفات جده وأبيه، وكان يأخذ رواتب الإنكشارية مسن بيت المال، ولا يأخذها قسراً من الأهالي بالظلم والجور، ولكن هذا لم يعجب السلطان إذ أنه لا يريد أن يخرج مال من الخزينة، وعندما سأل الصدر الأعظم أن سلفه وجدوا طريقة أخرى لرواتب الجند، فرد عليه نعمان أنه إذا كان سلفه يجيدون أسلوب سلب الناس لزيادة دخل جلالتكم، فمن دواعي فخري أن أجهل هذا الأسلوب، فلم يعجب هذا السلطان وعزله. انظر حبيب السيوفي: مسرجع سابق، ص٧٤، ٣٣.

وهو الابن الأكبر لفاضل مصطفى باشا، دخل الديوان الهمايوني ليصبح الوزير السادس =

بدلاً منه إبراهيم باشا، والذي أراد توفير الرواتب للإنكشارية، لأن السلطان رفض أن يؤخذ من المال الذي يدخل في الخزينة، مما جعل الصدر الأعظم إبراهيم باشا، يفرض ضريبة جديدة أسمها "بدل "على التجار وأصحاب الدكاكين، لكن هذه الضريبة جاءت بنتائج عكسية حيث أن كثيراً من التجار كان من الإلكشارية، الذين يمارسون البيع والشراء فبداوا في التذمر علانية، ولكن ولاة الأمر لم يأخذوا هذا التذمر في الاعتبار، حتى تطورت وأصبحت فتنة في البلاد، فقد حدث أن ثلاثة من أفراد الإنكشارية قد أثارت حنقهم هذه الضريبة لأنهم كانوا يتاجرون في التجارة البسيطة مثل الملابس القديمة، أو الفواكه أو القهوة، لذنك أخذوا يصيحون ويشتمون الصدر الأعظم، وصار ينضم إليهم الإنكشارية وأفراد الشعب، حتى كثر وساروا في الطرقات مستلين سيوفهم، يخربوا كل من يعترضهم، وفسدوا في وساروا في الطرقات مستلين سيوفهم، يخربوا كل من يعترضهم، وفسدوا في وطالبوا بقتل الصدر الأعظم، ونائبه ومساعده، بل والمفتي أيضاً (\*)، حتى طالبوا وطالبوا بقتل الصدر الأعظم، ونائبه ومساعده، بل والمفتي أيضاً (\*)، حتى طالبوا بخلع السلطان نفسه، وسلطوا أفواه مدافعهم على أسوار القصر. (١)

فأجبر السلطان على قتل الصدر الأعظم، ومن شدة خوف السلطان أضطر التنازل عن العرش ١١٤٣هـ / ١٧٣٠م لابن أخيه محمود الأول، وكانت تمرد الإنكشارية تعبيراً عن غضبهم على المسحة الأوروبية التي طبعت حياة السلطان

<sup>=</sup> ترقى في الوظائف، وتزوج من عائشة سلطان إبنه مصطفى الثاني، رقبي إلى منصب الصدارة العظمى بعد زواجه ولكنه لم يستمر واستقال، ومات و عمره تسعة وأربعين عام، عام ١٧١٩م، ودفن بجامع كويرللي، كان رجل فاضل تخرج من مدرسة رفيعة المستوى الموسوعة التركية: المجلد ٢٢، أنقرة: دار المعارف، ١٩٧٥م، ص٢٩٣٠.

<sup>(\*)</sup> ولعدة أسباب أخرى سيتم ذكرها بإذن الله في المبحث القادم.

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفى: مرجع سابق، ص٣٣-٣٤.

وسلوك بطانته، إضافة إلى خوفهم من روح الإصلاح التي بدأت تنتشر وتظهر بوادرها، فقلق الإنكشارية على نفوذها. (١) كما أن الاستياء كان شديداً ضد تبذير القصر، وكانت التمرد بزعامة الألباني باترونا خليل. (٢) كما قتلوا الصدر الأعظم والقبودان باشا، ولم يستطع السلطان (\*) أحمد منعهم وتساهل معهم كثيراً خوفاً على حياته. (٣) ووصل تطاولهم مداه عندما أرغموا السلطان أحمد الثالث على التنازل لإبن أخيه محمود الأول ١١٢ه – ١١٦٨ه وأصبح هو السلطان بالاسم وسيطر على أمور الحكم بترونا خليل قائد التمرد السابقة. (١)

ونتيجة لانشغال السلطان أحمد الثالث بمشاكل الإنكشارية في القصر وإستانبول، فقد انشغل عن متابعة ما كان يجري حولة من تطورات على ساحة السياسية الخارجية، حيث بدأ بطرس الأكبر العمل على إضعاف من حوله مسن الأقوياء، أي السويد (\*\*) وبولونيا والدولة العثمانية. (٥)

<sup>(</sup>١) سيد مصطفى - خالد زيادة: مرجع سابق، ص ١٦-١١.

<sup>(</sup>٢) عمر عبد العزيز عمر: مرجع سابق، ص٥١.

<sup>(\*)</sup> لقد عزل السلطان نعمان كوبريللي لأنه أخذ رواتب الإنكشارية من بيت المال، وإبراهيم باشا وفر أموال بيت المال بفرض ضريبة البدل، التي قامت بتمرد ودفع السلطان ثمن طمعه.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٥١٨.

<sup>(</sup>٤) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٢٥٣.

<sup>(\*\*)</sup> بدأ بملك السويد شارل الثاني عشر ودخل معه في معركة خرج منها منتصراً انظر محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص٢١٢.

<sup>(</sup>٥) مصدر سابق: ص٣١٢ - ٣٢٠. انظر محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني:، ص٥ ١٣٦٥

وفي عهد السلطان محمود الأول تتضح لنا رؤية مهمة وهي أن الإنكشارية أصبحت تدمر كل شيء في طريقها حتى وإن كان رجلاً منهم مثلما حدث مع بترونا خليل. (\*)

وقد توفي محمود الأول بعد حكم دام خمسة وعشرين سنة ومسات وعمسره ستون عاماً، وكانت أيامه هادئة وسعيدة لاتصافه بالعدل والرحمسة بسين جميسع الناس، لم يفضل فئة على أخرى وكان يميل للمساواة بين الناس، وفي أيامه اتسع نطاق الدولة في آسيا وأوروبا. (١)

وبالطبع فإن أحوال الإنكشارية قد هدأت وإن لم يخلو الأمر من تدخلاتهم وسيطرتهم على أمور الدولة خاصة في عهد السلطان عثمان الثالث ١٦٨ هـ - ١١٧١هـ / ١٠٧٤م - ١١٧٥م والذي بقي فترة وجيزة في الحكم ولكن هذا لا ينكر وجود تدخلات من الإنكشارية إلا أنه لم يرد ذكر أي تمرد أو تدخل في شئون القصر في عهده إذ أنه كان يتفقد أحوال الرعية ليلاً، حيث ينزل متنكراً للشوارع والأزقة، (٣) وهذا يدل على أن الدولة في عهده كانت تسير على ما يرام مما أدى إلى هدوء الإنكشارية وتدخلاتهم.

وعندما تولى الحكم السلطان مصطفى الثالث 1111هـــ – 1100 اهــل  $(^{2})$  أخذ يعمل من أجل الإصلاحات الداخليـة، وقـد أغفــل اهتمامه بإصلاح الإنكشارية مما أدى به إلى مجابهتهم بين الحين والآخر داخــل

عبد العزيز الشناوي، ج١، مرجع سابق، ص١٨٥.

<sup>(\*)</sup> سيأتي الحديث عنه بالتفصيل في المبحث القادم.

<sup>(</sup>١) محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) مخطوط تاريخ الملوك العثمانية، ورقة ٤.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٣٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) مخطوط تاريخ الملوك العثمانية، ورقة ٤.

# القصر السلطاني فقط. (١)

تولى بعده عبد الحميد الأول ١١٨٧هـ – ١٢٠٣ م ١٧٧٨م. (٢) ولكنه لم يوزع العطايا والهبات على الإنكشارية المعتادة عند تولي أي سلطان الحكم وذلك لفرع الخزينة (\*)، ولكنه لكي يتجنب ثورتهم أقر كل الموظفين والقادة حتى لا يقع أي خلل من جهتهم. (٣) ولم يذكر أي تمرد في عهده أو تدخل في القصر السلطاني ربما لإنشغال الإنكشارية بالحرب الدائرة بين الدولة العثمانية وروسيا، فلم يكن هناك مجال للتدخل لأن الحرب كانت تضغط عليهم.

وفي عهد خلفه سايم الثالث ١٢٠٣هـ - ١٢٢٥هـ / ١٧٨٩م ١٢٠٥م وفي عهدة في السلطين المردن عهدها في التحكم في السلطين وفي عزل وقتل من شاعوا.

لقد كاتت مشكلة سليم الثائث الوحيدة هي إنشاء " جيش جديد " على النظام الأوروبي وهو بذلك قد خرج من تحت سيطرة الإنكشارية، وكان شعله الشاغل إعادة تنظيم الجيش وتطوير أسلحته. (٥) فكان موقف الإنكشارية يتركز في صدهم للنظام الجديد، ولم تذكر لهم المصادر أي تمردات أخرى لأسباب تأخر رواتب أو ما شابه.

وهكذا قامت بتمرد ضد السلطان سليم الثالث وإصلاحاته أرغمته خلالها على

<sup>(</sup>١) محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص٣٢٩.

<sup>. (</sup>٢) مخطوط تاريخ آل عثمان، ورقة ٣٦.

<sup>(\*)</sup> وذلك لأن الدولة صرفت جميع الأموال في تجهيز الجيوش، للحرب ضد روسيا.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) مخطوط تاريخ ملوك العثمانية، ورقة ٤.

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٢٦٥.

إبطال النظام الجديد، وإرغامه على تعيين بعض من ضباط الإنكشارية في مناصب قيادية في أرجاء القصر والحكومة، وقد تقبل سليم مطالبهم وكأنسه دولسة مهزومة. (١)

ولأن الإنكشارية خافت من عودة السلطان لمشروع الإصلاح قامت بالتجمع في ميدان آت (\*) وقلبوا القدور، علامة على العصيان، وقاموا بقتل رواد الإصلاح، ورصوا رؤوسهم أمام الأهالي، وقرروا عزل السلطان سليم الثالث في ١٢ ربيع الآخر ٢٢ ١ هـ/ ٢٨ يونيه ١٨٠٧م ساعدهم على ذلك المفتي الذي أصدر فتوى بوجوب عزل السلطان. (٢)

وقد تعهد شيخ الإسلام بإيصال هذا إلى السلطان، وكان ضائعاً معهم، بتبليسغ هذه الفتوى إلى السلطان، وأبلغه هذه الرسالة مظهراً أسفه من هذه الحادشة الجبرية، وقد تقبل هذا الأمر السلطان وغادر القصر السلطاني<sup>(٣)</sup> ونودي بعد يومين بمصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول، سلطاناً وخلفاً لسليم الثالث. (٤)

وهكذا أهمل المشروع الجليل، مشروع الإصلاح، نعدم موافقت لأغراض الإنكشارية المستبدة في القصر. (٥) وانسحب السلطان سليم الثالث إلى قصره، حيث بدأ في تعليم ابن أخيه محمود الثاني أصول حكم الدولة العثمانية، وعلمه كيفية الإحطيات من الإنكشارية وتفادى ضعف السلاطين واعتبار ما حدث تجربسة

<sup>(</sup>١) مرجع سابق، ج١، ص٢٧٥.

<sup>(\*)</sup> آت ميدان: إذا خففت لفظه آت فمعناها اللحم وإذا ضمت (أط) فمعناها الفرس، وهو المقصود هنا، أي ميدان الخيل. محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٣٩٣. السيد رجب حراز: مرجع سابق، ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الشناوي: ج١، مرجع سابق، ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) مخطوط تاريخ آل عثمان ورقة ٣٦.

<sup>(</sup>٥) محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص٤٩٤.

فريدة من نوعها<sup>(۱)</sup>، تستحق المحاولة مرة أخرى وهكذا وضع عصارة تجربته وعلمه في ذهن محمود الثاني وعمل على إعداده ليكمل المشوار الذي بدأه.

وكان مصطفى الرابع ١٢٢٦هـ - ١٢٢٣هـ / ١٨٠٧م - ١٨٠٨م. ألعوبة بأيدي المتمردين، وكآله يحركونها وقتما شاءوا، حيث كان نصير النظام القديم ومن مبغضين النظام الجديد، (٢) وقد فرح به الإنكشارية كثيراً، لكن الرعب دب في قلوب أهالي إستانبول، فأقفلوا الحوانيت، ثم تقدم المفتي شيخ الإسلام وقائم مقام "موسى باشا " إلى الجموع التي كانت مجتمعه في ميدان آت وأخبروهم أن السلطان وعد بإبطال النظام الجديد، فعدات السكينة والهدوء إلى صفوف الإنكشارية، وصارت السلطة في يد القائم مقام " كوسبح موسى " باشا والمفتي شيخ الإسلام " عطاء الله أفندي ". (٢)

استهل مصطفى الرابع حكمة بتثبيت الوزراء في مناصبهم، وأعتمد تعيين قباقجي أوغلي حاكماً على قلاع البسفور، فأعاد الإنكشارية قدورهم إلى ثكناتهم علمة على رضاهم وخلودهم للراحة. (1) وقام بقتل كثير من ضباط النظام الجديد بناء على طلب الإنكشارية، وقام بإعادة النظام القديم وهكذا سادت القصر الفتن والاضطرابات. (٥)

وقد نال بذلك مصطفى الرابع رضى الإنكشارية، كيف لا وهو من صنع يدهم وهم من نصبوه وموضع ثقة الرجعيين وخصوم التجديد.

<sup>(</sup>۱) على سلطان: مرجع سابق، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) أحمد زيني دحلان: مصدر سابق، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) علي سلطان: مرجع سابق، ص٢٦٩.

وعلى أثر تمرد قباقجي أوغلي واختلاف قادة التمرد، ومحاولة البيرقدار مصطفى باشا إرجاع سليم الثالث للحكم، وعدم موافقة الصدر الأعظم على ذلك، أثرت على مصطفى الرابع وزادت هواجسه، وخاف على نفسه من عواقب الأمور أو أن يصيبه سوء، فأنقلب على الإنكشارية، فعزل شيخ الإسلام، وأمر بتسريح فيالق الإنكشارية، وأظهر البيرقدار قائد هذه الحركة بأنه راض تماماً عما حدث، وأضمر محاصرة القصر والمطالبة بعودة سليم الثالث للحكم، وأمسر البيرقدار بحبس الصدر الأعظم لأنه عارض في عودة سليم الثالث للحكم، خوفاً مما قد يحدث، فأصبح موقف مصطفى الرابع حرج، حيث خسر أنصاره الإنكشارية، كما خسر أتباع النظام الجديد، فخاف على نفسه والعرش، وأمر بقتل سليم الثالث، وأرسل أناساً لهذا الغرض، فدخلوا عليه وهو يصلى صلاة العصر فلم يمهلوه إلى أن يتم صلاته، بل وثبوا عليه وأوقعوه على الأرض، وقام مدافعاً عن نفسه، ولكنهم تغلبوا عليه وخنقوه حتى مات، وحملوه للسلطان مصطفى الرابع ميتا، فأمر بإلقاء جثته من شباك القصر للثائرين، (١) ثم عمد إلى التخلص من قباقجي أوغلي قائد التمرد السابق، (٢) وأعتقد أنه بذلك سيهدأ من تمردهم ويسكن من هياج الإنكشارية، إلا أن هذا العمل جاء بنتيجة عكسية، فقد زاد هياجهم، وقرروا عزل السلطان مصطفى الرابع، وحجزه في نفس المكان الذي كان محجوزا فيه سليم الثالث، ولم يتم ذلك الأمر حيث تم قتله بواسطة الإنكشارية في قصره ولحق من سبقوه بنفس الشكل. (٣)

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٣٩٧. انظر أحمد زيني دحلان: مصدر سابق، ج٢، ص٢٧٨. انظر عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٢٦٠، ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٣٩٧. انظر عبد العزير الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٣٣٥.

وهكذا فقد اثقلبت عليه الإنكشارية، لأنه حاول إضعافهم بتسريح فيالقهم، مما أدى إلى قتله وهم من وضعوه أصلاً، وسيضعوا محمود الثاني من بعده، وهو من سيقضى عليهم.

وكان مصطفى الرابع قد أمر بقتل محمود الثاني أيضاً ولكن البيرقدار مصطفى باشا، حماه من الموت، حيث سارع لإتقاذ سليم الثالث مع مجموعة من الرجال، ولكنهم وصلوا متأخرين، فعندما وصلوا كان سليم قد فارق الحياة، فأمر البيرقدار المجموعة التي معه، الإسراع لنجدة محمود الثاني لأنه الوارث الوحيد لتخت السلطنة الباقي من سلالة آل عثمان، فأخذت تبحث عنه العساكر في جميع أنحاء القصر، وكان السلطان محمود الثاني قد أصيب في يده بخنجس، عندما هاجمه عساكر مصطفى الرابع يريدون قتله، فوجدوه العساكر من أعلى السسرايا، فأنزلوه منها، وقد تهلل وجه البيرقدار مصطفى باشا فرحاً، وأجلسه على كرسسي السلطنة، وهكذا فقد نصبته الإنكشارية سلطاناً عليها، فعين مصطفى باشا البيرقدار صدراً أعظم، الذي سارع بأخذ الثأر من الذين قتلوا السلطان سليم الثالث. (١)

وينتهي تدخل الإنكشارية في القصر السلطاني أو في غيره بعهد السلطان سليم الثالث، حيث كان آخر ما قاموا به هو تعيين محمود الثاني في الحكم، والذي لم يعطيهم فرصة التدخل في القصر السلطاني في عهده، حيث واجههم بكل قوته، وشعروا بأنه يريد الإصلاح وأنه يريد وضع نظام إصلاحي، فأصبحوا يتحينون الفرص للقضاء عليه حتى واتتهم الفرصة المناسبة، وحاصروا القصر مطالبين بعودة مصطفى الرابع لكنه كان قد مات، فألقى بجثته من شباك القصر للإنكشارية الثائرة، مما زاد في ثورتهم وهياجهم، فأضرموا النار في القصر السلطاني، لكي يلجئوا الصدر الأعظم على الفرار والخروج لهم حتى يقتلوه، ولكنه دافع عن

<sup>(</sup>۱) أحمد زيني دحلان: مصدر سابق، ج٢، ص٢٧٨ - ٢٧٩.

القصر حتى الموت، وانتهى هذه التمرد بحرقهم لأطراف المدينة وأجزاء من القصر حتى رضخ لهم السلطان، مؤجلاً عملية القضاء عليهم حتى يستعد لهم حداً. (١)

وهكذا دخل محمود الثاني إلى السلطة وهو مصر على القضاء على الإنكشارية وقام بعمل الكثير حتى وصل إلى نهاية الإنكشارية التي كانت معول هدم في داخل القصر أثر بشكل سلبي على الدولة العثمانية وتطورها.

غير أن ذلك لم يمنعه في بعض الأحيان من صرف أموال على سبيل المكافأة لهم أوالهدية، حتى تأتي إليه الفرصة المناسبة للتخلص منهم. (١) لكن تدخلهم في السياسة العليا أثر على استمرار أوتوقف الحروب، أو انسحاب جيش، وبالتالي أثر على موقفها بين دول أوروبا وروسيا، مما أضعفها فاستطاعوا التغلب عليها.

<sup>(</sup>١) محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص٩٩٩-٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أرشيف رئاسة الوزراء بأستانبول. خط همايوني رقم الوثيقة ٣٠٣٦.

### المبحث الثالث

## تدخلهم في مسائل السياسة العليا

لقد كانت الإنكشارية سلاحاً حاداً رهيباً استطاعت الدولة العثمانية من خلاك تحقيق أكبر انتصاراتهم، وفتوحاتهم، كان الجيش العثماني يخوض غمار المعركة ضد أعتى الجيوش وأقواها، ولكن شيئاً فشيئاً تبوأت الإنكشارية مركزاً مهماً في الدولة، وأصبحت قوة خطيرة تحكمت ردحاً من الزمان في السلاطين وفي السياسة الخاصة بالدولة.

حيث بدأوا يشكلون خطراً على الدولة بتدخلاتهم في القصر كما سبق وأن أوضحت، وكذلك تدخلهم في المسائل السياسية العليا حيث رفضوا التقدم في حرب أو الخروج لمعركة وغير ذلك ممّا أثر بشكل سلبي على كيان الدولة من السداخل، إضافة إلى هذا أن الإنكشارية أدركوا أهميتهم في المعارك ومقدرتهم القتالية فداخلهم الغرور، وبدافع هذا الإحساس وصلوا إلى أعلى مستوى وزجوا بأنفسهم في السياسة العليا للدولة، وهي بالطبع مسائل ليست من اختصاصهم وكانوا يطالبون بخلع السلطان القائم بالحكم بمقولة أنه ليس له نشاط حربي، ويتدخلون في اختيار السلطان الجديد.

وتدخل الإنكشارية في السياسة العليا كان له أبلغ الضرر على الدولة حيث أنه عندما تسيطر عقلية عسكرية على الحكم، فإن هذه الدولة كتب عليها الهلك لأن رجل الجيش، يفكر بالسيف فقط، لا يفكر بعقله وهو في نفس الوقت ليس رجل سياسة وإنما رجل حرب وفتح بلاد وحصون، وحكمه يصبح ليس فيه أي مرونة أو ليونة، إضافة إلى أن الإنكشارية، ستتخذ من أسلوب التمرد وسلة لتحقيق رغباتها، ولن تبقى في الثكنات العسكرية للتدريب، وإنما ستتدخل في السياسة،

مما جر على الدولة المصاعب والنكبات. (١)

أصبحت الإنكشارية هي القوة المتحكمة تماماً في سير السياسة فإذا لم تكن ترغب في شيء قضت عليه، وهذا ما حدث بالنسبة للإصلاح، فقد استطاعت أن توقفه لأنه ليس في مصلحتها.

وقد صدق المؤرخون عندما قالوا عنهم أنهم تحولوا من "ضباط أمن ودفاع " إلى " آلات شر وفساد " فقد تضاءلت صلاحيتهم في وظيفتهم الأساسية الحرب والقتال، وتفاقمت سلطتهم على الناس والأرواح، وكثر تعديهم على الأموال و الأعراض.

ونجد أنهم لم يتركوا سلطاناً إلا وأدخلوا أراءهم في سياسته العليا.

أول ذكر لتدخلهم في السياسة العليا في عهد بايزيد الثاتي ٨٨٦ هـ - ٩٩١٨ مـ / ١٨٤ م - ١٠١٢م، فقد ساد، الهدوء في بداية عهده، ولكن الإنكشارية ظلت تتحين الفرصة لتستهتر بأوامر السلطان بايزيد، خاصة مع طول المدة التي بقوا فيها بلا حرب، وجاءتهم الفرصة مناسبة عندما آوت مدينة بروسة (\*) الأمير جم (\*\*)، فساروا إليها وهموا بسلب المدينة، ولم يوقفهم عن هذا الأمر إلا دفع السلطان بايزيد لهم ألف أقجة لكل جندي. (٢)

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوى: حركة الإصلاح العثماني، ص٨٣.

<sup>(\*)</sup> بروسه مدينة تقع في الأناضول. بنيت على سفح جبل، أسسها ملك بيثينيه، بروسه بروسه بروسه بروسه بروسه بروسياس الثاني لها أهمية تجارية، واستراتيجية في الدفاع ضد الأتراك فتحها أورخان سنة ٢٢٧هـ - ١٣٢٥م وجعلها عاصمة ولاياته. س. موستراس: مرجع سابق، ص١٧٥٠، ١٥٨٠.

<sup>(\*\*)</sup> طوال فترة حكم السلطان بايزيد الثاني كان على خلاف مع اخيه جم على العرش وهذا ما جعله يوقف الفتوحات على الجبهة الخارجية، ويتفرغ للجبهة الداخلية،.

<sup>(</sup>٢) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٢.

وعلى هذا نرى أن تمردهم كان في البداية كشعلة صغيرة في الهشيم لكن رغبة السلاطين في استمرار الفتوحات ونشر الإسلام جعلهم يتحملون مطالب الإنكشارية وتمرداتهم المبكرة جداً. خاصة وأن لهم الفضل بعد الله في الفتوحات ونشر الإسلام.

وبذلك أعتلى العرش سليم الأول، والذي اعتبرته الإنكشارية مديناً لها بحياته والعرش، فأغدق عليهم الهدايا، إلا أن هذا لم يجدي نفعاً، فقد اسهموا في تقليص الفتوحات، وتمردوا عليه رغم قوة شخصيته وصرامته، ورغم محاولته أن يربطهم مباشرة بشخصه، إلا أن ذلك لم ينفع. (١)

ومع هذا فقد ظل خطر الإنكشارية جائماً على الدولة العثمانية وعلى سليم الأول بالأخص، إذ أنه رضخ لرغباتهم في توزيع العطايا، لكن سرعان ما ظهر نفوذهم وتدخلهم الصريح في السياسة العليا بعد عام ونصف في حرب سليم الأول ضد الشاه إسماعيل الصفوي، وكان تدخلهم ينذر بخطر شديد. (٢)

وقد كانت أبرز أخطار الإنكشارية في عهد سليم الأول هي تسببهم في إيقاف بعض الفتوحات، مثل إيقاف الحرب في بلاد فارس، بل وقطع رأس الصدر الأعظم ورأس قاضي العسكر، ورأس قائدهم أيضاً. (٣)

وتفصيل هذه التمردات أنه في أثناء حرب الدولة العثمانية مع الدولة الصفوية في فارس، وأثناء سير السلطان سليم خلف خصمه الشاه إسماعيل الصفوي، وكان سليم معسكر في منطقة " أق ده " القريبة من قلعة " كماخ " حيث تبادل الرسائل مع الشاه إسماعيل الصفوي ولكن دون نتيجة وبقى سليم على رأيه

<sup>(</sup>١) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماتي، ص١٣٢.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٠١٥.

<sup>(</sup>٣) محمد أنيس: مرجع سابق، ص٧٨.

يسعى خلف خصم لم يخرج لمقابلته، في الوقت الذي دمر فيه هذا الخصم الجسور وحرق الغلال وأعلاف الحيوانات، فبدت خطة الشاه إسماعيل في الأفق للإنكشارية، وهي أن يخوضوا في الأراضي دون مؤن أو أعلاف، خاصة وأن المواد الغذائية بدأت تقل في توزيع الجرايه اليومية، فبدأت همسات ولمرزات الإنكشارية، وكذلك أصوات التذمر في الارتفاع، ولأن الوزراء ومستشارين السلطان خافوا من تجيش الجيوش دون فائدة، حاولا إيصال (\*) هذا المعنى إلى السلطان سليم، لكن دون فائدة، خاصة وأن الإنكشارية قد قطعوا المسافات الطويلة دون أن يقابلوا هذا العدو الذي أتوا لمحاربته، وبدأ عليهم الإرهاق والتعب وعدم الرضا، وقد تمت تهدئتهم قليلاً بعد أن عين " زينل باشا " في قيادة الجيش بدلاً من همدم باشا "\*\*)(۱)

في هذه الأثناء كاتت موقعة جالديران (\*\*\*) على الأبواب، أشيع بين الجنود أن السلطان مصمم على السير إلى تبريز وفتحها، ولأن الإنكشارية قد سنموا من طول الطريق ومتاعب السفر، إضافة إلى قلة المؤن، ثارت الإنكشارية للمسرة

<sup>(\*)</sup> وقد كلفوا همدم باشا بكلربيك قرمان بمهمة إيصال تذمر الإنكشارية للسلطان وكان رفيــق صباه وكانت مهمته صعبة وشاقة خاصة مع مزاج سليم المتعكر، وقد باءت مهمته بالفشل ودفع حياته ثمناً لها، انظر محمود حسن الصراف: معركة جالدران ٩٢٠ هــ - ١٥١٤م، د. ط، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩١م، ص ٨١.

<sup>(\*\*)</sup> ذكرت بعض المصادر التاريخية أنهم أثناء هذا التمرد أطلقوا الرصاص على مقر قيدة السلطان، وأثاروا عليه لواء الوكلاء، راجع إسماعيل حقى أوزون: مرجع سابق، ص٧٠٥. ولكن لم يأتى ذكر هذه الحادثة في مرجع أو مصدر آخر.

<sup>(</sup>۱) محمود حسن صراف: مرجع سابق، ص ۸۰ ۱۸۰۸.

<sup>(\*\*\*)</sup> جالديران: تقع صحراء جالداران في شمال غرب مدينة خوى، وتبعد عن مدينة تبريز ٢٠ فرسخاً. وكانت من توابع ولاية "يخور سعد " الأرمينية، محمود حسن الصراف: مرجع سابق، ص٨٦.

الثانية ولكن هذه المرة اختلف أسلوبها عن سابقتها، فقد كان الفضل في تهدئتهم في المرة الأولى يرجع إلى سياسية همدم باشا، وهذه المرة جاء التمرد على شكل عصيان عسكري فقد وضعوا بنادقهم على الأرض وعلقوا عليها أحذيتهم، وهذه الأعمال في عرفهم تدل على أنهم لن يتحركوا خطوة واحدة إلا في إتجاه إستانبول.(١)

فتنبه السلطان للموقف المتدهور، وبدأ في علاج الأمر وقد أرسل مندوبين من قبله لمقابلة ممثلى الإنكشارية، والذين قالوا ما يلى:

" لقد حضرنا للحرب، والحال أننا لسنا أمام عدو حتى نحاربه، وإلى أين يمكن الذهاب في هذا البلد الخرب؟!! إن سفرنا الطويل وقلة المؤن " الجراية والعلوفة " قد أصابت خيول الفرسان والمدفعية بالتعب والإرهاق، والجيش الذي أصيب بالتعب والإرهاق لن يتمكن من التعامل مع جيش العدو المحتفظ بقوته، علاوة على أنه في حالة الدفاع. تقصير من هذا ؟وهذا العار الذي لحق بنا أسوأ لنا من الموت، ويمكن إرسال شخص إلى "أردبيل أوغلو " أي الشساه إسماعيل ليغقد معه صلحا. (٢)

وعلى أثر هذا الحديث اضطر السلطان إلى الخروج بنفسه من مقر القيادة، ليتحدث معهم، واكتفى بتهديدهم، ولمح إلى تحقيق رغبتهم كذلك، كما أنه أشاع بين الإنكشارية عن طريق جواسيسه أنه سيعقد صلح مع الشاه إسماعيل بمجرد وصوله إلى مدينة " خوى " بتكليف العلماء بهذا الأمر، وإذا لم يتمكنوا من عقد الصلح فإنه لا مفر من الحرب. وهكذا نجحت خطة السلطان وهدأت ثورة

<sup>(</sup>١) محمد حسن صراف: مرجع سابق، ص ٨٤-٨٣.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق: ص٨٣.

الإنكشارية، وعاد كل فرد منهم إلى وحدته وتحرك الجيش بإتجاه " خوى "(\*).

وكانت هذه الأخبار قد وصلت إلى الشاه إسماعيل، فأراد استغلال وضع الجيش العثماني للنيل منه، وهو في حالة الإجهاد والإحباط النفسي وعدم الاتزان، فتحرك صوب " خوى " وقد وصلت هذه الأخبار لسليم عن طريق جواسيسه (\*\*) وفي أثناء سير سليم إلى " خوى " جاءته رسالة من الشاه إسماعيل تغيد بأنه قرر الحرب وحدد سهل جالداران مكاناً لها، فتحرك سليم فوراً لأرض المعركة، وفي هذا كان راحة لسليم لخوفه من التقدم أكثر في شهال غرب فهارس لتعرضه لعصيان الإنكشارية من جديد، (١) وهكذا وقعت معركة جالديران (\*\*\*) الشهيرة في

<sup>(\*)</sup> خوى: تقع في ولاية طرابزون، لواء كردستان، على البحر الأسود. س. موستراس: مرجع سابق، ص ٢٦٠.

<sup>(\*\*)</sup> لقد جاءت الأخبار تقيد بأن حاكم ديار بكر محمد خان أستاجلو وهـو أحـد قـادة الشـاه اسماعيل، قد وصل بجيشه إلى خوى، وأن الشاه أصبح قريباً منه، ثم جاءت رسالة أخرى تقيد أن الشاه قد التقى مع قائده في خوى على رأس قوة القزلباش، وهذ المعلومة جاءت من شهسوار على بيك أحد قادة فرق الفرسان العثمانيين، وهذا الخبر أسعد سليم نوعاً ما فأهدى هذا القائد فرساً قيماً مرصعاً سرجه ولجامه بالياقوت والزمرد، وكانت هذه الهديـة دليلاً على الفرحة بهذا الخبر، لأن سليم كانت حالته النقسية سيئة للغاية، وقد كـان مثـل هذا الخبر سيريحه من مغبة التقدم دون معرفة النتيجة لأنه سيتعرض بلا شـك لعصـيان وتمرد الإنكشارية، إضافة إلى تعريض جيشه للدمار والخطر الكبير.

<sup>(</sup>١) محمود حسن الصواف: المرجع السابق، ص٨٣-٨٦.

<sup>(\*\*\*)</sup> موقعة جالديران: نها أهمية تاريخية بالغة، حيث بنورت العداء الديني والسياسي بين الجارتين الدولة العثماتية والدولة الصفوية، وكانت محصئة طبيعية للعلاقات السياسية العدائية بين الطرفين، وأصبحت الأمور فيما بعد نتيجة للعاطفة الدينية الجياشة لكلا الشعبين التركي والفارسي، أصبحت العصبية المذهبية عصبية سياسية، أي العداء بين السنة والشيعة، وأصبح العالم الإسلامي منقسم إلى قسمين السنة وتتزعمها الدولة العثمانية، والشيعي وتتزعمها الدولة الصفوية، مما كان له أبلغ الأثر السيئ على

فجر يوم الأربعاء ٢ رجب ٩٢٠هـ والموافق ٢٢ أغسطس ١٥١٥م، وتلا ذلك بعدة أيام دخول تبريز، وقد دخلها سليم منتصراً واستولى على كنوز الشاه وتحفه ونساءه، وانتقل سليم من نصر إلى آخر متوغلاً في أراضي الدولـة الصـفوية، وتراجع الشاه إسماعيل إلى داخل بلاده خـوفاً من الوقوع في الأسر، وكان سليم في قمة انتصاره. (١)

وقد أراد سليم اكتساح بلاد فارس، لكن هذا الأمر لم يتم إذ سرعان ما حدث تغير في الموقف الحربي، فلم تطل إقامة سليم في تبريز أكثر من ثماتية أيام، بسبب عدم رغبة الإنكشارية، في البقاء، أو الموافقة على خطط سليم العسكرية، وبدأوا يلحون في العودة لديارهم، وبدأوا حركة عصيان وتمرد ثالثة، على الرغم من أن السلطان بمجرد نزولة في تبريز، إذا لم يمض يومان إلا وكان قد دفع لهم رواتب ثلاثة شهور دفعة واحدة كمكافاة لهم على الانتصار في المعركة، إلا أن هذا لم يمنعهم من التمرد والامتناع عن تناول الطعام في وقت الظهيرة، بل وقلبوا قدورهم أمام الخيام. وكان هذا دليل على اعتراضهم وعدم رضاهم. (٢)

وهكذا نجد أن العطف الذي أحاطهم به سليم من البداية لـم يكن ذا فائدة فعندما أمرهم سليم بمواصلة الزحف في بلاد فارس، رفضوا الامتثال لأوامره والتقدم إلى ما بعد نهر آراس (\*)، بحجة البرد القارس وقلة المؤن وقد صدق

<sup>=</sup> الدولتين. محمود حسن الصراف: مرجع سايق، ص١٣٨.

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز الشناوي، ج۱، المرجع السابق ن ص۱۰۰. انظر محمود حسن الصراف: مرجع سابق، ص۸٦.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص١١٧ راجع بسام العسلي: مرجع سابق، ج ٥، ص١٥١.

<sup>(\*)</sup> هو نهر اراس Aras وهو ينبع من جنوب تركيا ويمر بشمال إيران ثم روسيا ويصب في بحر الخزر. انظر محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص ١٩١.

## القول فيهم " فإن أنت أكرمت اللئيم تمرداً "(١)

في الناحية المقابلة كان الشتاء على الأبواب، والجيش قد عضه الجوع، لقلة المواد الغذائية في هذه البلاد، خاصة وأن الشاه إسماعيل قد أمر بحرق المومن والغلال التي في تبريز وقراها، ودمر مصادرها تماماً، لكن السلطان استطاع بصعوبة بالغة توفير الغلال من قمح وشعير لقواته، والأعلاف للدواب، وقد كلفته مبالغ طائلة في شرائها من أرمينيا وكردستان، وكذلك في نقلها، ومن هذا المنطلق، رأى أنه من الصعب توفير المؤن اللازمة للجيش خلال فصل الشتاء لارتفاع تكاليف شرائها ونقلها من ناحية، ومن الناحية الأخرى انقطاع الطرق بسبب تراكم الثلوج في المنطقة، فأجل فتح تلك البلاد إلى فرصة أخرى، وقرر الرجوع إلى بلاده أماسيا ليقضي فصل الصيف فيها ويستأنف الحرب في الشتاء، ولكن الإتكشارية عندما علموا بذلك ثاروا وهاجوا وأقسموا على أن ما من قوة في الدنيا تستطيع إجبارهم على التوغل في تلك البلاد الفيافي الجرداء. (٢)

وقد استدعى السلطان سليم أغا الإنكشارية وجماعة من قادتهم وكان في حالة غضب وسألهم لماذا لم يتناول الجنود طعامهم، وما هو سبب عدم رضاهم، بالرغم من أنهم أخذوا رواتب ثلاثة شهور، وحصلوا على جزء كبير من الغنائم، وعطايا الفتح، فماذا يريدون؟ أجابه أغا الإنكشارية، أن مطلبهم الوحيد هو الاكتفاء بهذا الفتح الكبير والعودة إلى آسيا الصغرى بأسرع ما يمكن. فأمهلهم السلطان مدة ٢٤ ساعة ليقدموا ردهم كتابة ليتسنى دراسته. (٣)

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي: مصدر سابق: ص۱۹۱. انظر محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) محمود حسن الصراف: مرجع سابق، ص١١٧-١١٨. انظر حبيب السيوفي مرجع سابق، ص١٩١. انظر محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص١٩١.

<sup>(</sup>٣) محمود حسن الصراف: مرجع سابق، ص١١٨.

وفي اليوم التالي ذهب أغا الإنكشارية إلى السلطان سليم وقدم عريضة (\*) موقعة من ضباط وجند الإنكشارية، أصروا على عدم محاسبة أهل فارس، وذلك لأنهم مسلمين وموحدين بالله، ولكن يختلف مذهبهم، وقد تأثر سليم بهذه العريضة جداً، وطلب من العلماء والقضاة والمفتي أن يعرف فتواهم في مذهب الشيعة هل هو حق أم باطل؟

وقد تدارس العلماء هذا الأمر وخرجت فتواهم (\*\*) بأن هذا المدذهب باطل ويجوز محاريتهم لأنهم حللوا أكثر الأفعال المحرمة، والدي حلله الله حرموه ويغيرون في أحكام القرآن، وقد أرسل سليم إلى الإنكشارية نسخة منها، ليقرأ على الجنود، ولكن لم تهذأ ثورتهم إلا ظاهرياً، وبدأوا في ممارسة أعمالهم اليومية داخل معسكراتهم، إلا أنهم كاتوا لا يزالون في داخلهم يرددون أن محاربة الفرس ليس لها داعي لأنها بدون سبب. حتى أنه في نفس الليلة قد أطلقت ثلاث سهام على مقر إقامة السلطان ومزقت خيمته وبحث في هذا الأمر ولم يجد نتيجة. وإزاء هذا الموقف قرر السلطان نهائياً العودة إلى إستانبول. (١) وقد خاف سليم من تمردهم مرة أخرى، وهو بعيد عن قاعدة دولته مما قد يعرض الجيش للتمزق، وكان تقدير السلطان للموقف الحربي أن الاسحاب هو أخف الضررين، خاصة وأنه خاف من أن ينتهز الشاه إسماعيل هذه الفرصة الذهبية، ويعيد ترتيب جيشه، ويعاود الهجوم على الجيش العثماني وينال منه وتصبح الانتصار هزيمة، فأثار سليم الرضوخ لرغيتهم والعودة. (١)

وترى الدراسة أن في تمرد الإنكشارية بعضاً من الحق حيث أن المدة طالت،

<sup>(\*)</sup> لمراجعة نص العريضة. انظر الملاحق.

<sup>(\*\*)</sup> لمراجعة نص فتوى العلماء والقضاة انظر الملاحق.

<sup>(</sup>١) محمود حسن الصراف: مرجع سابق، ص ص ١١٨-١٢٠.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص١٠-٤٥.

وظروف الطقس سيئة، إضافة إلى أن قلة المؤن الغذائية والأعلاف زادت من الأمر سوءاً، كما وأن سليم لم يستمع لهم في البداية وقتل همدم باشا، ولكن تمردهم لا يصل إلى درجة إيقاف الحرب، وإنما كان يكفي إظهار عدم الرضا والسخط فقط خاصة وأن سليم قد رضاهم بالعطايا، أما بالنسبة لعدم اقتناعهم بقتال الصفويين الشيعة فهذا غير وارد لأنهم عندما خرجوا للحرب كانوا يعلموا أنهم ذاهبين لحرب الدولة الصفوية واعتبروه جهاد للقضاء على المذهب الشيعي.

وقد كان في أثناء الإعداد للحملة، أن خاف قادة الجيش والوزراء من بعد المسافة ووعورة الطريق، ولكن حدث ما ثبت عزم السلطان هو أن أحد أفرد الإنكشارية ويدعى عبد الله أرتمى على قدمي السلطان وقال:

" يا مولاي لا تتردد في هذا الجهاد المقدس، ولكن موافقاً دائماً وسيفك بتاراً. إن جنود الإنكشارية معك، وسوف يرافقونك إلى أي مكان تتوجه إليه، ونحن في انتظار أوامرك لمحاربة "أردبيل أوغلى".

ومن هذا النص يتضح تصميم الإنكشارية على الحرب، وأصبح الوضع واضحاً ومهيئاً للمسير وقد نال هذا الجندي استحسان السلطان، لدعاءه ورجاءه، حتى أنه رفع درجته من قائد فصيلة إلى درجة أعلى بجانب ولاية سالونيك. (١) وهذا يدل على أن الإنكشارية كانت تعلم وجه الجيش ومن سيحارب، فتمردهم إذا لم يكن بسبب الذي ذكروه في العريضة، وإنما كان فقط لخوفهم من قلة المون، ولطمعهم في عطف السلطان، ورغبتهم الحقيقية في العودة لبلادهم.

على أنه يوجد أسباب أخرى لمطالب الإنكشارية، مثل سوء الأحوال الجوية في فارس، إضافة إلى أنهم تذرعوا بحجة الاكتفاء بهذه الفتوحات في بلاد أرمينية

<sup>(</sup>١) محمود حسن الصراف: المرجع السابق ن ص ٤٩٠

وما بين النهرين، كما أوضحوا أنه من الصعب تعقب الشاه إسماعيل الصفوي، لوعورة المسالك وكثرة المستنقعات ووجود الهضاب المرتفعة. (١)

و يوجد سبب آخر لتمرد الإنكشارية وإذ لم تذكره أغلب المصادر، فقد ذكر في مصدر واحد، حيث أوضح أن الإنكشارية كانوا لا يرضخون لرغبة السلطان إذ ما قام بعمل لا يعجبهم فلم يقبلوا أن يأخذ سليم بهروزه هانم (°) زوجة الشاه إسماعيل المسلمة، وإزاء هذا الموقف، وحتى لا يكون سليم عرضة للقيل والقال من قادة الإنكشارية فزوجها لقاضي عسكر الأناضول، لكن هذا الزواج كان مشئوم، إذ لم يمض شهران حتى ثارت الإنكشارية أثناء طريق العودة في أماسيا، واستمرت ثورتهم عشرة أيام، وصبر سليم عليهم حتى وصل إلى إستانبول. (۲)

وقد قرر سليم على إثر تمرداتهم المتكررة هذه أن يتخلص من رؤوس الفتنة والمحرضين على التمرد، خاصة وأنه سمع من الإنكشارية تكرارهم لاسم إبنه سليمان، فقلق وخاف من أن يفعلوا مع إبنه ما فعلوه معه ضد إبيه بايزيد، وعندما أقترب من مشارف إستاتبول أمر بنقل الإنكشارية عبر البحر، وحينما رأوا الإنكشارية أنفسهم في هذا المأزق، ليس لديهم رواتب أو سفن تدخلهم العاصمة، فخمدت ثورتهم، وذهبوا إلى أبواب العاصمة، حاملين عصيهم البيضاء دليل السلم، وطلبوا السماح من السلطان مظهرين الندم على ما فعلوا، (٣) فاجتمع بكبار شخصيات الإنكشارية وتحدث معهم على التورتين المدكورتين وعرض

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص١٥٥.

<sup>(\*)</sup> بهروزه هانم هي زوجة الشاه إسماعيل والأقرب إلى قلبه، ونفسه من بقية زوجاته، وقد حاول استردادها مرات عدة من الأسر لكن سليم لم يوافق ولم تكتب أخبار كثيرة عنها احتراماً لسيدهم وإمام الشيعة. محمود حسن الصراف: مرجع سابق، ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) محمود حسن الصراف: المرجع السابق، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) حبيب السيوفى: المرجع السابق، ص١٧.

أسماء مثيري التمرد، وأصدر أمر إلى قاضي أدرنه يتضمن تنفيذ حكم الإعدام فيهم. (١) ثم أحضرهم مكبلين بالحديد وضرب أعناقهم وتخلص من رؤوس الفتنة عند أسوار المدينة، ثم سمح للباقي بالعودة لثكناتهم، كما جعل انفسه الحق في تعيين القائد العام لهم، بدون أن يكون من قادة الإنكشارية وذلك الضمان السيطرة عليهم. (٢) وفي أثناء ذلك قام بالتخلص من قاضي العسكر جعفر جبلي زوج بهروزه هاتم، وقتله، وهكذا انتهت قصتها ولم يعرف مصيرها. (٣) وبعد هذه الأحداث والتمردات والقضاء على من قام بها لم يسمع بعد ذلك عن شورات أو تمردات للإنكشارية داخل إستانبول (٤) ولكن خارجها سيكون هناك شورات كما سيأتي ذكرها.

لقد كانت لهم تدخلات في أثناء ضم مصر فقد حصل بين الإنكشارية وبعضهم اختلاف وارتفعت أصواتهم وأرادوا الهروب من ساحة المعركة، ولكن خافوا مسن عار الهزيمة، فآثروا البقاء والتصالح والانقضاض على العدو، وقد سمع سليم الأول أصواتهم فوقف ينظر إليهم، فاعتقدت الإنكشارية أن السلطان يريد تسركهم فأحاطوا بجواده، وقالوا له بلسان واحد أين تذهب هل تسلمنا للموت وتنجوا أنت بنفسك، قف وأثبت أما تغلب أو تغلب.

<sup>(</sup>۱) أرشيف توب قابي سراي: تصنيف ۱۱٤٥٧ عمصود حسن الصراف: المرجع السيابق، ص۱۲۷.

<sup>(</sup>٢) حبيب السيوفي: المرجع السابق، ص١٧. أنظر محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) محمود حسن الصراف: مرجع سابق، ص١٢٨. انظر محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص١٩١.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل حقى أوزون: مرجع سابق، ص٥٨.

<sup>(</sup>٥) محمد الزنبلي الرمال: سيرة الجراكسة وما وقع بينهم مع السلطان سليم بن بايزيد بن =

هذه الحادثة إن هي صغيرة وغير محدده بزمن أو مكان ولكن تدل على مدى استعدادهم للثورة والتمرد، على الرغم من أنهم جنود دربوا على الحرب ولسيس العصيان.

لقد كانت لهم حركات تمرد في القاهرة في عشعيبان ٩٣٣هـ ١٣٨ أغسطس ١٥١٧م حدثت واقعة مهولة، حيث قبض السلطان على حوالي أربعين من جنود الإنكشارية وقد أمر بشنق جماعة منهم، وقطع أيدي البعض الآخر، وذلك لأنه ثبت عليهم أنهم أرادوا قتل السلطان أثناء تواجده في مقياس النيل كما وأن السلطان أراد معاقبتهم على ما فعلوه مع خاير بك (\*) في نفس السنة يوم الثلاثاء ٢٨ شعبان ٩٣٩هـ / ٢٤ سمبتمبر ١٥١٧م حيث أرسل إليه بخبره بأن الإنكشارية ثارت وطالبت بأن يجعل لهم كل يوم لحم وعليق مثل المماليك سادقاً. (١)

وقد أحس السلطان سليم الأول نزعة الإنكشارية نحو التدخل في السياسية العليا والتمرد العسكري، وقد وضحت له هذه الأمور منذ الأيام الأولى لحكمه وفي

<sup>=</sup> السلطان محمد الفاتح القسطنطينية من الحروب والقتال. مخطوط ورقة ١٥-١٠.

<sup>(\*)</sup> خاير بك أول أمير أمراء للعثمانيين على مصر. أصله شركسي ولد في إقليم قراج عام ١٩٨٨هـ/ ١٤٤ م تربى في قصر قايتابي، وصار من مماليك قايتباي، تدرج في الوظائف، حتى أرسل إلى السلطان بايزيد الثاني رسولاً بهدايا قيمة، وقد شكل دوراً أثناء ضم سليم الأول لمصر، ودوره الجيد انعكس في توليه منصب والي مصر لما له من معرفة ودرايسة بأحوال مصر والمماليك وقيادة العرب، وقد نظم علاقة الأمراء العثمانيين والجيوش والمماليك وشيوخ العرب كان يقدم كل عام مقدار من خراج مصر وبارود وجنود أحياناتوفي عام ٩٢٨ هـ - ٢٢٠ م. الموسوعة الإسلامية: الوقف الديني بتركيا، ج١٧، د. ط، إستانبول: ٩٩٨م، ص ٩٤ - ٥٠.

<sup>(</sup>۱) إبن إياس الحنفي: بدائع الزهور في وقائع الدهور، الطبعة الثانية، القاهرة: مكتبة مدبولي، د.ت، ج٥، ص ٢٠٢ - ٢١٠.

أثناء حربه في بلاد فارس، فرأى أن يحد من قوة الإنكشارية بعد ما أحس بضغطهم الشديد عليه، وكسر حدة قوتهم، وجبروتهم، مع الإبقاء عليهم كتنظيم عسكرى في الجيش، والاستفادة منهم كقوة مشاة لها ثقلها فسي الحسرب، فقسام بتوزيعهم على البلاد المفتوحة، فعندما ضم بلاد المشام سمنة ٢٢همم ١٥١٦م ثم ضم مصر ٩٢٣هـ / ١٥١٧م، ترك قوات في الإقليمين لتعزييز القوات العثمانية في المنطقتين ولدعم الحكم العثماني من ناحية، وتشتيت جموع الإنكشارية من ناحية أخرى ومنع تجمعهم في العاصمة، وعندما عاد سليم الأول إلى إستانبول، تلقى نداء استغاثة من خير الدين (\*) بربروسا، ليعاونه في جهاده ضد الأسبان، فأرسل له السلطان سليم الأول عام ٢٤ هـ / ١٥١٨م ألفين من الإنكشارية، كإجراء سريع، ولدعم حركة الجهاد الإسلامية في شمال إفريقيا. كما سمح له بتجنيد الأهالي من الأناضول حتى يتمكن من مواجهة الأخطار المسيحية الصليبية، وقد أقبل أهالي الأناضول على هذا التجنيد طمعاً في الغنائم من ناحية، وإسهاما في حركة الجهاد الديني من ناحية أخرى، هذه الأعمال جاءت متماشية مع سياسة سليم الأول في تفريق الإنكشارية وهي السياسة التي أرسى قواعدها إتجاه الإنكشارية (١). وذلك لأنهم إذا بقوا في العاصمة مجتمعين صاروا قوة كبيرة يصعب التغلب عليها في حالة أي تمرد.

<sup>(\*)</sup> خير الدين بربروسا "أي حمر اللحية "أصله تركي نشأ في جزيرة مدللي، في بداية حياته مارس التجارة، ثم أسس قاعدة في جربه بتونس، انطلق منها إلى الجهاد البحري وقد صار اسم بربروس يثير الرعب والذعر في قلوب القوى الصليبية في البحر المتوسط وعلى رأسها الأسبان. أنظر عبد اللطيف محمد الحميد: موقف الدولة العثمانية تجاه مأساة المسلمين في الأندلس، الطبعة الأولى، الرياض: العبيكان، ١٤١٤هـــ - ١٩٩٣م، ص٧٦٠.

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز الشناوي:مرجع سابق، ج۱، ص۰۰۰. محمد سهيل طقوش:مرجع سابق، ص۰۰۰. محمد سهيل طقوش:مرجع سابق،ص۰۰۰.

في أعقاب معركة مرج دابق ٢٢ هـ / ١٥١٦م، أعتقد الأهالي أن البلاد ستخلد للراحة، ويرفرف عليها طير السعادة، لكن الوضع لـم يصبح، إذ زادت الضرائب وصارت تجمع بقسوة، وزاد فساد الإنكشارية فكانوا يجمعوا الأخضر واليابس في القرى، خاصة وأن الإنكشارية كانت تنتشر في القرى، وفي هذا الوقت يزيد الاعتداء على بيوت الأهالي وعلى أموالهم وأعراضهم، ويكثر خطف النساء من الطرقات وهكذا. (١)

وقد كان لهم تمرد في القاهرة حيث تذكر المصادر حادثة في يوم الإثنين ٢٧ محرم ٢٤ هـ/ يناير ١٥١٨م إذ طلب خايربك (\*) والـي القـاهرة مـن جنـود الإثنين والـم يخـرج الجنـود وأظهـروا الإثنين والـم يخـرج الجنـود وأظهـروا العصيان على السفر، قرر خايربك الخروج لهم والقبض عليهم، فنزل مـن قلعـة قايتباي إلى مشارف القاهرة، وحدثت فتنة واشتباكات بين جند خاير بـك وجنـد الإنكشارية، حتى أن الناس خافوا على بضائعهم من نهب الجنود فنقلوهـا مـن الدكاكين إلى أماكن أكثر أمن وخاصة تجار الأقمشة، لأن الناس كانت تعلم نهـب الإنكشارية وضررها. (٢)

لقد فسدوا كثيراً في فتوحات سليم الأول وكانوا يدخلون المدينة وينهبوها ويعيثون فيها فساداً، مخالفين بذلك شروط التسليم، وكانوا يرتكبوا شتى أنواع المعاصي والمحرمات، خسانوا الأمانسات، وقطعوا الطرق، ونهبوا المنازل والدكاكين. (٣)

<sup>(</sup>۱) محمد کرد علی: مصدر سابق، ج۲، ۲٤۳ – ۲۴۴.

<sup>(\*)</sup> للاستزادة عن أحوالهم مع خاير بك. انظر ابن إياس: مصدر سابق، ج٥، ص ص ٢٥٠ – ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) إبن إياس: مصدر سابق، ج٥، ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) حسين ابن كمال البغدادي القادري: مخطوط، ورقة٥. وراجع محمد أتيس: مرجع سابق، ص٧٨.

وجاء السلطان سليمان القانوني، وتقدمت الفتوحات في أيامه تقدماً كبيسراً، وكثرت الفتوحات، وبلغت الدولة أوج تقدمها وإتساعها، لكن هذه الفتوحات لم تمنع الإنكشارية من القيام بتمردات، ففي أثناء فتح رودس وعندما تم عقد الصلح وتسليم الجزيرة في خلال إثنى عشر يوم، وكان بشرط أن تبتعد الجيوش العثمانية عن المدينة المحاصرة، حتى لا يتضرر الخارجين من المدينة وكان ذلك في ٢ صفر سنة ٢٩٩هـ/ ٢١ ديسمبر ٢١٥م لكن جزأ من الإنكشارية لم يطق صبراً فدخل المدينة في ٥ صفر مخالفين بذلك أوامر السلطان سليمان، وقاموا بنهب المدينة وسلبها وارتكاب كافة أنواع القبائح، ومما أغضب عليهم السلطان، وأمر بالالتزام بشروط التسليم، وعاقب المفسدين على أفعالهم وهكذا عاد الأمن المدينة.

لقد أصبح أسلوب الإنكشارية إذا فتحوا أي بلد السلب والنهب وحرق السزرع وتخريب الديار. (٢) وكاتت حركة تمردهم في رودس (٣) تدل على أنه أصبح مسن الصعب السيطرة عليهم وأنه من الممكن خروج زمامهم من يد السلطان، استباحوا لأنفسهم أشياء عديدة ليست من أخلاق الجندي المسلم، وكل ذلك حدث في عهد يعتبر من أقوى عهود الدولة العثمانية، وما سيأتي بعد ذلك كأن أكثر فظاعة، على الأقل هنا لم يفكروا مطلقاً بقتل السلطان.

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي: المصدر السابق، ص۲۰۱ راجع بسام العسلي مرجع سابق، ج٥، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٢) حسين كمال القادري البغدادي: ورقة ١٩.

<sup>(\*)</sup> رودس: تقع في البحر المتوسط، تعاقب على حكمها الإغريق ثم الفرس ثم الرومان ثم فرسان القديس يوحنا، حتى فتحها سليمان الثاني، س. موسئراس: مرجع سابق، ص٢٧٨.

وبعد فتح رودس لم يقم السلطان سليمان بفتوحات لمدة ثلاث سنوات، هذا الهدوء لم يريح الإنكشارية، كاتوا يريدون الحرب لكثرة الغنائم، ولأنهم لم يميلوا بعد لحياة الراحة والرفاهية، وكاتوا كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، (١) كما أن جنود الإنكشارية القدماء كاتوا يتذكرون كيف أنهم حرموا من نهب رودس عند فتحها، وقد زاد على ذلك أنه في سنة ٢٩هـ / ٢٢٥ م. بقوا في المدينة متحملين آلامهم لعدم وجود حرب، في الوقت الذي خرج فيه السلطان سليمان الفضاء الشتاء في أدرنه للصيد، مخالفاً بذلك القواعد بتركهم، واصطحب معه الديوان وكبار الضباط، فشعرت الإنكشارية بألم جديد أضيف عليهم، فقد تسركهم السلطان للبرد والبطالة، فقاموا بعمل تمرد وقلبوا قدور حسائهم، ونزاسوا إلسي الشوارع مسلحين بأسلحتهم النارية والرماح والسيوف، وقاموا بحرق بيوت بعض الأهالي ونهبها(٢) وهنا ترى الدراسة أن الجندي الإنكشاري تخلي عن صفات الجندي المسلم الذي تحلي بروح الجهاد والعطف على الأسرى و المعاملة الحسنة و أبدلها بالتمرد والنهب وعدم الإلتزام بواجبات الشريعة الإسلامية.

وذهبوا إلى بيت الصدر الأعظم إبراهيم باشا، وكان في مصر، واستولوا على ما فيه، كما استولوا على ما في ديوان الجمارك ومستودعاته، ثم عدد من بيوت الأعيان، ثم توجهوا إلى حارة اليهود، قرب السوق المسقفة، وقاموا بنهب ما فيها، وتركوا ورائهم الخراب. (٣)

<sup>(</sup>۱) محمد جمیل بیهم: مرجع سابق، ص۱۳۳.

<sup>(</sup>٢) هارولد لامب: سليمان القانوني سلطان الشرق العظيم، ترجمة شكري محمود نعيم، د. ط، بغداد نيويورك: شركة النبراس للنشر مؤسسة فرانكلين ١٩٦١م، ص١٠١٠.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الشناوي، ج١، ص٩١، راجع محمد جميل بيهم:مرجع سابق، ص١٣٣،هارولد لامب:مرجع سابق، ص١٠١، محمد سهيل طقوش: ص٠٥٠، انظر إسماعيل حقسي أوزون: مرجع سابق، ص٥٠٨.

وعندما علم السلطان سليمان بالأمر ركب البحر متوجهاً للجنوب، ولم يذهب للجموع الثائرة قرب السراي، وإنما اتجه إلى الجوسق في أعلى البوسفور على المياه العذبة، ثم توجه مع حرس قليل إلى قاعة الاستقبال المهجورة قرب ثكنات الإنكشارية، واستدعى ضباط وحداتهم، وعندما حضر الضباط اندفع معه مجموعة من الجند رافعين السيوف في وجه السلطان وكان هذا خطر عظيم، إذ من الممكن أن يقوم الإنكشارية بمهاجمة السلطان، لكنه تدارك الأمر فسل سيفه وقتل واحد، وجرح الآخر وعندما رأى الجنود الدماء على الأرض ألقوا سيوفهم، فقام السلطان بعتابهم بعدل وقسوة معاً، وأعدم أغا الإنكشارية وقادة العصيان، (١) ووزع السلطان على الباقيين ألف دوكة (١) "قطعة ذهبية" كدفعة أولى تتلوها أقساط إذا هدأوا وعادوا لثكناتهم، فرجعوا راضين بما غنموا، وأنهوا التمرد طمعاً في مزيد من العطايا. (١)

وقام السلطان بتشتيت بعضهم فوزعهم على المناطق، وألقى القبض على رؤسائهم فقتل البعض، وعزل الآخر. (7) فقد فكر في استناف الجهاد لأنه تأكد أن ترك الإنكشارية دون عمل ستكون عاقبته وخيمة على السكان والأمن العام، فهم لا يتورعون عن إرتكاب أي فعل وهكذا قرر إكتساح بلاد المجر وفتح مدنها، ونشر الإسلام بها. (3)

وما أن أعلن الشتاء والثلوج نهايته، وبدأت الأعشاب تغطي الأراضي حتى

<sup>(</sup>١) هارولد لامب: مرجع سابق، ص١٠٢.

<sup>(\*)</sup> ذكرت في بعض المصادر أنها كانت مائة ألف دوكاً " قطعة ذهبية ".

<sup>(</sup>٢) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٣، راجع عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص ٩١.

<sup>(</sup>٣) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص١٩٠.

دقت طبول الحرب مرة أخرى، وبهذا لم يكن أمام السلطان سليمان حل إلا إشغالهم في حرب جديدة. (١) وفي نفس الوقت فرصة لإعادة مجد الفتوحات العثمانية وإحياء لحركة الجهاد

ونجد هنا أن تمردهم كان لطلب المال، فقد حاول السلطان امتصاص رغبتهم الدائمة في الحرب والثورة، عن طريق إشراكهم في حرب جديدة، ليحول تفكيرهم عن التمرد إضافة إلى أن هذا العمل سيجعل وقتهم غير كنفي لتدبير حركات تمرد، إضافة إلى قوة شخصية السلطان سليمان، وقد عاد هذا بالنفع على الدولة العثمانية حيث امتدت الفتوحات في شرق أوروبا. (٢)

وفي حرب المجر أصدر السلطان سليمان أوامر صارمة بأن لا تمس مدينة بودابست التي فتحها، والمحافظة على سلامة جنود النمسا في وقت انسحابهم، وهذا وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين، لكن الأمر لم يع الإنكشارية ودخلت المدينة وانقضت على من فيها بالقتل والنهب، ولم تهتم للأمان الذي منحه السلطان للجنود. (٣) وهناك تمرد آخر وقع من الإنكشارية في أثناء حملة في ينا عام ٣٦٩هـ / ٢٥١م، حيث قامت الإنكشارية بمطالبة السلطان بزيادة الرواتب، وقد توسط الوزير إبراهيم باشا بينهم وبين السلطان لكنهم تعدو عليه وشتموه وثاروا عليهم. (٤) ويلاحظ القارئ أن الإنكشارية أصبحت في حالة ثورة مستمرة في السلم أرادت الحرب، وأثناء الحرب لم يهتموا بأمان المدن التي تسلم نفسها، ومن هذه الفترة يبدأ الخطأ فيهم وفي السلاطين فلو تعاملوا منذ البداية معهم

<sup>(</sup>١) هارولد لامب: مرجع سابق، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي: ج١، مرجع سابق، ص٩١.

<sup>(</sup>٣) محمد جميل بيهم: مرجع سابق، ص١٣٣.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل حقي أوزن: مرجع سابق، ص٥٠٨.

بحزم لما وصلوا إلى درجة أنهم يكونوا من أسباب ضعف الدولة العثمانية. (\*)

أما عن تمردات الإنكشارية في الشمال الإفريقي في عهد سليمان، نجد أته زاد نفوذهم مع ازدياد انتصاراتهم العسكرية التي أحرزوها في المنطقة كما صار لهم اليد الطولى في التحكم في الأمور فقد عارضوا مثلاً دخول بكلربك إلى الجزائر 178هـ / 2001م بل وقتلوه حين دعمه مجاهدوا البحر، كما قاموا بأسر الوالي ١٩٩٠ / 2001م "حسن باشا " وهو ابن خير الدين بربروسا وأرسلوه إلى إستاتبول مصفد بالسلاسل بحجة أنه حاول تجنيد القبائل في الجيش واتهموه بمحاولة الاستقلال.

كذلك حدث أن تمردوا في عهد سليم الثاني، فأظهر محمد باشا الصدر الأعظم حزماً ونشاطاً في مجازاة المتسببين في الاختلال، وإيقاف كلاً عند حده، وكان سبب تمردهم تأخر رواتسبهم، لفراغ خزينة الدولة من الأموال، وقد واجهت الإنكشارية لعدم صرف رواتبها صعوبات في أثناء تواجدهم في الأستانة، ولكن حدث ما قضى على هذا التمرد إذ أنه تصادف وصول أحد القادة العسكريين من إيطاليا محملاً بالغنائم، فصرفت لهم الدولة رواتبهم من هذه الغنائم.

كان الوضع كذلك في طرابلس، ومع أن الدولة حاولت التصدي لهم وردعهم إلا أنهم مارسوا سلطتهم من خلال ديوان الإنكشارية. وقد، صارت لهم كثير من الامتيازات في الجزائر ضد مجاهدي البحر وسيطروا عليها خلال النصف الثاني

<sup>(\*)</sup> في عهد هذا السلطان زادت تمرداتهم كلها بسبب زيادة الأعطيات والرواتب وأخذ الهبات من السلطان فتكالبت عليه المحن و استهانوا بشخصيته نظراً لضعفها، وصار همهم بدل الحرب والجهاد وفتح البلاد ونشر الإسلام، أخذ العطايا من السلطان. وهذا كان مؤشر مبكر جداً لفسادهم.

<sup>(</sup>١) عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم حليم: مصدر سابق، ص٩٧.

من القرن السادس عشر الميلادي(١).

وكانت لهم تمردات في بلاد الشام، ولكنها لم تبلغ حد العنف بالنسبة للثورات الأخرى، ولم يكن لهم طمع في الزعامية بقدر ميا هو ابتزاز الفلاحين فقط. (٢) ويعتبر عهد سليم الثاني بداية إزدياد المشاكل من الإنكشارية، إذ أصروا على عدم الخروج للحرب، إلا إذا كان السلطان سليم على رأس الحملة. (٣) كميا صارت عاداتهم عندما يثوروا لا تخمد الثورة إلا بتوزيع الأموال. (١)

عندما حدث تمرد في بلاد الحجاز على الحكم العثماني ٢٧٩ه / ٢٥١٩، وخلع أهل الحجاز طاعة العثمانيين، وأخرجوهم من الأماكن المقدسة، وبقوا هم فيها، كانت هذه فرصة للسلطان سليم الثاني للتخلص من الإنكشارية، فأرسلهم إلى تلك البلاد البعيدة، لإخضاع الثورة، فأخضعوها بسهولة ويسر، وعادوا مسرة أخرى إلى إستانبول بشكل لم يتوقعه السلطان نفسه، وقد توجس الصدر الأعظم منهم خطراً، فأشار على السلطان سليم الثاني أن يقوم بالجهاد وفتح بلاد جديدة، ووقع اختياره على قبرص والتي كانت تحت سيطرة البنادقة، فجهز مئتي سفينة على متنها عشرون ألف من الإنكشارية واستقبلهم أهل الجزيرة بالترحاب، لأنهم ملوا حكم البنادقة الظالم، فضربوا حصاراً على "نيقوزيه " مدة ليست قصيرة، وفتحوها، وهنا يأتي دور الإنكشارية في الشغب، حيث قاموا بقتل أهل المدينة حتى وصل عدد القتلى إلى خمسة عشر ألف، وهم بذلك أثبتوا عدم جدارتهم بثقة أهل الجزيرة بهم واستقبالهم بالترحاب، فأهملوا هذه المشاعر وقاموا بما أملت به

<sup>(</sup>١)عبد الكريم رافق: المرجع السابق، ص ١٢٧، ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل حقي أوزون: مرجع سابق، ص٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) يوسف أصاف: مرجع سابق، ص٤٨.

عليهم طبيعتهم الثورية. أما مدينة فمغوسطه (\*) فقد قاومتهم لمدة أربعة شهور حتى استسلمت في النهاية، فنهبتها الإنكشارية وعاثوا فيها فساداً وأوثقوا كل من لاقوه. (١) ثم سارت الجيوش الإسلامية إلى جزيرة كفالية فنهبوها وهدموا منازلها، ثم اتجهوا إلى جزيرة كورفس، وهي مفتاح بلاد البنادقة، وحاصروها لعدة أيام ثم دخلوها وعاثوا فيها فساداً ونهباً وسلباً، وكانت هذه أعمالهم في كل الجزر والمدن التي فتحوها في هذه المنطقة، وطالت إقامتهم في البحر حتى قابلهم العدو. (٢) ويتضح مما سبق أن هذا صار منهجهم في الفتوحات، وطريقهم النهب

ثم جاءت معركة ليبانتو (\*\*) البحرية لتفضح الإنكشارية وتنظيمهم المختل حيث خسرت الإنكشارية كثير من رجالها وخسرت الدولة العثمانية المعركة بسبب ضعف تنظيم الإنكشارية. (٣)

وعندما تولى مراد الثالث الحكم، استهل حكمه بمنع شرب الخمر، ربما يعود

<sup>(\*)</sup> فمغوسطه: مدينة تقع في شرق جزيرة قبرص، ميناء جيد، دخلها الأتراك عام ٩٧٩هـ / (\*) مغوسطه: مدينة تقع في شرق جزيرة قبرص، ميناء جيد، دخلها الأتراك عام ٩٧٩هـ / (\*)

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد زيني دحلان: مصدر سابق، ج٢، ص١٨٠.

<sup>(\*\*)</sup> معركة ليبانتو البحرية: وقعت في عهد السلطان سليم الثاني ١٧ جماد الأولى ٩٧٩ هـ - ١٧ أكتوبر ١٧١م، حيث اشتبك الأسطول العثماني الإسلامي مع الأسطول المسيحي، ولكن شاءت إدارة الله هزيمة الأسطول العثماني، وقد كانت أول هزيمة للعثمانيين منذ أوائل ق ١٥م فرحت بها أوروبا، وكانت إيذاناً بـزوال السـيادة العثمانية عـن البحـر المتوسط. انظر علي محمد الصلابي: المرجع السابق، ص ٢٥٠، ٢٥١.

وليبا نت: تقع في الطرف الشمالي الغربي لخليج كورنث في اليونان حالياً. على حسون: مرجع سابق، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص١٩-٢٠.

ذلك لأنه لاحظ أن هناك فئات من الإنكشارية انخرطت في شرب المسكر مما يعيق القوة العسكرية ويؤثر عليها.

ولم يستطع مراد الثالث أن يحد من هذا الأمر كثيراً، وذلك يدل على ضعف قوة الدولة العثمانية وعدم إستطاعتها مجابهة منع الخمسر وإقامة شسرع الله عليهم (١)، وهذا يدل على انحراف الإنكشارية عن خطها الإسسلامي في الجهاد والشوق للشهادة. (٢)

وعهد السلطان مراد الثالث يعتبر فاتحة جبروت الإنكشارية وهو أحد السلاطين الذين تصدوا لمشكلة الإنكشارية بعد أن أدرك أنهم أصبحوا مركز قوة خطير في الدولة وتجاوزوا اختصاصهم كمحاربين بالتعدي على السلطان وتنفيذ أوامرهم (٣) وقاموا بتمردات أثناء التدريبات والتلفظ بألفاظ غير مناسبة، حيث كان يوقع عليهم العقاب اللازم. (١)

هذا الكرم من السلطان مراد الثالث لم يمنعهم من الثورة والتمرد مرة أخرى، حيث أخذت طابع العنف أكثر من ذي قبل، وأصبح أساس التمرد سوء الأوضاع الاقتصاية وانخفاض قيمة العملة التي كاتوا يستلمون بها وراتبهم مما أدى إلى أنهم أصبحوا ميالين إلى السلب والنهب.

في عام ٩٩٠هـ / ١٥٨٢م بدأت الحملات العسكرية على بلاد فارس اتخذ الإنكشارية هذه الحملات وسيلة لجمع الأموال والسلب والنهب وتقسيم الغنائم فيما

<sup>(</sup>۱) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٣٠. انظر محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) على محمد الصلابي: المرجع السابق، ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) أرشيف رئاسة الوزراء: وثيقة رقم ١٩٣٧١ خط همايوني Fi.H.

بينهم. كما أنهم لم يفوتوا فرصة للتمرد على قادتهم، واتفقوا مع أشقياء جورجيا في أرمينيا والقفقاس على نهب وسلب البلاد التي يدخلوها واقتسام الغنائم فيما بينهم. (١)

وفي عام ٩٩٣هـ / ١٥٨٥م تم عقد الصلح بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية، تنازل بموجبه الفرس عن أقليم الكرج وبشروان ولورستان وجزء من أذربيجان وهدأت الأحوال في البلاد خلال عام ١٩٩٤هـ وهدأت الحروب في أنحاء الدولة، وقد أزعج هذا الأمر الإنكشارية والتي اعتادت على الاستمرار في الحروب نظراً لما تدره عليها من غنائم، فقاموا بثورات حتى يزيدوا من دخلهم. (٥) (٢)

كانت الإنكشارية تتمرد إذا انقطعت الحروب وترتكب فظائع الأعمال، في البلاد المفتوحة بل وفي الأستانة ذاتها، (٣) إذ أنه عندما تقع فتنة عظيمة أو حروب وسفك دماء، ينحصر هذا في الإنكشارية وأفعالها. (١)

والسبب الحقيقي لتمردهم هو حرمانهم من الحرب وأغنامها، وقد سولت لهم أنفسهم الجشعة القيام بتمرد جديد لجني المزيد من الأموال والغنائم، على السرغم من أنه ليس هذا السبب وراء كل تمرداتهم فبعضها كان بسبب رغبتهم في إنهاء الحرب، مثلما حدث في عهد سليم الأول في حربه مع الدولة الصفوية، وهذا يدل على عدم ثباتهم واختلاف آراءهم وعدم معرفتهم ماذا يريدوا.

<sup>(</sup>۱) محمد جمیل بیهم: مرجع سابق، ص۱۳۳ – ۱۳۴. انسطر علي حسون: مرجع سابق، ص۱۳۳.

<sup>(\*)</sup> لقد قامت السباهية بثورات ولكن لو أتحدت مع الإنكشارية لكانت عواقبها وخيمة على حياة الدولة من الداخل والخارج. انظر محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) حسين بن كمال: ورقة ١٤.

كذلك وصلت درجة فسادهم في عهد مراد الثالث إلى أنهم كانوا يتدخلون في تعيين أمراء منطقة الروملي، وقد نجحوا فعلاً في عام ١٠٠٠هـ / ١٩٥١م أن يعينوا أمير منطقة بغدان بالرشوة، بعد أن أخفوه في ثكنتهم لمدة من الزمن. (١)

ومما يؤكد عدم ثبات مطالبهم أنه عندما طال أمد السلم، ولم تدخل الدولة في حروب جديدة بدأت تظهر الثورات في كل مكان من العاصمة وبودابست والقاهرة<sup>(\*)</sup> وتبريز وغيرها من المدن، مطالبين بالحرب والجهاد، فاضطر سنان باشا<sup>(\*\*)</sup> الصدر الأعظم إلى إدخالهم في حرب طاحنة ضد بلاد المجر، رغم أنسه متيقن من ضعف الاستعداد الحربي عند الدولة وحاجتها الماسة للراحة. (٢) وأكد على ذلك جميع الوزراء الذين رأوا أن من حسن السياسة إشعال الإنكشارية

<sup>(</sup>١) إسماعيل حقى أوزون، مرجع سابق، ص٤٨٣.

<sup>(\*)</sup> سيأتي الحديث عن ثورات القاهرة.

<sup>(\*\*)</sup> سنان باشا: أحد أهم رجال الدولة العثمانية، ١٥٢٠ – ١٥٩٦م، من أصل ألباني تربى في الدوشرمة، ترقى في المناصب بفضل وجود أخيه إياس أغا عين قائد على السيمن برتبة وزير، قام خلالها بأعمال جليلة في ريط اليمن بالدولة العثمانية، ثم عين أميسر أمسراء مصر، ثم قائد أعلى للقوات البرية والبحرية. وفي عام ١٥٥١م صار صدراً أعظماً. قام بأعمال مهمة من أجل رفع مستوى الأقجة وأمر بفتح دور لسك العملة في أنحاء من الدولة العثمانية، وأعظم مبادرة له مشروع قناة صقاريا لأهميته في تلبية حاجة القوات من الأخشاب، ومن ناحية التجارة والاقتصاد، لكن الحساد لم يمهلوه وعزل من الصدارة، ثم عاد مرة أخرى وتوجه إلى إيران لإخضاعها، ولم يستطع، وعزل مرة أخرى وعاد للمنصب في عهد محمد الثالث ومات تاركاً ثورة طائلة خلفة، اشتهر بالشجاعة مع قليل من الغرور. الموسوعة الستركية: ج٢٥، د. ط، أنقرة، ١٩٨٠م، ص ٢٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ٢٦٤. محمد جميسل بسيهم: فلسسفة التساريخ العثماتي، ص ١٣٤.

بحروب خارجية، فأوعز السلطان مراد الثالث إلى حسن باشا (°) والى البشناق والهرسك بشن غارة على بلاد النمسا وإفتعال حرب حتى يلتهى الإنكشارية بها(١).

وقد أدى عدم كفاية الاستعداد الحربي إلى سقوط عدد من القسلاع العثمانية بأيدي النمسا التي سائدت المجر، كما هزم حسن باشا والي الهرسك وقتل والسي بودابست العثماني<sup>(۱)</sup> وإذا نظرنا إلى إلحاحهم في دخول الحرب، لا يوجد سبب مقنع إذ أن استعدادهم العسكري كان ضعيفاً، فلماذا الحرب هل للغنائم؟ واستمرت هذه الحرب خمسة عشر عاماً، زلزلت أركان الدولة العثمانية الداخلية، رغم مساحقته من بعض الانتصارات. (۱)

وكانت هذه الحرب هي أولى مساوئ تدخل الإنكشارية في مسائل السياسة العليا، إذ أنها ترغم السلطان على افتعال الحرب، مما يعتبر مؤشر خطير يهدد كيان الدولة العثمانية الداخلي، حيث فقدت هذه الدولة بعيض أراضيها بسبب تمردات الإنكشارية وهذا دليل واضح على أن الإنكشارية كانت من أسباب ضعف الدولة العثمانية ومن ثم سقوطها.

<sup>(\*)</sup> حسن باشا: من أصل ألباتي. جاء عن طريق الدوشرمه. شارك مع الجيش في حرب المجر تحت قيادة سنان باشا، ثم عين أغا للإنكشارية، ثم عين أمير أمراء شبروان، وأثناء ذلك هاجم الروس وهزمهم وكبدهم خسائر فادحة. أصلح عملة الأقجه عين صدراً أعظم بناء على رغبة والده السلطان، تزوج من إبنة السلطان محمد الثالث كان له دور عظيم في حرب النمسا. وقد ولي الهرسك، وتم قتله أثناء الحرب في حديقته. الموسوعة الإسلامية: الوقف الديني التركي، د.ط، إستانبول: ٩٩٧ ام، ج١٦، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>١) إسماعيل سرهنك: تاريخ الدولة العثماتية، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) على حسون: مرجع سابق، ص١٠٧. على محمد الصلابي: مرجع سابق، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) على حسون: مرجع سابق، ص١١٣.

ونتيجة للفوضى التي عمت البلاد في عهد مراد الثالث، لم يعد حكام الولايات التابعة للدولة العثمانية يهتموا بالأوامر التي تصدر لهم، وذلك لعدم وجود رقيب عليهم (\*)، وكان أشدهم وطأة والي قرمانية والذي أعلن العصيان على إستانبول، فسار له الصدر الأعظم ليصده عن إستانبول التي أراد مهاجمتها. (١)

لقد كاتت لهم عدة ثورات في الأقاليم في عهد مراد الثالث ففي تونس مــثلاً كان لهم نفوذ واسع، حاول الوالي العثماتي مواجهة هذا النفوذ والتصــدي لــه، ولكنه لم يفلح، وقد ضمت الإنكشارية في جنباتها عناصر غير تركية، برز خلالها مسلمون من أصل مسيحي وهؤلاء قاموا بثورات عديدة، حتى صار لهم ديــوان خاص بهم ينفذ رغباتهم، ولقبوا رئيس الديوان بالداي وأسسوه سنة ، ، ، ۱هـ/ حاص بهم وقاموا بقتل بعض من أعضاء الديوان القديم.

وعلى نقيض ثورات العساكر في شمال إفريقيه في عهد مراد الثالث، كانست ثورات مصر نتيجة لظروف اقتصادية وسياسية، فقد قامت الإنكشارية بسلسلة من التمردات في ٢ شوال ٩٩٧هـ / ١٥٨٩م وحتى ١٠ ذي القعدة ١٠١هـ / ١٠٠٩م وحتى ١٠ ذي القعدة ١٠٠هـ / ١٠٠٩م وحتى التمردات في ٢ شوال ١٩٠٩هـ / ١٠٠٩م وحتى القعدة والمبطش، ففي أول تمرد هاجمت الإنكشارية الوالي العثماني " أويس باشا " وهو في الديوان، كما اقتحموا بيت قاضي القضاة الحنفي العثماني، وقتلوا عدداً من اتباعه، كما بداءوا بسلب ونهب الحوانيت في القاعدة، وهجموا على بيوت الأعيان وخاصة السكان المحليين، ونهبوا الكثير منها، ولم يهدأ التمرد إلا حين وافق " أويس باشا " على قبول

<sup>(\*)</sup> عندما كانت الدولة ترسل مفوضين معهم خط شريف يأمر بضرب عنق أحد السولاة، كان الولاة لا يهتمون بهذا الأمر ويقوموا بالقبض على الرسول وقتله دون خوف من السلطان. حبيب السيوفى: مرجع سابق، ص٢٣.

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص١٢٨.

طلباتهم، وكانت تتلخص في السماح بأخذ ما يسمى الطلبة، وهي مبالغ من المال كانوا يفرضونها على الفلاحين وأصحاب الأطيان في الريف.(\*)(1)

أما عن الإنكشارية في دمشق، فقد دخلت فيها عناصر من أصل محلي أي غير تركي، كما حدث في كثير من الولايات الأخرى، وذلك للاستفادة مسن الامتيازات الكثيرة التي تتمتع بها هذه الفرقة، وهذا يدل على بدأ تسوس أنظمة الإنكشارية الصارمة، والتي كلت لا تسمح لغير الأروام الانتساب إليها، وبهذا لختلطت الإنكشارية مع السكان، وصاروا تجاراً وتعاطوا الربا، ودخلوا في الحرف، وعاشوا خارج القلعة، وقد أحس السلطان مراد الثالث بخطر هذا الأمر فأصدر فرماتاً في جمادى الأولى ٥٩٩ه / ٧٧٥م موجها إلى حاكم دمشق يأمره فيه أن يعين في الوظائف الموجودة في الإنكشارية إناساً من رومي، وليس من السكان المحليين أو الغرباء مثل الأكراد. ولكن صدور هذا الفرمان جاء مثل الأكراد. ولكن صدور هذا الفرمان جاء الفرمان، ولم يتوقف بصدوره، بل ازداد شدة، وعمت الفوضى بين صفوف الإنكشارية، وكثر تحديهم للسلطات القائمة بل وأمتد تسلطهم خارج الإنكشارية، وكثر تحديهم للسلطات القائمة بل وأمتد تسلطهم في البلاد. (٢)

<sup>(\*)</sup> وقد ذكر محمد بن أبي السرور البكري الأخباري المعاصر، أنهم كاتوا يأخذوها دون وجه حق، ويذكر أن بلداً بالمنوفية كان مقدار الضرائب الذي يؤخذ منها مائسة ألف ونصف فضة، ولكن بالطلبة غرمت ضعف المبلغ، وقد طلبت الإنكشارية الثائرة منع أولاد البلد المحلين من الانتساب إلى الطوائف العسكرية، ومنع دخول المماليك البيض أنظر عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص ١٢٩ - ١٣٠٠.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٢٩-١٣٠.

<sup>(</sup>٢) عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص ١٤١-٢١١.

<sup>(</sup>٣) حسين بن كمال: ورقة ٢٢.

على أنه أبرز ثوراتهم في دمشق ما حدث في عام ٩٨٧هـ / ١٩٥٩م عندما قام أحد الجلادين بإعدام أحد مشايخ دمشق، أثار ذلك العمل نفوس الإنكشارية ونقمتهم فقاموا بالقبض على هذا الجلاد وقطعوه بالسكاكين وقد ساعد على هذا الشغب سوء الأوضاع الاقتصادية في الدولة والتضخم المالي الذي نستج عنه، فأدى ذلك إلى اتخفاض مرتباتهم (٥) وتحت ضغط هذه الأوضاع بدأ أفراد هذه الحاميات العسكرية في الخروج من ثكناتهم ومشاركة الأهالي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. (١)

ومن كثرة فسادهم أنهم كاتوا لا يستمعون إلى نصائح القائد العام للجيش ففي سنة ٣٠٠١هـ / ١٩٥٤م، تركوا مواقعهم التي حددها لهم القائد سينان باشا، وذهبوا إلى إستانبول، وعندما أمرهم السلطان مراد الثالث بالذهاب مرة أخرى إلى الجبهة، وقد أمرهم السلطان بذلك وهو في قصره، لكنهم رفضوا الطلب واشترطوا خروج السلطان معهم، وأخذ الهبة من السلطان.

ولم يتحرك الجند إلا بعد أن توسل لهم أغا الإتكشارية، ليتحركوا لجبهة القتال، وفي الطريق توقفوا مرة أخرى في جورلو، وقالوا للأغا أنه المسئول عن صرف المنحة التي طلبوها، فرد عليهم الأغا أنه عبد مثلهم ولا يملك حق منح المال، هذا الحق يملكه فقط السلطان مراد الثالث وتقدم للمسير، لكنه عاد واقترح عليهم أن يرسلوا رسالة للسلطان يذكروه بهذه المنحة، وذهب قائد فرقة المشاه للسلطان وذكره فقال له السلطان هل يريدوني أنا أم يريدون خزائني؟ فرد قائد المشاة أن الإنكشارية لن تتحرك إلا بعد صرف الأجور لهم المتأخرة سنة، وبالفعل أرسل لهم السلطان في اليوم التالي ستمائة ألف قطعة ذهبية على عربة

<sup>(\*)</sup> انخفاض القيمة الشرائية لمرتباتهم الثابتة.

<sup>(</sup>١) نوفان رجا الحمود: مرجع سابق، ص ١٣٣-١٣٤.

## يجرها إثنا عشر حصاناً. (١)

منذ أواخر عهد مراد الثالث أصبحت الإنكشارية من أهم أدوات التخريب، وكثرت اعتداءتهم على الرعية، إذ حاول الولاة تخفيف حدة غلوائهم، إما لكي يستأثروا بالقوة دونهم، أو يخففوا عن عاتق الأمة بعض شرورهم، ولكن هذه الأعمال لم تأت إلا بشرور أكثر على الناس، وصارت الحوادث مليئة بالدماء. (٢)

وزادت حركات الطغيان في إستانبول وخارجها من الإنكشارية في عهد محمد الثالث، وتكررت الحركات الخارجة (\*) عن طاعة الدولة في الأقاليم، (٣) ولكنها كانت تحدث على فترات متباعدة، ولم تبلغ درجة خطورة حركات الإنكشارية، (٤)

وأيضاً في عهد السلطان محمد الثالث صارت الإنكشارية تتهرب من القتال، وهنا حدث تغير في ثوراتهم، كانت في بعض الأحيان تقوم طلباً للحرب، والغنائم، ولكن في عهد محمد الثالث، صاروا يميلون لحياة السلم والرفاهية، ويتهربوا من الحروب.

عندما عزم محمد الثالث على الحرب في إحدى المرات، تهرب من الإنكشارية ما يقرب من عشرة آلاف جندي، وكذبوا بشكل صريح جداً، وقدموا ما يثبت أنهم غير مؤهلين للحرب، مع العلم بأن عدد الإنكشارية في ذلك الوقت كان لا يتجاوز

<sup>(</sup>١) إسماعيل حقي أوزون: مرجع سابق، ص٤٨٣، ٤٨٤.

<sup>(</sup>۲) محمد کرد: مصدر سابق، ج۲، ص۲٤٧، ۲٤٨.

<sup>(\*)</sup> يطلق عليها الحركة الجلالية، للاستزاده الرجوع نوفان رجا الحمود: مرجع سابق، ص١٣٤-١٣٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٣٤.

<sup>(</sup>٤) أرشيف رئاسة الوزراء بأستاتبول: رقم الوثيقة ١٩٣٠٤. خط همايوني عبد العزيز الشناوى: مرجع سابق، ج١، ص٥١٣٠.

الأربعين ألف جندياً (١) لدرجة أنه في بعض الأحيان كانوا يهربون من معسكرات التدريب حتى لا يدخلوا المعركة (٢)

وعندما تأكد محمد الثالث من ضعفهم وتخاذل حالهم، خرج بنفسه للحسرب وقيادة الجيش، فدبت الحمية الدينية في الإنكشارية، وساروا إلى بلغراد ودمسروا جيوش النمسا، وعادت إلى الأذهان صورة الفتوحات في عهد سليمان القانوني، وعاد السلطان غانما إلى العاصمة، ويقول إبراهيم أفندي في تاريخه وكان حاضرا تلك الموقعة، لو أن الجنود الإنكشارية ثبتت أكثر وأمضت الشتاء على الحدود، ولم تصر على العودة، وتقدمت في الربيع، لتمكن العثمانيين مسن فستح مدينسة فيينا. (٣) كذلك حدث أثناء القتال مع الأفلاق والبغدان، تمسردات ممسا اضطرهم للتقهقر لعدم ثباتهم ومجاهرتهم بالعداء. (٤)

أماعن تمرداتهم في الأقاليم نجد أنه في أواخر القرن السادس عشر الميلادي دخل نفوذ الإنكشارية ولاية حلب، فكان يذهب كل سنة قسم منهم لغرض الخدمة، حيث يقومون بتحصيل أموال القرى، أي الضرائب، وفي سبيل ذلك كثيراً ما مارسوا الظلم والجور وابتزاز الأموال، حتى ضجت النساس منهم، واستفادت الإنكشارية (\*) من قتال الحركات الجلاية، ووطدت نفوذها في شمال حلب، وعندما زاد الأمر عن حده، اضطروا ولاة حلب إلى قتالهم وإخراجهم بالقوة،

<sup>(</sup>١) إسماعيل حقي أوزون: مرجع سابق، ص٤٨٢.

<sup>(</sup>٢) أرشيف رئاسة الوزراء بأستانبول: وثيقة رقم ١٢٧٢: خط همايوني H.H.

<sup>(</sup>٣) على حسون: مرجع سابق، ص ١٣١. إسماعيل سرهنك: تاريخ الدولة العثمانية، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٤) يوسف همام أصاف: مرجع سابق، ص٧٢.

<sup>(\*)</sup> أشتهر من إنكشارية دمشق عدة أسماء مثل: خداوردي، أق ياق، قسره ياق، وحمسزه الكردي، وتدل أسماءهم على أنهم في الأصل غرباء عن دمشق. انظر عبد الكسريم رافق:مرجع سابق،ص ١٤٢.

وإجبارهم على مغادرة حلب بمساعدة علي باشا جاتبلاط (\*)(١)

وقد تجاوز الإنكشارية الحدود في الاعتداء على الرعية والتسلط على فقرائها بحجة جباية الأموال، فأعدم والي حلب سبعة عشر رجلاً منهم. (٢)

وإذا دققنا النظر في تمردات الإنكشارية في داخل استانبول أو خارجها نجد أنها من الإنكشارية القليلي العدد الموجودون داخل المدن، وهذا يعني أن الأغلبية كانت في الحروب الدائرة بين الدولة العثمانية، والنمسا والمجر، وهذا يبرر إرجاع بعض المؤرخين إلى أن قلة الثورات في عهد محمد الثالث تعود إلى انشغال الدولة العثمانية وبالتالي الإنكشارية، بالحرب الطاحنة على حدود النمسا والمجر، ولكن هذا الانشغال لم يعوقهم عن التدخل والقيام ببعض التمردات في عهد محمد الثالث. (٣)

أما عن تمرداتهم داخل القاهرة في عهد محمد الثالث، فقد زادت بسبب تخاذل أويس باشا، وبلغت جرأتهم في عام ١٠٠١هـ/ ١٥٩٨م أن اجتمعوا واعترضوا طريق حاكم مصر محمد باشا، قرب قلعة القاهرة، وأطلقوا النار عليه، فهرب من طريقهم والتجأ إلى القلعة وأصبحت السلطة الفعلية في يد العساكر، وأبطلت أحكام هذا الوزير، وقتل الثائرون كثير من كبار الأمراء والموظفين والأعيان ممن كان يعارضون مصالحهم، وتتبعوا أولاد البلد الأصليين من لهم

<sup>(\*)</sup> حكمت أسرة جاتبلاط كلّس وحلب، ومن هنا جاء العداء بين هذه الأسرة وبين الإنكشسارية، حيث رفضت أسرة جاتبلاط تسلط الإنكشارية وجبروتها على الأهالي في دمشق وحلب، ومما أدى إلى وقوع صدام شديد بينهم. عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>١) مرجع سابق، ص١٤٢، ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) محمد كرد: مصدر سابق، ج٢، ص٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٥٧٥.

مناصب عليا وقتلوهم، ربما بهدف الحيلولة دون تسرب هؤلاء للطبقة الحاكمة. (١)

ومع تولي أحمد الأول الحكم زاد عصياتهم خاصة في البلاد العربية، أما في إستاتبول فقد ثاروا أثناء حرب احمد الأول مع الشاه عباس، وإخراجه من البلاد التي اغتصبها، فثارت الإنكشارية مطالبة بالعطايا فاضطر السلطان أحمد إلى الرجوع لإستنابول متداركاً لثورتهم حيث ألف مجلساً حربياً وحكم بالإعدام على المتسببين في التمرد. (٢)

أما عن الأقاليم العربية ففي مطلع القرن السابع عشر الميلادي زادت سيطرتهم على شمال إفريقيا، وساعدهم في ذلك ظهور ديوان لهم يمثلهم، ويمثل طلباتهم وكان الولاة تباعاً يمضون على قرارات هذا الديوان وشيئاً فشيئاً زادت سيطرة هذا الديوان على الأهالي. (٣)

وقد استتب الأمر داخل استاتبول للإنكشارية في عهد أحمد الأول، وسارت الأمور وفق هواهم، فلا نكاد نسمع عن تورات داخل إستانبول، أما في السبلاد العربية فنجد أنها تعددت في بغداد ودمشق والقاهرة.

ففي القاهرة كان أجرأ عمل قاموا بعمله هو قتل حاكم مصر إبراهيم باشا، في المحدد الأولى ١٠١هـ / ٢٥ سبتمبر ١٠٢٥م، وعرف بالمقتول، وكان مكلفاً بالقضاء على تمرد العماكر، وإزالة الطلبة، وقد نصبت الإنكشارية مكانه قائم مقام.

هذا التحدي الصارخ جعل الدولة العثمانية تبطش بالمتمردين وقتل عدد منهم، في عام ١٠١٤ هـ / ١٠٠٥م. لكن حركة التطهير هذه لم تــؤت فائــدة، فــإن

<sup>(</sup>١) عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص١٣٠-١٣١.

<sup>(</sup>٢) يوسف همام أصاف: مرجع سابق، ص٧٤.

<sup>(</sup>٣) عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص١٢٨.

القضاء عليهم نهائياً جاء في عهد محمد باشا (۱)، الذي أبطل الطلبة، مما أثار الإنكشارية، فتجمعوا عند مقام أحمد البدوي (۱)، وتحالفوا على عدم رفع الطلبة، وتقاسموا حارات القاهرة لنهبها، لكن قوات محمد باشا، استخدمت المدافع، وهزمت الثائرين في موقعة إسمها الخانقاه في ۱۰ ذي القعدة ۱۰۱۸ هـ / ۱۶ فبراير وقد قتل عدد كبير منهم، والباقي نُفي إلى اليمن. (۲۰)

وقد اشتركت مع الإنكشارية السباهية وبعض من المماليك الشراكسة وقد كانت مهمتهم الأساسية، الحفاظ على الأمن، وحماية الفلاحين، والمساعدة في جمع الضرائب، التي بدأ عليها الاختلال بوضوح، منذ عهد علي باشا الصوفي. (٣)

على أنه لو تأملنا هذا التمرد نجد أنهم خلعوا السلطان ونصبوا مكانه سلطانا

<sup>(</sup>۱) أحد أهم الصدور العظام في عهد أحمد الأول، وله دور في تهدئة الأوضاع في مصر، تولى خلال حياته عدة مناصب أهمها أمير أمراء البوسنة. الموسوعة الإسلامية، العالم الإسلامي، قاموس التاريخ والجغرافيا والأثنوغرافيا والسير الذاتية، ج٧، إستاتبول: دار المعارف ١٩٨٨م، ص٥٨٥.

<sup>(\*)</sup> الواقع في مدينة طنطا بمصر.

<sup>(\*\*)</sup> ويعلق على ذلك ابن أبي السرور أنه الضم العثماني لمصر في عهد الدولة العثمانية، وهذا يدل على أهمية القضاء على الثائرين بالنسبة لهيبة الدولة العثمانية. وقد وضع كتاب لهذا الحدث أسماه " تقريج الكربة بدفع الطلبة " وأطلق على محمد باشا عدة ألقاب مثل معمر مصر ومبطل الطلبة وقول قيران أي محطم المماليك. وقد قام محمد باشا بالعديد من الإصلاحات أهمها تنظيم الضرائب، والعمل بمقتضى دفتر التربيع الذي أحله العثمانيون، محل دفتر الشراكسة، وكان المماليك قد عادوا إلى العمل بسدفتر الشراكة للاستفادة من امتيازاتهم القديمة. وأمر بدفع الرواتب بكاملها يوم ٢٨ من كل شهر. عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص ١٣١، ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص١٣١، ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ١٣٢، ١٣٣.

آخر، وهذا ما حدث فعلاً فكان هذا التمرد تحويل لأفكارهم. أما في دمشــق فقــد برزت أسماء لزعماء من الإنكشارية كان لهــم دور كبيــر فيهـا أمثـال حسـن التركماتي وبعض أفراد أسرته، وذلــك في عام ١٠١٥هـ / ٢٠٦١م، كما حفــل سجلهم بالخزيا ضد المعنيين. (١)

أما ولاية بغداد فقد كانت تمرداتهم أكثر عنفاً من الولايات العربية الأخرى، وربما يرجع ذلك إلى مركز العراق الاستراتيجي أمام أعداءها الصفويين، مما استلزم وجود قوة عسكرية عثمانية كبرى لحمايتها، وساعد على ظهور زعامات عسكرية لم تشهد مثلها القاهرة أو بلاد الشام. كما وأن تعدد القبائل البدوية والكردية المتعددة الأجناس والولاء، ووقوع العراق على أطراف الدولة العثمانية، كل هذه العوامل ساعدت على ظهور ثورات أكثر عنفاً.

لقد فرضت الإنكشارية نفوذها على العراق في مطلع القرن السابع عشر وتحدوا الوالي حسن باشا، فخرج هارباً من بغداد عندما شاروا عليه، لأنهم تصوروا أنه أثار عليهم السلطان، وأقام بالموصل، واستمر يحاربهم حتى عزل، ويبدو أن هذا ساعد على تشجيع الإنكشارية للقيام بأعمال أكثر جرأة، حيث أحسوا أن السلطان أعترف ضمنياً بنفوذهم، وكاتت هذه أولى مراحل ازدياد نفوذهم، إذ قاموا بثورات بعد ذلك، حاول السلطان أحمد الأول إخضاعهم فأرسل جيشاً بقيادة والي ديار بكر نصوح باشا، (\*) الذي استطاع إخضاعهم فـترة مـن

<sup>(</sup>١) عبدالكريم رافق: مرجع سابق، ص١٤٢، ١٤٤.

<sup>(\*)</sup> أحد رجال الدولة العثمانية، وهو ابن أحد الألبان المسيحيين الذين أتوا إلى الديوشرمة، ثم نشأ في القصر الهمايوني، عين على إمارة زيلة، ثم عُزل برغبة الإنكشارية عين على ولاية مصر ثم عين قائم مقام الصدر الأعظم، وفي عام ١٦١١م عين صدر أعظم وقام بعمل مباحثات مع الصفويين الشاه عباس، في ديار بكر وحددت في هذه المباحثات الحدود بين الدولتين، كان على عداء مع خوجه زاده أفندي شيخ الإسلام، ونتيجة لتمرداته أمر =

الزمن(١)

وفي عهد مصطفى الأول، يقوم باشا أرضوم بعصيان ضد السلطان ويزحف المي أنقرة، فتنضم الناس إليه في كثير من بلاد الأناضول كرها للإنكشارية. (٢)

وسنرى أنه في خلال حكم ثلاث سلاطين مصطفى الأول وعثمان الثاني ومراد الرابع، تصبح اليد الطولى للإنكشارية، في كل أمور الدولة، ويعتبر عثمان الثاني مثال متجسد لطغيان الإنكشارية وجبروتها.

وضعوا عثمان الثاني في الحكم في سن مبكرة، فقد أطلق عليه لقب كنج أي الحدث صغير السن، وكان توليه العرش في هذا السن المبكر حدث غير مسبوق، وأيضا أطلق هذا اللقب عليه ليميزه عن عثمان الأول مؤسس الأسرة والسدولة. (٣)

ولكن بعد أن وضعته الإنكشارية، بدأت تنفر منه لكثير من الأسباب (\*)، ومما زاد من نفورهم أن الصدر الأعظم، عزل قائم مقام الصدارة، وهو أغا الإنكشارية، الذي عاد من الأراضي الفارسية منتصراً. (٤)

كما أعلن السلطان عثمان الثاتي الجهاد على بولونيا (\*\*) لأنها تدخلت في

السلطان أحمد الأول بإعدامه. ومن أشهر ابنائه المؤرخ محمد جلبي. الموسوعة التركية:
 ج ۲۶، د. ط، ا،قرة: ۱۹۷۷م، ص ۱۳۹-۱۶.

<sup>(</sup>١) عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٢) شكيب أرسلان: مرجع سابق، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص١٥٥.

<sup>(\*)</sup> تم ذكر الأسباب بالتفصيل في المبحث السابق من نفس الفصل.

<sup>(</sup>٤) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٢٦.

<sup>(\*\*)</sup> ذكر مصدر آخر أن سبب الحرب كان لتلبية دعوة قرال ترنسيلوانية، الدي رغب في محاربة ملك النمسا، منتهزاً فرصة الشقاق الذي أحدثه في أوروبا، كما أن انتشار الآراء=

شؤون إمارة البغدان، (١) وقاد جيش كبير العدد عبر نهر بروث وهزم البولونيين المتجمعيين عند نهر دينستر (\*)، وكان لهذه المعركة وقعاً موثراً في نفوس المسيحيين حيث أدت إلى الخوف والرهبة في قلوبهم، ولكن الإنكشارية تمردت، وأضاعت هذا النصر وجعلته غير حاسم. (٢) فقد طلبت، عدم الاستمرار في الحرب، لأنها متسعبة ومرهقة منها، فغضب السلطان منهم وأغتاظ لميلهم للراحة. (٣) كمامنع التدخين وصار السلطان عثمان يخرج بنفسه ليعاقب المخالفين. (٤)

وعندما طلبت بولونيا عصقد الصلح معه عام ١٠٢٩هـ/
١٦٢٠م. (٥) استخف به الإنكشارية لأن ذلك يتعارض مع تقاليدهم في حب الحرب، ولأنهم جنوداً محترفين، المفروض أن مهنتهم الحرب ولسيس التكاسس والميسل

الدينية الجديدة كان لها أكبر الأثر في ذلك، وأختلف المرجع في نهاية المعركة حيث ذكر أن المعركة انتهت بانتصار البولونيين، بزعامة ولا ديسلاس ابن ملك بولونيه. انظر حبيب السيوفي مرجع سابق، ص٢٧.

لكن الدراسة ترى أن العثمانيين انتصروا لأننا نرى أن بولونيا تطلب الصلح فيذا كاتت منتصرة فلماذا تطلب الصلح، إضافة إلى أنها ما هي نتائج انتصارهم؟ لم يورد النتائج في سياق كلامه.

<sup>(</sup>١) علي محمد الصلابي: مرجع سابق، ص٤٨٧.

<sup>(\*)</sup> نهردينستر، أحد روافد نهر جوسا، الذي يصب في البحر الأدرياتيكي س. موساتراس: مرجع سابق، ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماتي، ص٨٣.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد المحامى: مصدر سايق، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماتي، ص٢٨.

<sup>(°)</sup> محمد فريد المحامي:مصدر سابق، ص٢٧٨. انظر علي محمد الصلابي: مرجع سابق، ص ٢٨٨.

للراحة، ولابد أن تكون أفئدتهم تهوى القتال، و نقمت عليه الإنكشارية وقررت وضع خطة للتخلص منه. وعقد السلطان الصلح دون أن يحقق جميع أهدافه، من هذه الحرب، (١) ونتيجة لذلك عزم السلطان عثمان على التخلص منهم وإبدتهم، ولأجل هذا الأمر الخطير بدأ في الاستعداد لضرب الإنكشارية وذلك بحشد قوات جديدة في آسيا وأهستم بتدريبها وتنظيمها. (٢)

وبعد أن استقر في إستانبول، قرر التوجه للحج عصام ١٩١١هـ/
١٦٢١م وأن يجمع في الطريق عسكراً من الشام ومصر من رجال العرب، خاصة وأنه سيمر على الشام عن طريق البر ويعسكر هناك، وهو لاء الرجال يكونوا مطيعين له طوع البنان، ويقضي بهم على الإنكشارية ويمحي الرهم، أله خاصة وأن السلطان عزم على إخماد ثورة الدروز في جبل لبنان بجيش يجمع من مصر، أو هنا تأكدت الإنكشارية أنه عازم على الغدر بهم، وقد سسعى العلماء ليثنوا السلطان عثمان الثاني عن السفر، كما طلبوا من الإنكشارية العفو عن السلطان، وأبلوغهم بعدول السلطان عن السفر إلى الحجاز، فأمر بتسريح الرجال الذين جهزوا في القاهرة وأجتمع معهم العلماء في فسحة آت ميدان (\*\*)

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص١٥٥ - ٥١٤.

<sup>(</sup>٢) على محمود الصلابي: مرجع سابق، ص٤٨٧. انظر محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٢٥١.

<sup>(\*)</sup> عزم على أداء فريضة الحج ولكن السياسة لم تحقق أمنيته.

لقد تم الحديث عن هذا الأمر بالتفصيل من المبحث السابق من نفس الفصل.

<sup>(</sup>٣) يوسف أصاف: مرجع سابق، ص٧٧. أنظر إبراهيم حليم: مصدر سابق، ص١٢٢-١٢٣٠. حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٨٧.

<sup>(</sup>٤) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماتي، ص٨٣٠.

<sup>(\*\*)</sup> للاستزادة عن أخبار صراع الإنكشارية مع عثمان الثاني الرجوع إلى أحمد زيني دحلان:=

ولكن ظلوا تأثرين وهجموا على بيوت الوزراء متسلحين ونهبوها، وقتلوا عدد كبير منهم، ونهبوا من خزائن الدولة. (١)

وانتهى الأمر بهم إلى التخلص من السلطان عثمان في عام ١٠٣١هـ / ٢٢١م. (٢)

وهكذا أصبح السلطان عثمان الثاتي أول ضحاياهم البارزين، وبعهد قتله مارسوا التدخل في السياسة العليا بمنتهى الحرية، فلم يعد هناك من يقف أمامهم في تحقيق رغباتهم وانتهى الأمر بهم أن رغبوا في التخلص من السلطان عثمان الثاني وتمكنوا من إعدامه في سنة ٣١،٣١هـ / ٢٦١م.

وبهذا الإثم العظيم والجرأة على السلاطين، صارت نقطة انطالق جديدة للإنكشارية للتمادي في طغيانهم والتحكم بالسياسة العليا، وكان لإعدامه أصداء بعيدة، حيث انتشرت الرهبة في دوائر الحكومة وبين العامة. (٣) كما أن الولايات صارت في حالة ترقب دائمة وحاول بعض الولاة الأخذ بثأر عثمان الثاني والانتقام له ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل مثل محاولة والي أرضروم أباظة باشا الذي حاول دخول إستانبول والانتقام من قتلة عثمان. (١)

هذه الجرأة قوبلت باستياء عام بين الناس والجند حتى أن طائفة منهم أنكرتها، خاصة عندما بدأوا بتبديد الثروات وأموال الخزينة العامة، ولم يحفلوا

<sup>=</sup> مصدر سابق، ج۲، ص۱۹۵، ۱۹۲.

<sup>(</sup>١) يوسف أصاف: مرجع سابق، ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) محمد مختار: مرجع سابق، ج٢، ص١٠٦٧.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص١٤٥. انظر محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ٢٧٩.

بأي شخص، وزادوا في تمردهم. (١)

لقد صار لهم شان سياسي، وأضحوا أداة في يد أهل الفتن الذين فضلوا اللعب من خلف الستار، (٢) فنجد أنه منذ ثورتهم على عثمان الثاني حتى ثورتهم على سليم الثالث تمت بصورة واحدة متكررة من حيث الأسباب والأحداث والنتائج. (٣)

وقد أعادوا السلطان مصطفى الأول مرة أخرى للحكم، لأنه كان ضعيف الشخصية، ولم تحدث حروب أو فتوحات في عهده لقصر المدة، ولأن الإنكشارية سيطروا تماماً على مقاليد الأمور.

وهكذا نجد أن مصير كثير من الذين يحاولون الإصلاح، تتسلط عليهم الجيوش الفاسدة، فتدمرهم. (٤) وفي عهده تم تغيير الوزراء والصدور العظام سبع مرات في خلال عام واحد وأربعة شهور، وارتكبت كافة المظالم. (٥)

وبتولي مراد الرابع الحكم أصيبت الدولة بحالة من الارتباك والفوضى لصغر سن السلطان، فقد كان في الحادية عشر من عمره، وقد وضعوه لحداثة سنه حتى لا يجدوا معارضة في أعمالهم الاستبدادية، ولا يضعف نفوذهم الذي اكتسبوه بقتل سلطان وعزل الآخر، وقد ساروا في طريق الطغيان لمدة العشر سنوات الأولى من حكمه، فكانوا أصحاب الأمر والنهي في سياسة الدولة، حيث واصلوا الشورات والسلطان خاضع لرغباتهم، لا يجد مفر من تحقيقها، فبدلوا الوزراء والصدور

<sup>(</sup>١) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٤.

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية: مجلد الخامس، مكتبة الشعب، ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) على حسون: مرجع سابق، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٥) على محمد الصلابي: مرجع سابق، ص٨٨٠.

## العظام على حسب أهوائهم. (١)

وقد أدى شغب الإنكشارية وعبثهم غير المستول إلى قفر الطامعين في السلطة إلى المراكز الحساسة، حيث استثمر البعض جو الضعف في الدولة بسبب التمردات المتتالية من الإنكشارية، ومن ضمنهم قائد شرطة بغداد "بكير أغا " (\*) الذي تمرد على الوالي واستبد بالحكم، فأرسلت له الدولة جيشاً بقيدة "حافظ باشا " الذي حاصر بغداد (\*\*)، فاستنجد بكير أغا بالشاه عباس الصفوي، الذي وجد أن هذه فرصة ساتحة لتوسيع ممتلكاته، ودخول بغداد، وفعلاً عادت من جديد بغداد تحت الحكم الصفوي. (٢)

وكان هذا أخطر عمل قامت به الإنكشارية إذ هي مهدت السبيل لضياع بغداد من حوزة الدولة العثمانية الأمر الذي أدى إلى فتح الباب لضياع البلاد من تحست

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ۲۸۰. انظر علي حسون: مرجع سابق، ص ۱۰۱ – ۱۰۱ انظر عمر الإسكندري: مرجع السابق، ص ٤٠.

<sup>(\*)</sup> بكير الصوباشي: والي بغداد، كان له فرقة عسكرية خاصة به تتألف من ١٢٠ ألف جندي، جمع ثروة طائلة، استولى على ولاية بغداد إثر قتله للنقيب محمد الوالي السابق، وكان له جولات مع الصوفيين للاستيلاء على بغداد، وقد دخلها الصفويين بناء على خياتة محمد بن بكير لأبيه وتفي بكير إلى مدينة زفر، وأحتل الصفويين بغداد وعدبوا أهل السنة كثيراً. الموسوعة التركية: ج٢، د. ط١، إستانبول، د. ت، ص ٢٩.

وتذكر أيضاً بثورة بكر الصوباشي، وهو من أصل رومي، ينتسب إلى إنكشارية بغداد، تدرج في المراتب العسكرية، حتى صار هوباشي، ثم نصب نفسه واليا، وللذلك لقب بالصوباشي واعتمد في الأساس على الإنكشارية. عبد الكريم رافق: ص١٣٧-١٣٨.

<sup>(\*\*)</sup> وقد حاصرها الشاه عباس لمدة ثلاثة شهور، بعد أن تم الصلح مع الجيش العثماني ووافق الشاه عباس على منح بكير أغا الولاية. وعادت بغداد للصفويين. انظر بسام العسلى: مرجع سابق، ج٥، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ج٥، ص١٧٣.

حكم الدولة العثمانية الواحدة تلو الأخرى.

وعندما أراد حافظ أحمد<sup>(\*)</sup> باشا استرداد بغداد، وقام بحصارها، وثارت الإنكشارية لطول الحصار، مما أرغم حافظ باشا على رفع الحصار والعودة إلى الموصل، ومن ثم إلى ديار بكر، ولكن الإنكشارية عادت إلى التمرد مرة أخرى، فتم تعيين خسرو باشا (\*\*) في الصدارة العظمى في أثناء ثورات الإنكشارية المتتالية في إستانبول.<sup>(1)</sup>

أما خسرو باشا فقد ظلم الأهالي كثيراً وأعدم الكثير وبطش بيد من حديد، فقد كان نموذج لشخصية الوزير المستبد برأيه، واعتمد في استبداده على الإنكشارية بزعامة داماد رجب باشا، وكان هذان الوزيران، يقومان بكافة الأعمال التي مسن شأتها إخافة السلطان مراد الرابع، حيث كانوا على استعداد للقيام بأي حركة تمرد، ضد السلطان لأنهم أرادوا سلطاناً مطيعاً فاقد العزيمة. (٢)

<sup>(\*)</sup> حافظ أحمد باشا ولد عام ٩٧١هـ / ١٥٦٤م في مدينة فيلبيه. أبوه مؤذن. تميز بصوته الحسن وقد عاصر ولاية بكير لبغداد، وفشل في استرداد بغداد من الفرس، وقد سلمه خسرو باشا للإنكشارية الذين قتلوه. الموسوعة التركية للشوون الدينية، ج١٥٠٠ د. ط، إستاتبول: ١٩٩٧م، ص١٨٥٥٨.

<sup>(\*\*)</sup> خسرو باشا: يقال أنه ولد عام ١٧٥٦م واسمه محمد خسرو، من أهل منطقة أباظـة تـم إحضاره إلى إستاتبول في سن صغيرة، تدرج في الوظـائف، وحـارب ضـد الفرنسيين لإخراجهم من مصر، وكلف بالذهاب لحرب الدولة العثمانية وروسـيا فـي عـام ١٨٠٦م وكان له دور الحياة السياسية في بـغداد. الموسوعة الإسلامية: الوقف الديني لتركيا، د. ط، مجلد ١٩، إستاتبول، ١٩٩٩م، ص ١١-٤٤. تولى قبله عدة وزراء المنصب مثـل جركس محمد باشا، وحافظ أحمد باشا، وخليل باشا ثم عين خسرو باشا. بسام العسـلي: مرجع سابق، ص١٧٣-١٧٤.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص١٧٣ - ١٧٤. انظر محمد سهيل طقوس: مرجع سابق، ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) يلمازا وزتونا: مصدر سابق، ج١، ص٧٠٤

وقد أراد الصدر الأعظم خسرو باشا دخول بغداد واستسردادها، لكن الإنكشارية لم تطعه، لأنهم كانوا قد تعودوا على حياة الراحة والهدوء، ولا يريدوا حرب، لأن ضياع ممتلكات الدولة لم يعد يهمهم سوى تنفيذ رغباتهم وآرائهم.

لقد تمردوا على خسروا باشا لأنه أراد استرداد بغداد، وهو زعيمهم وقائدهم ومع ذلك ثاروا عليه، هذا يدل على أنهم صاروا فرقة ضالة لا تعترف إلا بالراحة وتفضل مصلحتها وحياتها الشخصية على مصلحة الدولة، ولم يكن تمرد الإنكشارية على خسرو باشا هو الحادثة الأولى التي جعلت إحساسهم بالفتوحات الإسلامية ونشر الإسلام يخف تدريجياً حتى كاد أن يختفي لأن هذا الأمر اتضح منذ بداية خلعهم للسلاطين وتولية آخرون وتفضيل مصلحتهم الشخصية على مصلحة الدولة والإسلام.

ونتيجة لفشل خسرو باشا في فتح بغداد، فقد عزله السلطان مراد الرابع، وأعاد حافظ باشا إلى منصب الصدارة العظمي. لكن خسرو باشا لم يرض بهذا العزل، وحاول أن يوقع بين السلطان، ورؤساء الإنكشارية وأن يكيد للسلطان، فاتصل برؤساء الإنكشارية وأوهمهم بأن السلطان عزلة من منصبه، لأته كان ينفذ رغبات الإنكشارية ويطيعهم، فشارت الإنكشارية وطالبت بعودة خسروا باشا إلى منصبه، ولكن السلطان مراد الرابع أصر على موقفه، فصارت فتنة في إستانبول، وقتلت الإنكشارية حافظ باشا، بعد أن فشل السلطان في حمايته، وقرر السلطان مراد الرابع قتل خسرو باشا على أساس أنه محرك الفتنة، وعين مكانه من يدعى بيرام (°)محمد باشا على أساس أنه محرك الفتنة، وعين مكانه من يدعى بيرام (°)محمد

<sup>=</sup> عن صراع خسرو باشا مع محمد علي في مصر وقضاء الأخير على نفوذ الإنكشارية انظر بسمام العسسلي: مرجع سابق، ج٥، ص٢٥٦،٢٥٥. انظر محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٣٩٠.

<sup>(\*)</sup> الكلمة بيرم وليس بيرام: كلمة تركية ومعناها اللغوى عيد فكما أن الناس يسمون شعبان =

باشا.<sup>(۱)</sup>

ومنذ ذلك الحين أظهر عزماً شديداً على مواجهة الإنكشارية والقضاء على رؤوس الإنكشارية وإبادتهم، ثم وسع عمليات القتل لتشمل كل من يثبت عليه أنه شارك في الفتئة التي أشعلوها. (\*) وبنلك دخل الرعب إلى قلوبهم ووقعته مهابته في قلوبهم، فخافوا منه، وأمن الناس على أموالهم وأعراضهم من تعدي الإنكشارية عليهم، وسادت السكينة في إستانبول. (٢)

وعندما رأت الإنكشارية هذه القوة من السلطان مراد الرابع لجأت إلى خداعه وتظاهرت بأنها تلتزم بالقواعد والانضباط العسسكري، وأنهم يقدروا السلطان وينفذون أوامره ويطعيوه. ولكن ذلك لم يكن إلا تمويها حتى يوقف عمليات الفتل والمذابح التي أمر بها، وبيتوا أمراً آخراً. (٣)

فلم يمض شهران حتى قاموا بحركة عصيان جديدة بقيادة داماد باشاه إلا أن السلطان مراد الرابع أمر بقتله وإلقاء جثته من شباك السرايا للإنكشارية حتى تهدأ ثورتهم، وفعلاً عرفت الإنكشارية أنها أمام سلطان قوي، لا يستطيعون التغلب عليه بسهولة، وفرض هيبته على الجميع وبسط نفوذه في الداخل والخارج، وتولى إصلاح وقيادة الجيوش بنفسه، وقام بإصلاح الإنكشارية وإبعاد زعماء

<sup>=</sup> ورمضان ورجب وغيرها من أسماء الشهور كذلك يسمون عيداً. أنظر محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٢٨٢.

<sup>(</sup>۱) مصدر سابق، ص۲۸۲.

<sup>(\*)</sup> لقد قيل أن رؤوسهم تكدست على ضفاف البسفور وقد قيل أن من قتلوا في هـذا الحـادث يبلغون مائة ألف أو يزيدون. انظر عمر الإسكندري: مرجع سابق، ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٥١٥. انظر محمد سهيل طقسوش: مرجع سابق، ص٢٥٢.

الإنكشارية والأفراد المشبوهين، والمشكوك في أمرهم، (١) وهكذا استطاع مسراد الرابع مواجهة الإنكشارية بكل حزم وقوه، أن يوقف لمدة محدودة تسدخلهم في المسائل السياسية العليا، ويضع حداً لتصرفاتهم الهوجاء، على السرغم مسن أن السنوات العشر الأولى من حكمه تميزت بالضعف والانحلال إلا أنه لسم يلبث أن أعاد السيطرة على الدولة، وفرض الأمن والاستقرار في وقت كانت الدولة في أشد الحاجة له. (٩)

أما في عهد السلطان إبراهيم الأول نجد أن الإنكشارية عادت لسيرتها الأولى في التدخل في المسائل السياسية، وكثر طغياتهم، حتى أنهم كاتوا يوجهون إلى السلطان انتقادات علناً لسياسته. (٢) غير أنه مع ذلك استطاع كبح جماح ثورتهم لمدة طويلة، لكنه لم يستطع اقتلاع الفساد من رؤوسه، فأراد التخلص منهم وقتل قلاتهم ولكنهم اكتشفوا هذا الأمر، وتأمروا عليه، وتم عزله، وتولية ابنه محمد الرابع، الذي لم يكمل عامه السابع، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بخنقه والتخلص

<sup>(</sup>۱) بسام العسلي: مرجع سابق، ج٥، ص١٧٤. انظر محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٤-١٣٥.

<sup>(\*)</sup> وقد كان لثورات الإنكشارية نتائج سلبية على الأقاليم فديوان الإنكشارية في شمال إفريقيا، أصبحت له كل السلطات في التعيين والترقية منذ عام ١٣٦١هـ / ١٦٢٦م، وتـم ذلك بموافقة السلطان مراد الرابع، وصار بذلك له قوة القانون في البلاد، حتى أنهم وصلوا إلى تعيين القبطان باشا وتحديد مرتبة، وهذا كله تحكم فيه أغا الإنكشارية رئيس الديوان. وفي عهد السلطان مراد الرابع أيضاً زادت سلطة الولاة، بسبب نشاط الإدارة في إستانبول فقد قتل ولاة الشام في عهده عدداً كبيراً من زعماء الإنكشارية في الشام، أمثال ابن الصباغ، وعلى بن الأرناؤوط، ونفوذ هؤلاء الزعماء في الشام سواء في الإنكشارية أو لدى شعب دمشق، يمثل حلقة في سلسلة الصراع على النفوذ في دمشق بين الدولاة وزعماء الإنكشارية عبد الكريم رافق: مرجع سابق، ص١٢٨ – ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٥.

منه، خوفاً من عودته للسلطة. (١) (\*)

أما السلطان محمد الرابع فقد أمتدت مدة حكمه ٤٠ سنة وعدة أشهر (٢)، توالت خلالها ثورات الإنكشارية، وتمردات الأهالي من تسلط الجنود عليهم، واستبداد الإنكشارية حتى اختل النظام، وصار عدم النظام سمة من سمات الدولة. (٣)

وعادت الإنكشارية لممارسة نشاطاتهم بحرية تامة، فزاد عبثهم بالناس وزاد فسادهم، وانتقلت عدوى التمرد وعدم الانضباط إلى البحرية، مما أدى إلى ضعف الروح القتالية في البحرية، (1) ومن ثم طبعاً التخاذل أمام العدو، إذ أنه عندما تقابلت سفن الدولة العثمانية مع سفن البنادقة في الدردنيل، تمردت الإتكشارية،

<sup>(</sup>١) محمود شاكر: مرجع سايق، ج٨، ص١٣٥. انظر بسام العسلي: مرجع سابق، ص١٨٠.

<sup>(\*)</sup> أما عن الحال في الشام فقد زادت مدة الصراع بين الولاة وزعماء الإنكشارية، وزادت حوادث القتل بين الفريقين، وأبلغ دليل على ازدياد نفوذ زعماء الإنكشارية، ضغطهم على الدولة العثمانية لتعين بعض أفرادهم أمراء لقافلة الحج الشامي، للمحافظة عليها. مما يدل بوضوح على مـــدى سيطرتهم على القرار السياسي في الدولة العثمانية.وقد حدثت لهم فتنة كبيرة في حلب حيث كان السبب أن الإنكشارية طلبت من رؤسائها أن يصرفوا لها الرواتب بالقروش وليس بالأقجات، وطلبوا عزل وكيل رئيسهم وكاتبه، فوقعت فتنة نتيجة لرفض هذه المطالب فقتل منهم عدداً كبيراً، ثم صارت فتنة بينهم وبــين رجال الصـدر الأعظم وقتل فيها نحو خمسين رجلاً من الطرفين وانتهت الثورة بانتصار الإنكشارية وقتل الوكيل وكاتبه، محمد كرد: ج٢، المصدر السابق، ص ٢٧٠. عبد الكريم رافق: مرجـع سابق، ص ٢٧٠. عبد الكريم رافق: مرجـع سابق، ص ٢٧٠. عبد الكريم رافق: مرجـع

<sup>(</sup>٢) مخطوط تاريخ آل عثمان: مؤلف مجهول، ورقة ٣.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد المحامى: المصدر السابق، ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) بسام العسلي: المرجع السابق، ص١٨٠.

وأحجمت عن مهاجمة سفن العدو وهربت الإنكشارية بسفنها، (١) وبالتالي هـزم الأسطول العثماني في هذه الموقعة بالقرب من مدينة فوقيه (\*)عام (\*)عام (\*) (\*) (\*)

وقد استفاد أسطول البندقية (\*\*) من غياب الانضباط في البحرية العثمانية، وقيام الإنكشارية بكثير من التمردات، وهاجم أسطول البنادقة، الأسطول العثماني أثناء تواجده في بوغاز الدردنيل عام ١٦٠٠هـ/ ١٦٥٠م أثناء حسرب الدولة العثمانية مع البنادقة، فقامت الإنكشارية بعمل تمرد مع الملاحين بحجة أن سفن العدو أكبر وأمستن مسن سفنهم ممسا أدى إلى احستلال البنادقية لمسدينتي تسنيدوس (\*\*\*) وجزيرة لمنوس (\*\*\*\*) وغيرهما، وتمرداتهم هذه أدت إلى شيء

<sup>(</sup>١) على حسون: مرجع سابق، ص١١٤.

<sup>(\*)</sup> فوقيه أو خوسيه مدينة قديمة على ساحل البحر المتوسط، تقع شمال أزمير، وتبعد عنها حوالي ٢٤ كيلو متراً، وهناك فوقية الجديدة، تقع شمال فوقيه الأولى. انظر بسام العسلي: مرجع سباق، ج٥، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق: ص١٨٠.

<sup>(\*\*)</sup> حرب البنادقة اشتدت في عهد محمد الرابع، لأن الدولة كانت تعاني من الاختلال والفساد في الإدارة والحكم، فانتهز البنادقة هذه الفرصة وأرسلوا عمارة لتهديد مضيق الدردنيل. ولما أتت هذه العمارة حصل بينها وبين العثمانيين عدة وقائع، ولما رأت الدولة أن سفن البنادقة قوية وأن معظم سفتها ببناء صغيرة، بادر الصدر الأعظم صوفي محمد باشا بإرسال أوامره إلى دار صناعة السفن ببناء سفن كبيرة من نوع الغليون لتكون عمدة العثمانيين على درجة من القوة. انظر إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحدار، جا، ص ١٥٧.

<sup>(\*\*\*)</sup> تينيدوس: جزيرة صغيرة تقع عند مدخل الدردنيل.

<sup>(\*\*\*\*)</sup> لمنوس: جزيرة صغيرة تقع إلى الغرب من تينيدوس. انظر بسام العسلي: مرجع سابق، ص ١٨١.

مهم، وهو اختلال النظام الاقتصادي، والذي سبب ارتفاع أسعار القمح والشعير وسائر أصناف المأكولات، حيث منع البنادقة وصول السفن الحاملة لهذه البضائع من الوصول إلى إستاتبول، (١) وهكذا أصبحت مالية الدولة سيئة جداً ومنخفضة، نصرفها الأموال في حل المشكلات الداخلية، إضافة إلى التصدي للحروب الخارجية. (٢)

ومما زاد خطورة الأمور اندلاع ثورة بآسيا الصغرى في نفس العام، بقيدة رجل يدعى قاطرجي أوغلي (\*)، لكن التمرد انتهى بالعفو عن قطرجي أوغلي وتعينه والي على القرمان، وهكذا انتهى التمرد، لكن نارها ظلت تحت الرماد، فقد كاتت الإنكشارية، تغذي نار الثورة أحياناً، وفرسان السباهية هم من يعملون على القاءها. (\*\*) (\*)

وقد استمر الموقف على التدهور، لا نظام ولا أمن ولا استقرار، ولا حكومة

<sup>(</sup>١) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ٢٩٠. انظر بسام العسلي: مرجع سابق، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٢) على حسون: مرجع سابق، ص١١٤.

<sup>(\*)</sup> قاطرجي أوغلي أحد زعماء قطاع الطرق الجلاليين، الذين ظهروا في مسنطقة " جوهر " في القرن السابع عشر الميلادي، ينسب لقبيلة جميل التركماتية، وعائلته كرن وهي من الأسر الإقطاعية في تركستان، اشتهر منذ صغره بالفروسية والمحاربة، تولى زعامة الأشقياء وقطاع الطرق في سن مبكرة، وانتشر نقوذه بين أنيون وبايشهر، وعندما تسم القبض عليه وإرساله إلى إستانبول، أعلن توبته وخدم مع محمد كوبرلي باشا، وصار من مشاهير القادة وفي عام ١٥٦ م عين قائد للجيش العثماني. داترة المعارف التركية: ج١٢، د.ط، أنقرة، ١٧١ م، ص٠٠٤.

<sup>(\*\*)</sup> انضم إليه رجل يدعى كورجي بني، ولكن وقع خلاف بينهما قبل الوصول إلى العاصمة، فافترق عنه، فحاربه الجند، وقطعوا رأسه وأرسلوها إلى إستانبول. بسام العسلي: مرجع سابق، ج٥، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٣) مرجع سابق، ج٥، ص١٨٠.

ثابتة، حتى قيض لها الله سبحانه في منصب الصدارة محمد باشا الشهير بكوبرللي (\*)(۱) لقد برز أل كوبريلي في وقت كانت النقمة عمت على الناس جميعاً، عرفت هذه الأسرة بإخلاصها في العمل، وقد تمكنوا من كسر شوكة الإنكشارية بفرض النظام والانضباط عليهم، وإخضاعهم وقد بادر محمد باشا منذ تولي الصدارة العظمى إلى تأديب الإنكشارية في أعقاب تمرد حدث منهم، وأمر بإلقاء جثثهم في البحر، حتى قيل أنها بلغت أربعة آلاف جثة، وبهذه الشدة التي عوملوا بها هدأت ثوراتهم وقصر طغياتهم. (٢)

ولكن نجد أن الإنكشارية لعبت دوراً كبيراً عند أسوار فينا، حيث طلب الصدر الأعظم الإذن من السلطان محمد الرابع، بالسفر إلى بلاد النمسا وافتتاح مدينة فينا ونشر الإسلام فيها، وفعلاً تم التجهيز (\*\*) لهذا الأمر، وبدأ المسير إلى قلعة بيخ، وأطلق الصدر الأعظم أمره بنهب القلاع وحسرق المسزارع وقد سسعت الإنكشارية بهذا الأمر فنفذته على أكمل وجه، ونهبت ما لا يحصى من الغسنائم، ولكنها تجاوزت الحدود وتعدت على النساء والرجال العاجزين عن الحركة، وسبوا كثيراً من النساء، وتعدوا على حرمات البيوت، واستولوا على الأموال، وعلى طول الطريق إلى فيينا كانوا يقومون بكافة الأعمال البشعة، حتى وصلوا إلى فينا قد وكانت محصنة بشكل جيد، فضربوا حولها الحصار ورموها بالمدافع، وكان قد هرب منها الأهالي، وعندما ضاق الخناق على الناس المتبقية بداخلها طلبوا أن

<sup>(\*)</sup> الكوبرو: هو الجسر ومعناها صاحب الجسور، أو صانع الجسور، وما زال الناس يستخدمون هذا اللفظ على الجسر، وقد كان لهذه الأسرة شأن في الدولة العثمانية. أنظر محمد فريد المحامي: مصدر سابق ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماتي، ص١٣٥.

<sup>(\*\*)</sup> للاستزادة عن التجهيزات العسكرية في الجيش العثماني. انظر أحمد زيني دحلان: مصدر سلبق، ص ٢٠٩.

يسلموها طوعاً، ولكن الوزير خاف من الإنكشارية ونهبها للمدينة، وعندما راجعه الوزراء والعسكر في الدخول صلحاً رد عليهم أنهم إذا ضمنوا عدم فسلد الإنكشارية بها، وافق على الصلح واستمرت المفاوضات ثلاثة أيام، وطال الحصار، حتى تكالبت (\*)جيوش أوروبا وتجمعت على الجيوش العثمانية، (١) ومنيت السلطنة بهزيمة وإنكسار فظيع حول أسوار فينا في عام ١٠٩٨ هـ / ١٦٨٧م، (٢) على الرغم أنهم كاتوا أحد الأسباب الرئيسية لعدم فتح فينا إلا أنهم نسوا ذلك وسارعوا بالتمرد للتخلص من السلطان والصدر الأعظم وفي أثناء حرب العثماتيين مع جيوش النمسا، ألتحم الجيشان في معركة كبيرة في سهل موهاكز (\*\*) في ٣ شوال ١٠٩٨هـ / ١٢ أغسطس ١٦٨٧م، وبعد أن دارت رحى المعركة، انقلبت على العثمانيين وهزموا هزيمة نكراء وبدأت الجيوش النمساوية في جميع ما معهم من مدافع وسلاح ومؤن وذخائر، وعندما وصلت الأنباء للإنكشارية الموجودة في العاصمة هاجت وماجت وشارت، وأرسلت للإنكشارية الموجودة مع الصدر الأعظم سليمان باشا في ساحة المعركة، وطلبت منهم إشهار العصيان والتمرد، وفعلاً تم ذلك، ولولا هروب الصدر الأعظم لبلغراد لأعدموه، وانتهت هذه الثورة بعزل السلطان محمد السرابع في ٢ محسرم

<sup>(\*)</sup> للاستزاده عن استعدادات ملوك أوروبا لقتال العثمانيين. انظر أحمد زيني دحلان: مصدر سابق، ص ص ٢٠٩-٢١١.

<sup>(</sup>۱) مصدر سابق، ص ۲۰۹–۲۱۱. انظر محمد فرید المحامی: مصدر سابق، ص ۲۹۰–۲۹۰.

<sup>(</sup>٢) محمد جميل بينهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٥.

<sup>(\*\*)</sup> تقابل العثمانيون في هذا السهل من قبل مع المجريين وانتصروا نصراً عزيزاً مجيداً قبل هذا التاريخ بـ ١٦٠ عام. محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٣٠٣.

٩٩ ١ هـ/ ٨ نوفمبر ١٦٨٧م (١) واضطر حسين باشا الذي كان يُحاصر مدينة كنديا في كريت، وأن يرفع الحصار عنها، بسبب التمرد الذي أثارته الإنكشارية. (٢)

وهكذا نرى أنها تحكمت في حركة المعارك ونهايتها طوال عهد محمد الرابع. تولى سليمان الثاني الحكم، وأغدق العطايا والهبات على الإنكشارية خوفاً منهم، (٣) إلا أن حالة الهياج والثورة لا زالت مستمرة.

وفي خضم هذه الأحداث كاتت الدولة تعاتي الأمرين من جراء الحرب الطاحنة بينها وبين الدول المتعاونة عليها: النمسا وبولونيا والبندقية، وفي الوقت الذي كاتت ترجو فيه من الإنكشارية الهدوء ضاعفت هذه الأخيرة مشاكلها الداخلية، (أ) وللأسف هذه الأعمال التي قامت الإنكشارية بها لم تفيدهم، ولم تفيد الدولة، فقد استغل أعداء الدولة العثمانية انصرافها في حل مشاكلها الداخلية، وبدأوا باحتلال أجزاء من أراضيها.

وهاجم أعداء الدولة العثمانية ممتلكاتها في النمسا والمجر وبلاد اليونسان والصرب، (٥) وكاتت هذه بداية ضياع ممتلكات الدولة العثمانية وهذه من أخطر نتائج تمرد الإنكشارية المستمر.

وقد اغتنمت النمسا هذه الفرصة من ارتباك الدولة العثمانية وزحفت بجنودها

<sup>(</sup>۱) مصدر سابق، ص۳۰۳.

<sup>(</sup>٢) محمود شاكر: مرجع سابق، ج٨، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق،ج١، ص١٧٥. يوسف أصاف: مرجع سابق، ص٩٤، ه.٩٠.

<sup>(</sup>٤) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماتي، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص١٥٥.

على ولايتي البوسنة والهرسك واستولت عليها، (1) واستولت على قلعتي أرلو (2) وليبا(2) وغيرهما، إضافة إلى احتلال البنادقة لمدينة ليبه في بلاد اليونان بقيدة موروزيني، كما أحتلوا كافة سواحل دالماسيا أودالمانيا سنة 1.90 هـ / 1.00 موروزيني، وفي السنة التي تلتها سقطت مدائن سمندرية وقلومباز (2) وبلغراد، وكان ذلك في سنة 1.00 هـ / 1.00 مدينتي نيش وودين في بلاد الصرب. (10)

وإزاء هذه الأخطار الجسيمة التي واجهت الدولة العثمانية، قام سليمان الثاني بعزل مصطفى باشا من الصدارة العظمى، لعدم كفاءته وضعفه في مواجهة العدو، وعين كوبريلي مصطفى باشا، الذي كان يتمتع بكفاءة أبيه، فقام بكسب ود الإنكشارية، وحرز بذلك الانتصارات في الحروب التي خاضها. (٣)

وقد استخدم معهم سياسة اللين تارة والشدة تارة أخرى كما صرف لهم مساهو متأخر لهم من رواتب(٤)، من أموال الأوقاف، حتى لا يكون لهم حجة في

<sup>(</sup>١) يوسف أصاف، مرجع سابق، ص٥٥.

<sup>(\*)</sup> أراق: مدينة صغيرة ببلاد المجر، تقع شمال شرق مدينة بودابست، اشتهرت في التاريخ العثماني بصد هجمات العثمانيين، وإلزامهم وضع الحصار عنها في سنة ٢٥٥١م، ولكنها فتحت عنوة ٢٥٥١م. وبعد صلح سنة ٢،١٦٠م، صارت تتبع النمسا تارة وترانسافانيا تارة أخرى، وتسمى بلغة المجر إيجر والآن إيكير.

<sup>(\*\*)</sup> ليبا: في بلاد المجر تقع قرب إيكير، شمال شرق بودابست. محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ٢٤١ – ٢٩١.

<sup>(\*\*\*)</sup> يطلق عليها كولمباز: محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>۲) مصدر سابق، ص۳۰۰، انظر بسام العسلي: مرجع سابق، ص۱۹۰. انظر سعید برجاوي، مرجع سابق، ص۱۹۹

<sup>(</sup>٣) محمد جميل بيهم: مرجع سابق، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٤) بسام العسلى: مرجع سابق، ص١٩٥٠.

اختلاس أموال الناس، ومنعهم من اغتيال الأهالي، وبذلك انتظمت أمور الجيش نوعاً ما. (١)

وبعد سليمان تولى أحمد الثاني الحكم، ولكن لم يذكر أن للإنكشارية تدخلات في السياسة العليا، أو حتى يذكر التاريخ أحداثاً مهمة فقد اقتصر الأمر على مناوشات حربية خفيفة في عهده. (٢)

أما عهد مصطفى الثاني، فقد تميز بهدوء الإنكشارية، نظراً لأن آل كوبريلي كاتوا في الصدارة العظمى، فسارت الدولة في طريق الانتصارات إلا أنها منيت بسوء الحظ نتيجة استشهاد مصطفى باشا كوبريلي في حربه مع النمسا، وكادت الجنود تتشتت لولا أن مصطفى الثاني تولى قيادة الجيش بنفسه، ولكن الهزائم التي منيت بها الدولة كثيرة، أمام عصبة الأمم الأوروبية، النمسا – روسيا البندقية – بولونيا حيث انتصروا على الجيش العثماني لافتقاره التنظيم وتمرد الإنكشارية مما أضعف الدولة العثمانية أمام التحالف الصليبي واضطراره إلى التوقيع على معاهدة كارلوفتس () وبناء على شروط المعاهدة انسحب العثمانيون من بلاد المجر وإقليم ترانسلفانيا وتركوها للنمسا وتركوا أزاق لروسيا وتنازلت لبولونيا عن كامليك وللبندقية عن دلمانيا وحاول السلطان مصطفى الثاني التصدي لتدخلات الإنكشارية في السياسة، مما نتج عنه عزله عن الحكم، وتولية أحمد الثالث. (")

كما كان من أسباب عزله أيضاً، أنه عين رامي محمد باشا في الصدارة،

<sup>(</sup>١) محمد فريد المحامى: مضدر سابق، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>۲) مصدر سابق، ص۳۰۷.

<sup>(\*)</sup> كارلوفتس: بلدة يوغسلافيا على نهر الداتوب.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ٣١٠. محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص ١٣٥، ١٣٦. محمد على الصلابي: مرجع سابق، ص ٤٩٦.

والذي سار على خطى آل كوبريلي في إبطال تمرداتهم ومعاقبة المتسببين فيها ومنع المظالم، ومعاقبة المرتشين، إلا أن أصحاب المصالح والغايات ثاروا، فثارت معهم الإنكشارية لميلهم للسلب والنهب، وطلبوا عزل الصدر الأعظم، وعندما لم يوافق السلطان، ثاروا أكثر، فأرسل لهم فرقة من الجنود لتحاربهم، فانضمت إليهم، إضافة إلى أن عقد السلطان للصلح مع النمسا وفرنسا وإنجلترا أثار حفيظة الإنكشارية فقررت عزله في ٢ ربيع الآخره ١١١ه مسلس ١٩٠٨م. (١) وبعد جلوس أحمد الثالث على أريكة الحكم العثماني، ثارت الإنكشارية عليه وأرغمته على تعيين نيشانجي أحمد باشا (٥) في الصدارة، وبدأءوا في عزل أعظم رجال الدولة واستبدلوهم بمن أرادوا. (٢) على أن السلطان أحمد الثالث، بقي متذكراً ما فعلوه، فانتظر حتى هدأت الأحوال، وحاول إيقافهم عند حدهم، وفسرض هيبته عليهم مدة من الزمن، لكنهم ظلوا يتحينون الفرصة الاسترداد نفسوذهم، ووجدوا الفرصة سائحة في عزم الدولة العثمانية عقد صلح مع دولة فارس،

لقد نشبت الحرب بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية في عهد كلاً من

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ۳۱۱، انظر حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص ۳۲. (\*) أحمد باشا: والدته من " ألبانيا " نشأ بجوار عمه الوزير " الحاج أبو بكير باشا، عمل في استانبول في منصب القيادة، عين قائداً للرماية، والقي كثيراً من التقدير أثناء ذلك، عنين والي على حلب وديار بكر وبغداد، وعين في الصدارة العظمى أثناء عهد أحمد الثالث توفي أثناء والايته حلب. الموسوعة التركية: وقف الديانية بتركيا، ج٢، د.ط، د. ت، ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماني، ص١٣٦. يوسف أصاف: مرجع سابق، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٣) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماتي، ص١٣٦.

أحمد الثالث وطهماسب الثاني، وكان سببها (\*) عدم رغبة الدولة العثمانية في إعادة ما أخذته من الدولة الصفوية، من بلاد أجداده على حد قول طهماسب، وعندما رفضت الدولة العثمانية، أغار على حدودها، فرأى السلطان أحمد الثالث أن من مصلحة الدولة العثمانية عقد صلح مع الدولة الصفوية، (١) خاصة وأن السلطان أحمد كان عزوفاً عن الحرب، ورغب في تسوية النزاع القائم بين الدولتين بالطرق السلمية، ولكن الإنكشارية ثارت وتمردت عليه، (٢) مستثيرة حماس المواطنين (٣).

وكانت حجتهم أن وقف الحرب سوف يحول بينهم وبين الغنائم، كما أن نهب البلاد المفتوحة سيتوقف، وتزعم ثورة الإنكشارية بترونا خليل (\*\*) الذي طالب السلطان بتسليم شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقائد البحرية قبودان باشا، بحجة أنهم مؤدين للصلح مع الدولة الصفوية. (٤)

رفض السلطان الاستجابة لطلبهم في بادئ الأمر، لكنه تراجع عن قراره حين تأكد من إصرارهم على قتلهم طوعاً أو كرها، وخشي على نفسه منهم، فسلم لهم الصدر الأعظم والقبودان باشا(\*\*) وسمح لهم بقتلهم وتم قتلهم وإلقاء جثثيهما في البحر، لكنه طلب الإبقاء على حياة شيخ الإسلام خوفاً من إثارة الرأى العام

<sup>(\*)</sup> لمزيد من المعلومات عن أسباب حرب الدولة العثمانية مع الدولة الصفوية الرجوع إلى بسام العسلى: مرجع سابق، ص٢٠٨.

<sup>(</sup>١) بسام العسلي: مرجع سابق، ج٥، ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي: ج١، مرجع سابق، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٣) بسام العسلي: مرجع سابق، ج٥، ص٢٠٨.

<sup>(\*\*)</sup> ينطق أيضاً بطرونا خليل. عبد العزيز الشناوي: ج١، مرجع سابق، ص١١٥.

<sup>(</sup>٤) محمد سهيل طقوش: مرجع سايق، ص٢٥٣.

<sup>(\*\*)</sup> أي أميرال الأساطيل البحرية. محمد فريد المحامى، المصدر السابق، ص١١٨.

## وقبلت الإنكشارية هذا الحل على مضض. (١)

لكن انصياع السلطان جرأهم على الثورة عليه وعصيانه، فأعلنوا عزله في مساء نفس اليوم الذي قتلوا فيه الصدر الأعظم والقبودان باشا ١٥ ربيع الأول ١٤٣ هـ/ ٢٨ سبتمبر ١٧٣٠م ونادوا بابن أخيه محمود الأول سلطاناً على الدولة وأذعن أحمد الثالث (\*) لرغبتهم بدون معارضة وتنازل عن الحكم. (٢)

وهنا نلاحظ أن ثورات الإنكشارية أخذت جميع الإتجاهات ثورة للنهب والسلب وللتعدي على السلطان، وأخرى للتدخل في السياسة العليا، وهكذا أصبحت الأحوال داخل الدولة ضعيفة جداً نتيجة للتخبط في هذه الأروقة، كما وأن السلاطين صاروا العوبة في يد الإبكشارية يحركوهم كيفما شاءوا، مما زاد ضعف الدولة العثمانية على الصعيد الداخلي.

وهذا نرى أنهم أصبحوا كالنار يأكلون بعضهم، فأعمالهم العدوانية، لم تقتصر على السلاطين والصدور العظام وكبار رجال الدولة، بل امتدت إلى زعمائهم، حيث لم يكن للسلطان محمود الأول من السلطة إلا اسمها، (٣) ولم يكن سوى صورة لسلطان يجلس على عرش الدولة فلم يصدر قرارات ولم يُقد جيوشاً. وقد تبوأ الدولة وكان عمره خمسة وثلاثون عاماً، وكانت الأحوال في إستاتبول مضطربة بسبب تمرد الإنكشارية. (١)

وقد استأثر بالسلطة الفطية والنفوذ بترونا خليل رئيس الإنكشارية وقائد

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوي: المرجع السابق، ج١، ص١٥٥.

<sup>(\*)</sup> لم تقتله الإنكشارية، وإنما بقي معزولاً إلى أن وافته المنية في سنة ١٤١٩هـ. محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص١٨٨- ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار في دول البحار، ج١، ص٢٢٢.

الإنقلاب ضد السلطان أحمد الثالث، فكان هذا الأخير يولي في مناصب من يريد ويعزل من لا يريد، وأصبح كبار رجال الدولة يتمنون رضاه عنهم، وزاد استبداده، حتى بدأت الإنكشارية تنقم عليه، فقد تحركت الأطماع داخلهم، وطالبوه بتحسين أوضاعهم المادية، ولكنهم اكتشفوا عكس ذلك، إذا أنه كان سيتولى على جزء من مخصصاتهم المالية، فقرروا التخلص منه، معتمدين على كثرة عددهم، وتم قتله دون أن يدافع أحداً عنه وبمقتله، عادت السكينة والهدوء إلى استنانبول، وأمن الأهالي على أرواحهم وأموالهم، وبدأ السلطان في سياسة حربية نشيطة ضد الدولة الصفوية ثم ضد النمسا وروسيا. (١)

وعندما تولى عثمان الثالث الوضع لم يتغير وبقي التحكم في يد الإنكشارية.

أما مصطفى الثالث فقد تجنب الاحتكاك بالإنكشارية، وأراد أن يكون حكمه أمناً، حتى لا يصيبه ما أصاب خلفه، وقام بعدة إصلاحات في الجيش لكنها لم تثمر لأنها لم تمتد إلى الإنكشارية (٢) إلا أن بقيت الحروب متصلة مع الفرس تارة ومع روسيا والنمسا تارة أخرى، وقد استمرت الحرب مع روسيا، وقد كلفت الدولة العثمانية الكثير.

وفي أثناء الحرب مع روسيا كان الجيش بقيادة الصدر الأعظم، وبعد عدة معارك، ثارت الإنكشارية، وكانت العساكر قد كلت من الحروب وشقت عصى الطاعة على قائدها، وتركوه في ساحة المعركة وعادوا إلى إستانبول وعندما علم السلطان بذلك وجد أنه لا مفر من عقد الصلح مع روسيا، وعرفت هذه المعاهدة

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ۳۱۲ - ۳۲۰. عبد العزير الشناوي: مرجع سابق، ج۱، ص ۱۹ م.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٣) محمد جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماتي، ص١٣٦.

باسم كوتشك قينارجه (\*)(١)

لقد سيطرت على الفترة السابقة رؤوس متعصبة تبغي المنفعة والسلطة وأفكار محدودة الأفق لا ترتبط بمصلحة الدولة بل كانت الدولة ضحيتها، فقد صارت الدولة نطاق مليء بالعصيان، وهذا العصيان يحدث ثقوب وثغرات في جسم الدولة مما يهددها بالزوال. (٢)

لقد كانوا أحد الأسباب غير المباشرة في عقد صلح كوتشك قينارجه وهذه المعاهدة كانت مجحفة في حق الدولة، ولكن الدول اضطرت لها نظراً لهروب جيشها من ساحة المعركة.

وظل الحال كما هو في عهد عبد الحميد الأول من تدخل في السياسة خاصة وأن الحرب مع روسيا كانت مستمرة، لكن لم يذكر في المصادر التاريخية تدخل الإنكشارية مباشرة في السياسة العليا، ولكن هذا لا يمنع عدم تواجدهم على السياسية.

لقد حفل تاريخ الإنكشارية في هذه الفترة بشتى أنواع التخريب والدمار فقد تحولوا من أداة بناءة تحافظ على الدولة، إلى معول هدم وتخريب، ومن قوة حربية عالية الكفاءة، إلى ما يشبه اللصوصية، وقطع الطريق، وسلب الأرواح والأموال، وخير دليل ما حدث في دمشق وبلاد الصرب. فمثلاً في دمشق نجد أن صراع الإنكشارية مع الشعب حول دمشق إلى ساحة لطغيان الإنكشارية وتخبط

<sup>(\*)</sup> عقدت معاهدة كوتشك قينارجه بعد أن انتقل السلطان مصطفى الثالث إلى الرفيق الأعلى، وقد عقد في ٩ شوال ١١٨٧هـ/ ٢٤ ديسمبر ١٧٧٣م، وأبرمت في مستهل حكم أخيه السلطان عبد الحميد الأول. عبد العزيز الشناوي: المرجع السابق، ج١، ص١٩٥٠.

<sup>(</sup>١) يوسف أصاف: مرجع سابق، ص١١٠، انظر أحمد زيني دحلان: مصدر سابق، ص٢٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد النطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص ٨٤. منقولاً عن مقدمة رفيق قباقجي مصطفى.

موقف باشوات الشام في الانضمام إلى الإنكشارية أو الوقوف ضدها في بعض الأحيان انضمت إلى الإنكشارية وفي أحيان أخرى إلى السدروز وظلوا يهددون دمشق فترة من الزمن بالإغارة عليها وصارت بينهما عدة مصادمات، كان مسن نتائجها ضياع المال والأرواح من الأهالي. (١)

أما ما حدث في الصرب فهو خير دليل على الصورة السابقة، فبعد فتح بلاد الصرب أعطيت كافة أراضيها إلى الفرسان على شكل إقطاعات، وعندما نشبت الحرب بين الدولة العثمانية والنمسا وروسيا في ٢٠٣هـ / ١٧٨٨م في عهد عبد الحميد الأول، استطاعتا إنزال الهزائم المتلاحقة بالدولة العثمانية و هاجر كثير من أهالي الصرب إلى النمسا وبلاد المجر، حيث انضموا إلى سلك الجندية النمساوية، أملاً في أن تنتهي الحرب بهزيمة ساحقة للدولة العثمانية، لكن نشوب الثورة الفرنسية ١٢٠٤هـ / ١٧٩٧م، أدى إلى نهاية الحرب، وتم عقد صلح مع النمسافي ١٢٠٧هـ / ١٧٩٧م ثم تلتها معاهدة مع روسيا. (\*)(٢)

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل قامت الإنكشارية بحركات عصيان ضد أهالي الصرب، وبالتالي أفسدوا سياسة الدولة العليا، وبعد نهاية الحرب، عاد الصربيون الذين انخرطوا في سلك الجندية النمساوية، إلى بلادهم، وبحدأت الإنكشارية التعرض لهم، بالقتل بوحشية لم يسبق لها مثيل، والسلب، والنهب، (٣) وكاتت حجتهم في ذلك أن هؤلاء رفعوا السلاح ضد دولتهم، ووقفوا مع أعداء

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٥٨.

<sup>(\*)</sup> احتفظت في المعاهدة روسيا ببعض الأقاليم التي كانت قد استولت عليها أثناء الحرب انظر عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ج١، ص٥٢٠. انظر فريد المحامي: مصدر سيابق، ص٣٨٣. انظر محمد سيبل طقوش: مرجع سابق، ص٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٥٢٠.

الدولة العثمانية، فلابد من التنكيل بهم والتخلص منهم، فقامت بنهب قرى الصرب، والتعدي عليهم بكل أنواع الإهانة. (١)

وقد كان هذا تبريراً يتسترون به على غرضهم الحقيقي، وهو تحقيق منافع شخصية وعاجلة لهم، وطبعاً هذه الأعمال أحرجت الدولة العثمانية وسياستها العليا، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من معاهدة الصلح، أن يمنع حصول التعدي والإهاتة من أحد الطرفين على الآخر، ويتم العفو عن كل من اشترك في الحرب، خاصة أهالي الصرب والبوسنة والجبل الأسود والأفلاق والبغدان، بحيث يعودوا إلى أوطاتهم ويتمتعوا بجميع حقوقهم وأملاكهم، دون أن يتعرض أحداً لهم بالأذى أو المساءلة أو العقاب. (٢)

وقد أرسلت الدولة العثمانية تعليمات سريعة إلى الوالي العثماني في بلغسراد، تستنكر فيها تصرفات الإنكشارية ضد الصربيين، وقضت التعليمات بأن يتم تنبيسه الإنكشارية إلى أنه أصدر عفواً عاماً لأهل الصرب، إضافة إلى أن يمنع اعتدائهم على الصربيين، إلى أن الإنكشارية ضربت بهذه الأوامر عرض الحائسط، واستمرت في اعتدائتها. (٣)

وقد توالت شكايات الأهالي من ظلم الإنكشارية، فأمرت الدولة الوالي بمعاقبة الإنكشارية وإخراجهم من أراضي الصرب، فلم يمتثلوا لهذه الأوامر، فحاربهم الوالي بمساعدة السباه " الفرسان الإقطاعيين" وتغلب عليهم وأخرجهم من بلغراد بعد أن قتل رئيسهم " ولى أحمد "(1) وهكذا نجد أن بلاد الصرب عاتب مسنهم

<sup>(</sup>١) محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٢١٥.

<sup>(</sup>٣) أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول: رقم الوثيقة ٣٩٤٦ تصنيف НАТ.Н عبد العزير (٣) الشناوى: المرجع السابق، ج١، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) محمد فريد المحامى: المصدر السابق، ص٣٨٣.

الكثير، لقد فسد فيها الإنكشارية لدرجة أن أصبحوا من الأسباب التي أدت إلى استقلال الصرب عن حكم العثمانيين.

وقد أرسل السلطان يهدد الإنكشارية بأنه سيرسل لهم جيشاً من ديانة أخرى ليحاربهم، ففسرت الإنكشارية ذلك القول أن السلطان يقصد الصربيين فقاموا بعمل مذبحة رهيبة بالصربيين مما أدى إلى تأزم الوضع. (١)

وبعد ذلك النجأت الإنكشارية إلى بازوند أوغلي (\*)، وهو أحد المغامرين الثائرين، وقد شق عصا الطاعة على الدولة العثمانية، وأتخذ من ولاية ودين (\*\*) مقراً له، وجمع حولة قطاع الطرق، والإنكشارية الثائرة، وقد حاربتة الدولة عدة مرات، ولكنها فشلت في التخلص منه، فأرسلت حسين باشا (\*\*\*) لمحاربته، والذي خاف من أن يحذو حذوه حكام الولايات العثمانية فسي البلقان، ويقوموا بتمردات ضد الدولة العثمانية، فاقترح على سليم الثالث أن يعطيه حكم ولاية ودين طوال حياته، وفعلاً تم هذا الأمر، وقد انضوت تحت لواء الإنكشارية، وقد توسط لهم عند الباب العالي حتى يعودوا لبلغراد، بشرط أن يلتزموا الهدوء وعدم التعدي على الأهالي، إلا أنهم لم يلبثوا أن حاصروا بلغراد ودخلوها عنوة، ولم يرجعوا على الأهالي، إلا أنهم لم يلبثوا أن حاصروا بلغراد ودخلوها عنوة، ولم يرجعوا

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٨٦.

<sup>(\*)</sup> يرد ذكر أسمه في بعض المصادر: باسبان أوغلي، بازوانت أوغلي، بازواند زاده عثمان. عبد العزيز الشناوي: المرجع السابق، ج١، ص٢٢٥.

<sup>(\*\*)</sup> ودين تقع في بلغاريا، ويرد ذكر اسمها أحياتاً فيدين، وهي مدينة حصينة تقع على نهر الدانوب وذات موقع استراتيجي، واكتسبت شهرتها في الدولة العثمانية لأنها مقر بازواند أغلى. انظر المرجع السابق، ص٢٢٥.

<sup>(\*\*\*)</sup> يعد حسين باشا من أعلام العسكريين العثمانيين. وكان الذراع الأيمن للسلطان سليم الثالث وقد نفذ فكرة تطوير القوات المسلحة العثمانية، ورأى ضرورة التخلص من الإنكشارية، وتم تعينه قبوداتاً عاماً. المرجع السابق، ص٢٢٥.

عن غيهم، واستمروا في نهب وسلب البلاد مرة أخرى، ونشروا الفساد في المدينة. (١)

وعندما فاض الأهالي، من أفعال الإنكشارية، قرروا الدفاع عن أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، ورأوا ضرورة استخدام القوة لردع الإنكشارية، وانتخبوا رئيساً لهم جورج بتر وفتش (\*) أو قرة جورج، أي جورج الأسود، وبدأ الصربيين في مطاردة الإنكشارية حتى أبعدوهم عن القرى، وأحكموا حولهم الدائرة حتى حصروهم في المدن، وسكان هذه المدن كاتوا على أهبة الاستعداد للانقضاض على الإنكشارية إذا ما قاموا بأعمال سلب أو نهب. (٢)

وهنا أدركت الدولة العثمانية خطورة الموقف، نتيجة تصرفات الإنكشارية في الصرب، فخافت أن تنقلب ثورة الصربيين ضد الإنكشارية وتصبح ضد الوجود العثماني في الصرب، فأرسلت إلى والي البوسنة بكير باشا تطلب منه الزحف على بلغراد وطرد الإنكشارية منها، وقد نجح هذا في دخول بلغراد وتنفيذ المهمة التي أرسل من أجلها وتم طرد الإنكشارية من بلهراد. (٣)

<sup>(</sup>١) محمد فريد المحامى: المصدر السابق، ص٣٨٣. انظر المرجع السابق، ص٢٢٥-٢٣٥٠.

<sup>(\*)</sup> ولد هذا الثائر في بلغراد سنة ١٧٧٠ م، وكان يلقب بقره جورج أي الأسود، وهو أول من جمع الصربيين على مقاومة الدولة العثمانية وطلب الاستقلال، في سنة ١٨٠٦م نال بعض الامتيازات التي عادت وسحبتها الدولة العثمانية عام ١٨١٣م وطردته فهاجر إلى روسيا حيث عين هناك قائداً لجيوشها وفي سنة ١٨١٧م حاول الرجوع إلى الصرب لإثارة الفتن فقبض عليه ميلوش وقتله وأرسل رأسه إلى إسطنبول علامة على ولاته. وينسب إليه أنه قتل أباه وأخاه عندما أحس ميلهم للعثمانيين. انظر محمد فريد المحامي، المصدر السابق، ص٣٨٣ - ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامى: المصدر السابق، ص٣٨٤،٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٥٢٣.

وكان هذا يدل على مدى فساد الإنكشارية، وأنها صارت عالة على الدولة العثمانية، لدرجة أنها تتعاون مع الصربيين لطردهم والتخلص من شرورهم، وهذا يوضح مدى فقد الدولة العثمانية لزمام السيطرة على الإنكشارية ومن شم عدم قدرة الدولة العثمانية السيطرة عليها. (١)

ومع كل هذه الجهود المهدرة من قبل الدولة العثمانية لم تخضع الإنكشارية ولم تقدر وضع الدولة العثمانية التي كان أعدائها من الروس والنمسا يتربصون بها.

فقد عادت الإنكشارية لسيرتها الأولى، وجمعوا فلولهم، وبدأوا في ممارسة أعمالهم العدوانية مرة أخرى، فقامت صربيا بزعامة قرة جورج عام ١٢٢٠هـ/ ١٠٨٠م وقاتلت الحامية العثمانية في بلغراد، وأعملت فيها مذبحة رهيبة، على اعتبار أنها المسؤولة عن أعمال الإنكشارية الإجرامية وعن ابتعادهم عن القواعد العسكرية. وقد اتشحت هذه الحرب بمذابح دموية، وأخيراً بعد حرب ثمانية سنوات، وحصلوا على وعد بالاستقلال الذاتي في المعاهدة العثمانية الروسية عام ١٢٢٧هـ / ١٨١٢م

ويتضح من تمردات الإنكشارية في بلاد الصرب، أن شرورهم وصلت إلى البلقان ولم تقتصر على إستانبول والبلاد العربية، وأنهم كانوا مقدمة لاستقلال الصرب، حيث أن حرب الإنكشارية تطورت إلى حرب ضد الوجود العثماني. ونجد أن أول شعب سعى للخروج عن الدولة العثمانية هم شعب الصرب، على السرغم من أنهم كانوا أكثر خضوعاً للعثمانيين من شعوب منطقتي مولدافيا و ولاشيا، وكان ضعف الدولة وتباطئها في معاقبة الإنكشارية في صربيا وقتاً مناسباً لقيام

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٨٦.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوى: مرجع سابق، ج١، ص٥٢٥.

## شعوب البلقان بحركات انفصالية. (١)

ومع بداية حكم السلطان سليم الثالث، قامت الإنكشارية بحركات عصيان في مصر ضد الوالي العثماني هناك بسبب رغبتهم في أخذ المكافأة والعودة إلى بلادهم حيث لم يصبروا حتى يرد أذن سفرهم واستعجلوا الرحيل فما كان من الوزير إلا أن حبسهم في القلعة حتى يرد الإذن إنهاءً للتمرد (٢)

وقد قامت الإنكشارية بتمرد على السلطان سليم الثالث وعزلوه، ولـم ينتـه الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى قتله، وكان من نتائج قتل سليم الثالـث أن قـام تمرد عارم في جميع الأوساط، أصبح الوضع غير محتمل، خاصـة وأن الدولـة العثمانية تعانى من عدة جبهات مفتوحة عليها.

ولم يتوقف شغب الإنكشارية في عهد مصطفى الرابع إذ أنهم تمردوا على السلطان عندما أقال شيخ الإسلام عطالله أفندي، لأنه كان يحرضهم على الأعمال العدوانية، فتمردوا عند إقالته وأعادوه إلى منصبه مرة أخرى فطغى واستبد بالأمر وزادت الأحوال تكدراً. (٣) في أثناء ذلك كانت الحرب دائرة بين الدولة العثمانية وروسيا عند نهر الطونة، فوصلت أخبار إبطال النظام الجديد إلى الإنكشارية في ساحة المعركة، فسعدوا بذلك كثيراً وشملهم السرور، وعندما أحسوا من القائد العام الصدر الأعظم حلمي إبراهيم باشا، عدم ارتياحه لما حدث من إلقاء النظام الجديد، قاموا بقتله، وتعيين جلبي مصطفى باشا مكانه، وبالتالي فشلت الجيوش العثمانية في الاستمرار في الحرب، ولو أن جيوش روسيا متكاملة في مواجهة الدولة العثمانية لكانت نتائج هذه الحروب وخيمة على الدولة

<sup>(</sup>١) مرجع سابق، ج١، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) أرشيف رئاسة الوزراء: وثيقة رقم ٣٦٣٣ HAT.H

<sup>(</sup>٣) إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار، ج١، ص٢٦١.

العثمانية، فقد كانت أغلب جيوش روسيا تواجه الإمبراطور نابليون بونابرت. (١)

لقد عمت الفوضى في صفوف الإنكشارية، لدرجة أنهم يقتلوا قائدهم العام، وفي وسط حرب، لمجرد أنه لم يستحسن إلغاء النظام الجديد، لقد وصلوا إلى درجة كبيرة من الاستهتار والفوضى.

إن وصول الفتن والحروب والخروج عن القانون، وحدوث الخصومات أدت الى تزايد الكروب على الناس وكثر الظلم والجور وكل ذلك بسبب شغب الجنود والعساكر الإنكشارية. (٢)

أما عهد محمود الثاني فقد كثرت تمرداتهم في الأقاليم وتعديهم على أمن الأهالي، بل وتعدى ذلك بتعديهم على الوالي العثماني في الأقليم.

فعلى سبيل المثال نجد أنهم تعرضوا لمصطفى باشا السوالي العثماني في البوسنة، بالإفتراء والاعتداء، ونشروا حولة الأكاذيب كما تعدوا على قاضي محكمة ترافنيك، حتى فر من أيديهم، وكان هدفهم من هذا التمرد مدة حتى يصل إلى أستانبول. (٣)

كما زادت تمرداتهم في محافظة خربوت، على الرغم من أن أغا الإنكشارية هناك أظهر الطاعة، إلا أن الجنود كاتوا على العكس، كثرة اعتداءاتهم، مما سبب صدمة للدولة العثمانية حيث رأت أنه لا يجوز أن تترك المنطقة على هذا الحال، لأن الإنكشارية بدأت تتدخل في السياسة العامة، فقررت الدولة العثمانية عزل

<sup>(</sup>١) محمد فريد المحامى: المصدر السابق، ص٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) عبد الغني النابلسي: الكشف الشافي والبيان الوافي في معرفة حوادث الزمان في دولة آل عــثمان، مخطوط محفوظ في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، تحــت رقم ٢٠٦٦٦، ورقة ٨.

<sup>(</sup>٣) أرشيف رئاسة الوزراء بأستانبول: رقم الوثيقة ٢١٨١٣ HAT.H.

الأغا وتعيين مكانه آخر، وأمر السلطان بإعدام المتسببين في هذه التمردات. (١)

كما كثر تعديهم على مزارع الأهالي في بلاد الشام وخاصة قصبة سلوري، وكانوا يعتدون على المزارعين في منازلهم ويهتكوا الأعراض، وأظهروا القوة والخشونة، مما دفع بنائب سلوري الاستنجاد بإستانبول لإرسال ضباط لحفظ الأمن في المنطقة من تعديات الإنكشارية. (٢)

ومن العرض السابق يتضح لنا أنهم تسببوا في ضياع كثير من ممتلكات الدولة العثمانية، كما وأنهم تسببوا في توقف حركة الفتوحات في بعض الأحيان، ومما لا شك فيه أن تدخلهم في المسائل السياسية الطيا كان له أبلغ الأثر في إرهاق الدولة داخلياً، وجعلها دائماً في حالة ترقب لهم ولأعمالهم، مما جعلها مشغولة في أمورها الداخلية، الذي أدى بدوره إلى إنقضاض الأعداء عليها من كل الجهات.

لا شك أن ضعف شخصية السلاطين ساعد على ظهورهم بشكل كبير على مسرح الأحداث السياسية، وبلغوا من القوة أنهم قضوا على أي سلطان قوي، أو محاولة إصلاح جادة، وهم بذلك وقفوا موقفاً عدائياً من الإصلاح والنظم الحديثة ورفضوا أي استخدام للأسلحة الحديثة، مما عطل من تطويرهم ومن ثم خسرانهم أغلب المعارك التي دخلوها.

ومن هذا العرض السابق يتضح لنا أنهم تسببوا في ضياع كثير من ممتلكات الدولة العثمانية بسبب شغب الجنود والعماكر الإنكشارية. (٣)، كما وأنهم تسلبوا

<sup>(</sup>١) أرشيف رئاسة الوزراء بأستانبول: رقم الوثيقة ١٦٦٧٣، خط همايوني H.H.

<sup>(</sup>٢) أرشيف رئاسة الوزراء بأستانبول: رقم الوثيقة HAT.H ١٧١٠٧.

<sup>(</sup>٣) عبد الغني النابلسي: الكشف الشافي والبيان الوافي في معرفة حوادث الزمان في دولة آل عــثمان، ورقة ٨.

في توقف الفتوحات في بعض الأحيان، ومما لا شك فيه أن تدخلهم في المسائل السياسية العليا كان له أبلغ الأثر في إرهاق الدولة داخلياً، وجعلها دائماً في حالة ترقب لهم ولأعمالهم مما جعلها مشغولة في أمورها الداخلية، مما أدى إلى انقضاض الأعداء عليها من كل الجهات، لا شك أن ضعف شخصية السلاطين ساعد أيضا على ظهورهم بشكل كبير على مسرح الأحداث السياسية، وبلغوا من القوة، لدرجة أنه عند اعتلاء أريكة الحكم العثماني سلطان قوي، وأراد الإصلاح قاموا بخلعه وقتله، وبذلك وقفوا موقفاً معادياً من الإصلاح والنظم الحديثة ورفضوا أي استخدام للأسلحة الحديثة، مما عطل في تطويرهم ومن ثم خسرانهم أغلب المعارك التي دخلوها.



# الفصل الثالث تفاقم خطر الإنكشارية

المبحث الأول:

موقف الإنكشارية من النظم العسكرية الحديثة

المبحث الثاني :

إلغاء فيالق الإنكشارية ومناقشة وجهات النظر حول إلغائها



#### المبحث الأول

#### موقف الإنكشارية من النظم العسكرية الحديثة

مع حلول القرن الحادي عشر الهجري، السابع عشر الميلادي بدأت تظهرفى الأفق مشكلة جديدة للإنكشارية، وهي قصور الناحية العسكرية، ومن ثم خسرانها أغلب المعارك التي تدخلها، إضافة إلى ما سبق ذكره عن تمرد الإنكشارية وثوراتهم الدائمة.

إن قصور الناحية العسكرية جاء من استخدام الإنكشارية أسلحة قديمة غير متطورة، ولعدم مواكبتها لروح العصر السائدة، خاصة في أوروبا، فأصبحت في أمس الحاجة إلى التطوير والإصلاح بعد أن أصابها الجمود. وإذا قورن الوضع بما هو عليه في الغرب، فإن الفرق واضح حيث كانت أوروبا في تطور مستمر في نظم الحرب ووسائله مع استخدام أسلحة حديثة أكثر قدرة على التدمير، إضافة إلى اهتمام قيادات الجيوش الأوروبية بالبحث عن طرق جديدة تساعدهم على التحصين والهجوم والدفاع عن القلاع والمدن.

وكان طبيعياً جداً أنه عندما يفكر السلاطين في الإصلاح تتجه أنظارهم إلى الجيش، وبالأخص جيش الإنكشارية للحفاظ على الدولة وأمنها واستمرار حركة فتوحاتها. وهكذا جاء الإصلاح نتيجة لضرورة ملحة، إضافة إلى إعجاب السلاطين بأنظمة أوروبا العسكرية.

لقد كانت أوروبا تعيش حركة علمية ملحوظة في أعقاب الثورة الصناعية، في الوقت الذي وقف فيه الفتح العثماني، وأرتد في اتجاه مضاد، مما أدى إلى عجز الأنظمة القديمة الحربية في الدولة العثمانية عن مواجهة الظروف الجديدة،

فاضطرب الأمن وسادت الفتن والقلاقل في أجزاء الدولة. (١) وهكذا كسان لعدم وجود هذه التطورات العسكرية في الإنكشارية أثره في عجز الجيش عن مسايرة جيوش أوروبا.

وعندما حاول بعض السلاطين إصلاح الإنكشارية وإصلاح وضع أسلحتها القديمة، دفع بعض هؤلاء السلاطين حياتهم ثمناً لهذه الرغبة، مثل عثمان الثاتي، وإبراهيم الأول، وسليم الثالث وغيرهم.

ومع حلول القرن الثاني عشر الهجري، الثامن عشر الميلادي أصيبت الدولة بهزائم متكررة، وفادحة أمام الأعداء، والتي كشفت بجلاء أن الدولة بكياتها القديم لن تستطيع حماية وجودها أمام الدول الأوروبية، (٢) خاصة مع تنامي قوة أوروبا الاقتصادية إلى جانب تطور الأسسلحة والمرونسة السياسسية التسي تميسز بهاحكامها. (٣) فأصبح أمر إصلاح الإنكشارية ضرورة ملحة، بعد تحولها من أداة ظفر إلى أداة تخريب وهزيمة.

وأصبح لا مفر من الاتجاه نحو إجراء تنظيم عام في كافة المؤسسات والتي من خلالها تستطيع الدولة العثماتية الوقوف على قدميها من جديد، خاصة وأن الهزائم الفادحة التي لحقت بالدولة العثمانية جعلتها تسارع في إصلاح العسكرية وتنظيم الإنكشارية وفق الأساليب التي سارت عليها الدول الأوروبية.

ولأجل هذا التأخر في التنظيم الصكري صارت جميع الحروب التي تخوضها

<sup>(</sup>١) أميره مداح: مرجع سابق، ص ٦١.

<sup>(</sup>٢) أكمل الدين إحسان أوغلي: مرجع سابق، ج ١، ص٧٨. أنظر عبد العزيز عوض: التنظيمات العثمانية في الولايات العربية، ص٨٨، ٨٣.

<sup>(</sup>٤) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٥٤٠.

<sup>(</sup>٥) أكمل الدين إحسان أوغلى: مرجع سابق، ج ١، ص٧٩.

الدولة العثمانية، كثيراً ما تنتهي بهزائم شنيعة، حتى أن حدود الدولة أخذت تتراجع وتتقلص في الجهات المتاخمة لأوروبا(١)

وعندما قررت الدولة العثمانية تطوير الجيش، بإدخال النظم العسكرية الحديثة زادت مشكلة الإنكشارية تفاقماً. ولم يكن أمر إصلاح الجيش سهلاً أبداً، إذ أنسه قوبل بمعارضة شديدة جداً، واستهلك قوة رجال الدولة وجهودهم لمدة تزيد عن نصف قرن. وانقسم الرأي ما بين مؤيد للإقتباس من الغرب، وآخر معارض ذلك، إضافة إلى رأي ثالث يرى ضرورة الإصلاح. (\*)

ويبدو أن المشكلة كانت تكمن في استعلاء شعب الدولة العثمانية واحتقارهم لكل ما هو أوروبي، وقد أوضحت الوثائق هذا بألفاظ وعبارات توضح استعلائهم على كل ما هو غير إسلامي، ووصفتهم بأنهم كفار لئام، وغير ذلك على السرغم من أن الإسلام لا يمنع الأخذ من الغرب في النواحي التسي لا تسسمس العقيسدة الإسسلامية. (٢)

وقد كانت العقبة أمام السلاطين المصلحين هي كيف أن أمة ظلت قروناً عديدة تكره أوروبا بشدة، ثم تضطر في حقبة من تاريخها أن تقتبس منها، ويزداد الأمر غرابة بملاحظة الفئة التي تطالب بالإصلاح فقد جرت العادة أن الشعب هم من يطالب بالإصلاح، والحكام يرفضوا هذا الأمر، ولكن هنا الصورة تختاف، فالسلطان هو من يطالب بالإصلاح، بينما تعارضها فئات من الشعب منها

<sup>(</sup>١) ساطع الحصري: مرجع سابق، ص٧٣.

<sup>(\*)</sup> لمزيد من تفاصيل جهود الدولة العثمانية في تطوير الإنكشارية على الأسس الأوروبية الحديثة الرجوع إلى إحسان ثريا صرما: مساوئ التنظيمات، د.ط، د.م، ١٩٨٨م، ص

<sup>(</sup>٢) أميرة مداح: مرجع سابق، ص٢٦.

الإنكشارية وبعض رجال هيئة العلماء ممن تسرب إليهم الخلل أيضاً<sup>(١)</sup> واستعان بهم الإنشكارية في رفض الإصلاحات، وتفسيرها بأنها محدثة بدعة، وكل بدعــة ضلالة وكل ضلالة في النار. (٢)

وفي مطلع القرن الثالث عشر الهجري، التاسع عشر الميلادي، كان على الدولة العثمانية أن تخرج من هذا الوضع، أو تسقط العاصمة في أيدي الأعداء، وينهار البناء كله، وصار الخروج من هذا الظلام والأخذ بالأفكار الأوروبية وإعادة بناء الدولة أمراً حيوياً، ولكن كيف السبيل إلى ذلك وكل خطوة ناحية الإصلاح تقابل بعنف وفتاوي بالإحراف، ويتعرض السلطان إلى نقمة الإنكشارية، وإنتقامها، وينتهي الأمر إما بالعزل أو القتل، وإراقة الدماء، ويعم العاصمة الفتن الدموية والتمردات وتتراجع الدولة مرة أخرى إلى ما كانت عليه من توقف وشلل. (٣)

وإذا فصلنا موقف الإنكشارية من النظم الحديثة، وموقف السلاطين منهم، وتناولنا بشيء من التوسع، نجد أن مشكلة قصور أسلحتهم عن مسايرة أسلحة أوروبا المتطورة أول ما ظهرت في عهد مراد الثالث وإن لم تأخذ الشكل الواضح الأساسي، كالذي أخذته في عهد من جاءوا بعده.

وإنما وجدت كبذرة صغيرة نمت فيما بعد، ففي عهد مراد الثالث نشبت الحرب العثمانية الفارسية والتي استهلكت من قوة الدولة الكثير، حيث أرسسات الدولة العثمانية جيشاً لبلاد الفرس، جهزته بسرعة، وأمدته بالأسلحة المتوفرة، وذلك

<sup>(</sup>١) أميرة مداح: المرجع السابق، ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب بكر: مرجع سابق، ص٥٨.

<sup>(</sup>٣) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٨٢٠.

ليستغلوا أوضاع الفرس الداخلية، (\*) فحقق هذا الجيش انتصاراً، ولكنه عكس التوقع فلم يكن على المستوى المطلوب لا سيما وأن أعداد الجيش العثماني كان أكثر من جيش الفرس بكثير. (١)

أما في عهد عثمان الثاني فقد تميز عهده بمنهجين أراد تطبيقهما المسنهج الأول إنشاء قوة عسكرية جديدة منظمة على أحدث الفنون العسكرية تحل محل الإنكشارية، والمنهج الثاني القضاء على الإنكشارية والتخلص من نفوذهم، أو العمل على تقليل وتقليص نفوذهم على الأقل.

وكان عثمان الثاني من سلاطين فترة الضعف، ولكنه حاول أن لا يستسلم للإنكشارية، وقد أدرك أن الخلل وأسباب الاتحدار يكمن في العلماء فلم يحدث أن استطاع سلطان إخماد أي عصيان عسكري أيده العلماء، ولكن الإنكشارية تسارت عليه، وتجمع الثوار وطالبوا السلطان برؤوس ستة أشخاص، أولهم أستاذ السلطان عمر أفندي وهو صاحب الفكرة الحقيقية للإصلاح، وكان يعتبر الرجل الثاني بعد شيخ الإسلام، فأصدر السلطان عثمان الثاني بيان وعد فيه بعدم تسليم الرجال المطلوب إعدامهم، واستهان بالثوار عاناً، فأندفع الثوار لحداخل القصسر ثائرين. (٢)

ولم تكن فكرة إصلاح الإنكشارية، من بنات أفكار عثمان الثاني، وإنما تعود

<sup>(\*)</sup> أراد الصدر الأعظم محمد باشا صقلي استغلال الاضطرابات الداخلية لبلاد العجم، فقد توفي الشاه طهماسب سنة ٩٨٤ هـ، ١٥٧٦م وتولى بعده إبنه حيدر الذي قتل بعد توليه بساعات ودفن مع أبيه، ثم تولى إسماعيل الأبن الآخر لطهماسب والذي توفي مسموماً ٩٨٥هـ، وخلفه أخوه محمد خدابنده أي عبد الله، وكانت البلاد منقسمة عليه. محمد فريد المحامى : مصدر سابق، ص ٢٦١.

<sup>(</sup>١) كارل بروكلمان : مرجع سابق، ص٢٦١. فريد المحامي : مصدر سابق، ص٢٦١،٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) يلمازا وزوتونا : مصدر سابق، ج١، ص٢٦١، ٢٦٢.

إلى سنة ١٠٠٣ هـ / ١٩٥٦م في أواخر عهد مراد الثالث وبداية عهد محمد الثالث، فقد كان أول من فكر بها هو الخوجة سعد الدين أفندي شم ورث هذه الفكرة أستاذ ومعلم السلطان عثمان الثاني وهو عمر أفندي، وهذا هو الذي لقسن السلطان الشاب أفكار الإصلاح، وبدأ عثمان الثاني في تنفيذ هذه الأفكار خاصة وأنه قرأ كتبا أوروبية كثيرة وصارت لديه فكرة عن أوروبا ونظمها الحديثة، وقد نفذها بصورة سريعة دون مراعاة لشعور الناس، مما سبب الخوف والفزع، إضافة إلى أن هذه الإصلاحات كانت تحتاج إلى إعداد فرق جديدة. (١)

أراد عثمان الثاني تأسيس فرقة عسكرية على النظم الحديثة في نظام الجيش الأساسي وتكوينه، ورأى أن تسلط هؤلاء على أجهزة الحكم سلب مباشر في الاستبداد والرشوة والتفكك الذي أصاب الدولة. (٢)

وقد حاول عثمان الثاني خلال الفترة القصيرة لتوليسه العرش أن يسدخل اصلاحات على القوة العسكرية العثمانية، وللوصول إلى ذلك رأى من الضروري تقليص نفوذ الإنكشارية. (٣)

وشرع عثمان الثاني في تنفيذ خطته الإصلاحية، فأرسل تعليمات سرية إلى العديد من البكلر بك، لجمع الجنود من آسيا وتدريبهم في محاولة لتنظيم مشروعة، (1) واعتمد في هذا المشروع على الفلاحين من سوريا والأناضول وأمر بحشد القوات في ولايات آسيا، وأهتم بتدريبها وتنظيمها، ولكنه تعمد

<sup>(</sup>١) يلماز ا أوزتونا : مصدر سابق، ج١، ص ٢٦، ٥٢١٠.

<sup>(</sup>٢) عبدالوهاب بكر: مرجع سابق، ص٥١، ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سيد مصطفى : مرجع سابق، ص١٢.

<sup>(</sup>٤) يلمازا أوزتونا :مصدر سابق، ج١، ص ٢٠٠. أنظر أيضاً على حسون : مسرجع سابق، ص ١٣٤٠.

تقليص صلاحيات العلماء، وهو بذلك ضرب على وتراً هاماً للغاية، أفسد عليه كل نظامه الإصلاحي فقد حاول إنقاص نفوذ هذه الهيئة الدينية "العلماء" حتى لا تستخدم صلاحياتها الدينية لإيقاف وعرقلة محاولاته الإصلاحية، مما أدى إلى حدوث مواجهة معهم، وحتى مع أبي زوجته شيخ الإسلام خوجة أسعد أفندي (\*)، كما وأن الإنكشارية قد فقدت صبرها عليه، وتوجست من إصلاحاته في الجيش الشر، وأحسوا بأن الخطر يداهمهم فقاموا بعمل ثورة على السلطان عثمان الثاني. (١)

وهكذا وجد عثمان الثاني نفسه بين جماعتين حانقتين على إصلاحاته ومعنيتين بإيقاف هذا الإصلاح، من أجل نفوذهما وهما "الإنكشارية -العلماء" واللتين اتحدتا للتخلص من حكمه وممن أيدوه في الإصلاح، ووقعست فسي عام ١٠٣١هـ / ١٦٢١م مأساة عثمان الثاني وتوقف الإصلاح، ولم يتوقف الفساد المتغلغل في فرقة الإنكشارية، واستمر الحال على ما هدو عليه، واستمرت الفوضى والعناد من الإنكشارية ضد النظم الحديثة. (٢)

وكانت هذه الثورة قد حصلت على تأييد العلماء لأن أي تمرد لا يحصل على دعم العلماء، يستطيع السلطان إخماده، وفي هذه الثورة لم يستمكن من إبادة الإنكشارية والتخلص من شرورهم بل انقلب الوضع عليه، وأبادته الإنكشارية مع

<sup>(\*)</sup> وهو ابن شيخ الإسلام خوجه سعد الدين أفندي وأخو شيخ الإسلام محمد أفندي. يلماز أوزتونا: مصدر سابق، ج١، ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>۱) مصدر سابق، ج۱، ۲۰، انظر أيضاً عبد الوهاب بكر: مرجع سابق، ص٥٠. أنظر أيضاً على محمد الصلابي: مرجع سابق، ص٥٨٤، ٤٨٨ أنظر أيضاً محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٥١٥. أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول: رقم الوثيقة ٧٩١٧ تصنبف HAT.H.

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب بكر: مرجع سابق، ص٥٢-٥٣.

# مساعديه خوفاً من بطشه. (١)

أما عهد مراد الرابع فقد استفحل في عهده نفوذ الإنكشارية كثيراً  $\binom{(Y)}{}$  وكانت أحوال الدولة سيئة للغاية، فقام بعدة إصلاحات داخلية بعيدة عن فرقة الإنكشارية، وبما أن الدولة كانت في حالة انهيار فقد قام بإجراءات بغية وقف الإنهيار، كما انتقم لمقتل أخيه السلطان عثمان وأعدم طغاة العسكر في إستانبول وجميع أنحاء الدولة. $\binom{(Y)}{}$  حتى تكدست رؤسهم على ضفاف البسفور، وقيل أن من قتل في عهده بلغ مائة ألف أو ما يزيد. $\binom{(1)}{}$ 

وقد كانت جدته (°) ذات حكمة وعقل راجح، ساعدته على إصلاح الدولة والإعلاء من شأتها، ولكنها قتلت في النهاية (°) لمحاولتها إصلاح أمر الإنكشارية، مما جعلهم يدبرون لها مؤامرة خبيثة أدت إلى قتلها.

وقد لقي إبراهيم الأول (\*\*) نفس مصير عثمان الثاني، حيث حاول إصلاح الجيش، والتخلص من الإسكشارية، فأحسوا بمقصده فتخلصوا منه، ولم يستطع

<sup>(</sup>١) محمد جميل بيهم: أوليات سلاطين تركيا، ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٢٨.

<sup>(</sup>٣) محمد على الصلابي:مرجع سابق،ص ٤٨٨، ٤٨٩. محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٩٣

<sup>(</sup>٤) عمر الإسكندري - سليم حسن : مرجع سابق، ص ٠٤٠.

<sup>(\*)</sup> لقد تمت الإشارة إلى مقتلها بالتفصيل في القصل الثاني المبحث الأول.

<sup>(</sup>٥) إسماعيل سرهنك : تاريخ الدولة العثمانية : ١٥٦.

<sup>(\*\*)</sup> سبق الإشارة إلى مقتله. في المبحث الثاني من الفصل الثاني.

## عمل شيء. (١)

ولم تظهر فكرة إدخال الأساليب الحديثة في القتال مرة أخرى إلا في عهد مصطفى الثاني، فقد تولى العرش وحرم الإنكشارية من الهبة المعتدة، فلم يحركوا ساكناً، ولكن عندما أراد تطوير الجيش وإدخال النظم الحديثة عليه أبوا ذلك، ونقموا عليه وثاروا ونزلوا إلى الشوارع فأنضم إليهم الشعب وخلعوا أرباب المناصب وعينوا غيرهم وانتهى حكم هذا السلطان بالخلع سنة ١١١٥هـ/ المناصب وعينوا غيرهم وانتهى حكم هذا السلطان بالخلع سنة ١١١٥هـ/ ١٨٠٨م ومات في نفس السنة. (٢) دون إراقة نقطة دم واحدة.

ولكن الفكرة تطورت في عهد السلطان أحمد الثالث وعمل على تنظيم الإنكشارية (٣) ونمت في أذهان السلاطين بعد ذلك فكرة الإصلاح الحربي، للقضاء على بذور الثورة التي زرعتها الإنكشارية (٤) فقد أخذت محاولات الإصلاح والاتصال بالغرب تشق طريقها وسط تحديات الإنكشارية والعناصر الرجعية. (٥)

وقد كان الصدر الأعظم الداماد "إبراهيم باشا" الذي تولى الصدارة العظمى عام ١٩٦١هـ / ١٧١٨م. (٦) وهو من ضمن العدد القليل من العثماتيين الدنين نادوا بالإصلاح بهدف الوصول إلى الوسائل التي غذت بها أوروبا قوتها الخاصة في التنظيم العسكري والفن الحربي، واستخدام الأسلحة الجديدة، وهو يعتبسر أول

<sup>(</sup>١) يلمازا وزتونا : مصدر سابق، ج١، ص٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٣٢.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز عوض: التنظيمات العثمانية في الولايات العربية، ص٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٥) عمر عبد العزيز عمر : مرجع سابق، ص٧٤٧.

<sup>(</sup>٦) مرجع سابق، ص٧٤٧.

## مسئول عثماني يعترف بأهمية ووجوب التعرف على أوروبا. (١)

لذا أخذ يعمل لمدة أثنى عشر عاماً متواصلة على إدخال الاقتباسات الغربية إلى الدولة العثمانية، خاصة في المجال العسكري والحربي، فأول عمل قام به هو تقديم مذكرة للسطان حذره فيها من أن الحرب التي نشبت مع النمسا في السنوات السابقة لتعينه صدراً أعظم ستؤدي بلا شك إلى نهاية الدولة العثمانية سرياعاً، إذا لم يباشروا بإصلاحات عسكرية واسعة النطاق بسرعة، وحث السلطان على ضرورة البدء بالإصلاحات العسكرية حالماً يوقع مع النمسا الصلح.

لذا فقد قام بعمل اتصالات مباشرة مع سفراء أوروبا خاصة سفيري فينا وباريس للمرة الأولى. وأوكل لهم مهمة تزويده بمعلومات عن قوة أوروبا العسكرية، إضافة إلى توقيع الاتفاقات التجارية والدبلوماسية الخاصة بالمعاهدات التي سبق توقيعها، وكان يعني هذا الأمر الاعتراف ضمنياً بالأمر الواقع الخاص بأنه لم يعد بإمكان العثمانيين تجاهل التطورات الداخلية (\*)التي كانت تحدث في أوروبا. (٣)

وتنفيذاً لهذه المعاهدات قام أحد الفرنسيين ويدعى David في علم

<sup>(</sup>١) على محمد الصلابي: مرجع سابق، ص٩٨٠.

<sup>(</sup>٢) عمر عبد العزيز عمر: تاريخ المشرق العربي، مرجع سابق، ص ٢٤٧.

<sup>(\*)</sup> على الصعيد الداخلي حاول السلطان أحمد الثالث إصلاح السباهية حيث اشترط على الجندي السباهي صاحب التيمار أن تكون إقامته في مكان وجود تيماره، وأن لا يترك منطقته.

أرشيف رئاسة الوزراء بأستانبول. دفاتر مهمة، دفتر ١١٤، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٣) على محمد الصلابي : مرجع سابق، ص٩٩٨ - ٩٩٤.

<sup>(\*\*)</sup> اعتنق الإسلام وسمى نفسه جرشك. عمر عبد العزيز عمر: تاريخ المشرق العربي، ص٧٤٧.

النارية، كما أحدث عدة تغيرات في الأسلحة العسكرية فعلى سبيل المثال أحدث النارية، كما أحدث عدة تغيرات في الأسلحة العسكرية فعلى سبيل المثال أحدث تغير مهم في صناعة السفن، فقد حسن صناعتها كثيراً، اختفت السفن الشراعية من البحرية العثمانية. ولم يكتف بما قدمه هؤلاء الأجانب من خدمات للدولة بل أنه أرسل في عام ١٣٢ هـ/١٧٩م بعثة إلى فينا مهمتها الإطلاع على التقدم الصكري والعملي فيها. وفي العام الذي تلاه أرسل شخص يدعى محمد سعيد شلبي إلى فرنسا مهمته إرسال تقارير عن الخطوات العلمية التي يجب أن يتبعها الجيش العثماني. (١) وبالطبع فقد أثارت هذه الإصلاحات حفيظة الإنكشارية وغضبهم، خاصة وأن استقدام الخبراء والسفر إلى الخارج قد كلف الدولة أموالاً كثيرة، مما أدى إلى ثورتهم كالمعتاد.

وقد ثاروا على السلطان " أحمد الثالث " حتى أرغموه على التنازل عن العرش، وبالتالي إعدام الصدر الأعظم وكل القائمين على الإصلاح، وعاد الأمر كما أرادوا. (٢)

تسولى الحكم محمود الأول في وقت كانت فكرة الإصلاح الحربي كانت قد تبلورت في أذهان السلاطين، وكان مؤمناً بضرورة الإصلاح العسكري، فأنتظر حتى هدأت أوضاع الإنكشارية بعد اضطرابهم في عهد أحمد الثالث، وقرر استقدام مستشار أوروبي من فرنسا واسمه Alexander de bonval، وهو متخصص في الشؤون العسكرية وعهد إليه بإحياء فرقة المدفعية التي أسست في عهد أحمد الثالث، وأدخلت أنظمة جديدة في الخدمة العسكرية على أسس فرنسية ونمساوية، بهدف إحياء الفكرة القديمة للإنكشارية وهي أنها مهنة حقيقية توفر المرتبات

<sup>(</sup>١) عمر عبدالعزيز عمر: تاريخ المشرق العربي، ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص٢٤٧.

## والمعونات. (١)

على أن يتم تقسيم فرقة الإنشكارية وتوزيعها إلى وحدات صغيرة يقودها ضابط شاب، ولكن بالطبع رفضت الإنكشارية هذا الأمر وعارضت تنفيذ هذه الخطة وأوقفتها، مما حذا بالكونت "دي بونفال " التركيز على فرقة المدفعية، (٢) وقرر عدم التعرض للإنكشارية خوفاً من ثورتهم وتمردهم. كما أمر محمود الأول الصدر الأعظم "طوبال عثمان باشا " بأن يكلف أحمد باشا بإصلاح المدفعية وبناء هندسة خاتة في إسكدارة وقد حاول الصدر الأعظم إخفاء أمر هذه المدرسة عن الإنكشارية ولكن الإنكشارية علمت بها، وثاروا مطالبين بإغلاقها، فأغلقت (\*) وانتهى أمرها. (٣) ولم يقم بعد ذلك بعمل يغضب الإنكشارية.

وعندما تولى مصطفى الثالث الحكم، كان الخطر يهدد الدولة العثمانية، فقد كانت روسيا تتربص بها وتتحين الفرص للإنقضاض عليها، ففكر السلطان مصطفى الثالث، في أنه لابد من القيام بعدة تنظيمات من شأنها إصلاح الجيش العثماني، حتى يصبح قادراً على مواجهة الجيوش الأوروبية (1) المتقدمة في الأداء الحربى والأسلحة.

لقد حمل مصطفى الثالث أفكار محمود الأول الإصلاحية، لكنه تولى في وقت

<sup>(</sup>۱) علي محمد الصلابي : مرجع سابق، ص٥٠٠. انظر أحمد عبدالرحيم مصطفى : مرجع سابق، ص١٦٢ – ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) على محمد الصلابي: مرجع سابق، ص ٥٠٠.

<sup>(\*)</sup> لقد أثمرت هذه المدرسة من حيث إيجاد اتجاه إلى التأليف والترجمة في الفنون العسكرية والهندسة والطب. انظر محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٩٥

<sup>(</sup>٣) مرجع سابق، ص٩٥.

<sup>(</sup>٤) محمد على الصلابي : مرجع سابق، ص٢٠٥٠.

كانت الحروب محيطة بالدولة من كل جانب، فلم تعطه فرصة لقيدة حركة إصلاحية على نطاق واسع. (١)

ولكن السلطان مصطفى الثالث حاول قدر الإمكان العمل على الإصلاح، فقد كان دائماً يدعو السفراء الأوروبيين إلى الحفلات ويتحدث معهم عن الإصلاح وأفكاره حول هذا الموضوع، وقد حدث مرة أنه صرح في إحدى هذه الاجتماعات التي ضمت كبار رجال الدولة وكبار العلماء، صرح بأن فرنسا هي حليفة له، وأنها قد تعهدت بإرسال عدد كبير من السفن الحربية لتكوين أسطول جديد، وبذلك دل على تصميمه وإرادته.

وقد حاول منذ بداية حكمه أن ينظر في أمر الإنكشارية، فعندما بويع بالحكم، سار في موكب عظيم إلى القصر، ومر في أثناء سيره على ثكنسات الإنكشسارية، فقدموا له شراباً مرطباً، حسب العادة، فشربه السلطان وقال: سنشرب هذه الكأس معاً، في الربيع المقبل، تحت أسوار "بندر شاه " إن شاء الله (") وقد فرحت الإنكشارية فرحاً عظيماً وتحمست لهذا الكلام، وعرفوا أن السلطان سيعيد أيام الجهاد الأولى، ويقودهم للحرب، التي جبلوا عليها. (ئ) والأرجح أن السلطان أراد بهذا الكلام، أن يبث فيهم روح الجهاد القديمة، ويحتهم على الحرب والعودة للماضي العظيم بفتوحاته ونشره للإسلام، وأراد أن يقهم أنه قبل خوض هذه المعركة، لابد من إعادة تدريبهم على الطرق الصكرية الحديثة، في محاولة من السلطان مصطفى الثالث إقتاعهم بضرورة تعلم النظم الحديثة وتشجيعهم على ذلك السلطان مصطفى الثالث إقتاعهم بضرورة تعلم النظم الحديثة وتشجيعهم على ذلك بأنه سيقودهم بنفسه لحرب جديدة.

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص٩٥.

<sup>(</sup>٣) حبيب السيوفى: مرجع سابق، ص٣٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص ٣٤، ٣٥.

وقد قام بعدة أعمال من إنشاء خيام مخصوصة بهم وبناء سفن حربية على أحدث طراز وأنفق عليهم المبالغ الطائلة لتوفير المؤن واللذخيرة لهم، وأعلا الاستراحات المهيأة بكل أسباب الراحة لهم على الطريق إلى العراق. (١)

لكن محاولات الإصلاح في عهد مصطفى الثالث اصطدمت بعقبات كثيرة أهمها معارضة الإنكشارية لكل إصلاح. ولم يسلموا مطلقاً بضرورة الإصلاح " التعليم الصبكري " بل حقروا فائدته وكاتوا يرددون دائماً " إن ولي الله الحاج بكتاش، كان يبارك جماعة الإنكشارية، منذ تأسيسها، ودعى لها بالنصر الدائم " وكاتوا متأكدين أن دعاء هذا الولي وبركته تغنيهم عن تعلم أي جديد. (٢)

ونتيجة لتخوف السلطان مصطفى الثالث منهم، ولأنه كان مهتم بالإصلاح على النظام الأوروبي، والإنكشارية ترفض الإصلاح العسكري رفضاً تاماً، فقد أتجه إلى إصلاح البحرية والمدفعية، وتجنب الاحتكاك بالإنكشارية، وقد أستعان في هذا الأمر بضباط وخبراء أوروبيين. (\*) وبذلك مضى مطمئناً في حكمه غير خائف من الإنكشارية بأن تصيبه بما أصاب سلفه. (٣)

<sup>(</sup>١) أرشيف رئاسة مجلس الوزراء بأستانبول: وثيقة رقم ٢١٤ خط همايوني H.H

<sup>(</sup>٢) ساطع الحصرى: المرجع السابق، ص٧٦، ٧٧.

<sup>(\*)</sup> لقد اتجه إلى تطوير السلاح البحري، وسلاح الطوبجية - المدفعية -، وقد استعان بخبراء عسكريين أوروبيين. وكان من بينهم البارون دي توت وهو مجري الأصل، وقد التحق والده بخدمة الحكومة القرنسية، وحصل على الجنسية الفرنسية. وقد جاء البارون دي توت إلى إستانبول من قبل الحكومة الفرنسية، وعكف على إصلاح سلاح المدفعية وسلاح البحرية. انظر عبد العزيز الشهناوي: المرجع السابق، ج١، ص١٩٥.

<sup>(</sup>٣) السيد رجب حراز: المرجع السابق، ص١٥. انظر عمر عبد العزيز عمر: المرجع السابق، ص٢٤٩. انظر عبد العزيز عوض: التنظيمات العثمانية في الولايات العربية، ص٨٣.

ولكن إصلاحات مصطفى الثالث، لم تثمر الثمرة المرجوة منها ولم تحقق أي نتائج إيجابية، لأنها لم تتناول القوة الرئيسية في الجيش العثماني وهي قوة مشاة الإنكشارية. (١)

وكان السلاطين يخشون التحدث عن مسألة الإصلاح خوفاً من الإنكشارية فقد حدث ذات يوم أن قال الصدر الأعظم للسلطان مصطفى الثالث أن هذا الجيش لا ينفع في هذا العصر، وضروري من إيجاد النظام الجديد فأندهش السلطان ونظر يميناً وشمالاً، ليتأكد من عدم وجود أحداً ينقل الكلام إلى الإنكشارية، فرد عليب بأن جيشنا عظيم، يريد بذلك إخفاء هذا الخبر، وأشار إلى الصدر الأعظم بالمعكوت، وبعد هذا المجلس طلب من الصدر الأعظم أن يتكلم معه بمفرده، وقال لله السلطان أنك قلت قولاً عظيماً يخشى منه الخطر، أما أنا في حيرة من أمري، فأنا أفكر في هذا الأمر، من قبل توليه السلطنة بسنين عديدة في مسائلة اختلال الجيش، ولكن أخاف من الخطر العظيم الذي يحيط بهذا الأمر وهذا الداء في جوفي كالقروح. (١)

وعندما سأل أحد رجال الدولة، أحد الجنود الإنكشارية عن النظام الجديد، من باب الاستفهام عن الأمر بهدوء ولطافة، كان جوابه " أننا ما كفرنا ولسن نكفسر " وقد أراد بذلك التفيهم أن اتخاذ النظام الجديد ضرب من الكفر. وهذه العبارة توضح إلى أي درجة تكره الإنكشارية النظام الجديد، وخطورة هذا الأمسر على الدولة العثمانية. (")

وتولى السلطان عبد الحميد الأول الحكم وسار في اتجاه إصلاح الإنكشارية

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز الشناوي: المرجع السابق، ج۱، ص۱۹ه. انظر السيد رجب حراز: المرجع السابق، ص۱۹ه. عبد العزيز عوض: التنظيمات العثمانية في الولايات العربية، ص۸۳.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماتي، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) مرجع سابق، ص ٨٤. إبراهيم حليم: المصدر السابق، ص ١٩٠.

بخطوات واسعة مع الحذر من إغضاب الإنكشارية. وكان أول عمل قام به، هـو الإصلاحات العسكرية حيث باشر في تعليم النظام الجديد. ولكن الإنكشارية كانـت دائماً تنفر منه، حتى أن الصدر الأعظم " يوسف باشا "، كاد يموت بـين أيـديهم ذات يوم، عندما أصر على قيامهم ببعض الحركات العسكرية حسب الأساليب الحديثة. ولم تهدأ ثورتهم إلا بعد أن وزع عليهم مبلغاً من المال. (١)

وقد كانت سنة ١١٨٨هـ / ١٧٧٤م تمثل ثقل الضغط الخارجي على الدولة، وجاءت معاهدة "كوجك قينارجة "كمقياس حقيقي لمدى الضعف الذي وصلت إليه الدولة العثمانية، ولهذا فقد اقتنع عبدالحميد الأول أن الدولة إذا لم تصلح جيشها ونظامها العسكري، فإن أيامها لن تطول، ولابد أن يأتي الإصلاح الحربي في المقدمة. (٢)

ولهذا بدأ السلطان عبد الحميد بتقوية المدفعية، والإكثار منها وترتيب عساكرها، ولكنه لم يستطع الاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج لثورة الإنكشارية ومعارضتهم فأوقف الإصلاحات خوفاً من الفتئة. (٣)

ومع كل المصاعب التي خاضها عبد الحميد الأول، فقد ورّث أفكاره الإصلاحية للسلطان سليم الثالث، وتعتبر الخبرة التي أكتسبها السلطان سليم في القصر السلطاني أثناء حياته المبكرة في حد ذاتها عاملاً مهماً في تنشئة السلطان سليم وتوجهه الإصلاحي للدولة، حيث منحته الثقة والحرية الكاملة. وأهلته لأن يقوم بعمل وتنفيذ رغبات كثيراً ما جاشت في صدور السلاطين السابقين له، فقد

<sup>(</sup>۱) حبيب السيوفي : المرجع السابق، ص٣٤، ٣٥. أرشيف رئاسة الوزراء بأستانبول : رقم الوثيقة ٢١٤، خط همايوني .H.H.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٩٨.

<sup>(</sup>٣) مرجع السابق، ص٩٨.

أتيحت له فرصة الاستمرار في التأهيل لقيادة الإصلاح (\*) في عهد عبد الحميد الأول والذي عامله بنطف وتفهم. (١)

ومع أن محاولات الإصلاح سارت سيراً حثيثاً في عهد السلطان عبد الحميد الأول، إلا أنها دخلت طوراً جديداً في عهد سليم الثالث، الذي كان يؤمن بضرورة إصلاح الجيش على أساس النظم الأوروبية (٢) عندما تولى سليم الثالث الحكم كانت الدولة في حالة فوضى عامة، مصبوغة أرضها بالدماء، والخلل أصاب جميع أجهزتها، والإنكشارية ترفض كل قانون جديد يبتغي أحد السلاطين تنفيذه. (٣)

وازدادت ثروات الإنكشارية وتمردهم خطورة، وقد رأى سليم كيف أن كل سلطان حاول الإصلاح عزل، وتم قتل بعضهم، ولقد رفضت الإنكشارية أكثر مسن محاولة إصلاح قام بها عدة سلاطين على فترات متباعدة قبل مجيء سليم الثالث نفسه.

لقد كانت ثورات الإنكشارية وحركات العصيان قد زادت وأخذت الدولة تتلقى الهزائم في كل الميادين ولم يعودوا جيشاً للفتوحات بل جيش تخريب (٤) فحرص

<sup>(\*)</sup> لقد قبل أن أباه ترك له مذكرات شرح فيها، أوجه الخلل في الدولة ووساتل الإصلاح، ولذلك جاء سليم متحفزاً للإصلاحات. محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٩٩.

<sup>(</sup>١) محمد عبداللطيف: حركة الإصلاح العثماتي، ص٩٩.

<sup>(</sup>٢) السيد رجب حراز : مرجع سابق، ص١٦. سليمان صالح الخراشي : مرجع سابق، ص١٢، ١٤.

<sup>(</sup>٣) أحمد صائب. محمد توفيق جانا: وقعة السلطان عبد العزيز، د. ط، مصر: مطبعة الهندية، د.ت: ص٨.

<sup>(</sup>٤) أميره مداح: مرجع سابق، ص٢٢.

السلطان سليم على إحياء الروح المعنوية في نفوس الجنود، وذلك باستعادة أعمالهم البطولية، وتمجيد ما حققوه من فتوحات عظيمة، وقد ألقى السلطان سليم يوم توليه العرش، خطبة حماسية، وأشاد بما حققه الإنكشاريون من أعمال بطولية ضد أعدائهم، وأن سبب تراجعهم وتخاذلهم هو بعدهم عن الإسلام وسنة نبيه، وحثهم على طلب الشهادة وطاعة ولي الأمر، وضرورة استعادة بالا القرم. (١) لقد كان السلطان سليم حريص على استعادة القرم وتحقيق النصر على أعدائه، والعمل على تطوير الجيش، وقام بإصدار الأوامر للصدر الأعظم باتخاذ اللازم وإرسال حملة إلى ساحة القتال لمواجهة جيوش النمسا وروسيا. (٢)

وتحركت القوات العثمانية عبر البغدان والأفلاق حتى شارفت مقدمة الجيش العثماني نهر رمينيك عند حدود النمسا وهناك أنقض الجيشان الروسي والنمساوي على الجيش العثماني، وتمكنوا من مباغتتهم والانتصار عليهم، وسميت هذه المعركة "يوزا" أو "مينيك" (\*) وقد كان لهذه المعركة أشراً سيئاً على الدولة العثمانية، حيث أحبطت فرصة تنظيم الجيش، وتوالت بعدها الهزائم على الدولة العثمانية وتراجعوا إلى الوراء باتجاه شرق الدانوب، وأعطت للنمسا فرصة لفك حصار بلغراد، وفتح الطريق لقوات النمسا الإخراج العثمانيين من أوروبا. (٣)

إضافة إلى نشوب الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا، وقد استطاعت

<sup>(</sup>١) يوسف على رابع الثقفي: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، الطبعة الأولى، الطائف: دار الحارثي، ١٤١٧هـ، ص٦٨.

<sup>(</sup>٢) محمد على الصلابي : مرجع سابق، ص١٣٥، ١٥٥.

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى النهر الذي وقعت عنده المعركة.

<sup>(</sup>٣) مرجع سابق، ص١٥٥.

الأخيرة أن تستولي على كثير من أملاك الدولة العشمانية، إضافة إلى أن جيش الدولة العثمانية وخاصة الإنكشارية كان يرتكب أبشع الأعمال في المدن التي يدخلونها وبمنتهى القسوة، مما آثار الرأي العام في الأستانبول، فكانت هذه أول تجربة قاسية تمر بها الدولة العثمانية. (١)

وهكذا أدرك السلطان سليم الثالث أن الجيش بحاجة إلى إصلاح جذري ليتحقق به الانتصار على أعداء الدولة.

وكانت أولى خطوات الإصلاح، أن طلب من بعض رجال الدولة وذوي الرأي الصائب، بكتابة أفكارهم ومقترحاتهم حول إصلاح الإنكشارية، وحول ما يرونه مناسباً لمشاريع الإصلاح، وقد ركزت هذه التقارير التي أطلق عليها "لسوائح "على ضرورة الإصلاح العسكري، وجاءت باتجاهات متباينة حول الإصلاح العسكري، ولكنها أكدت على إعادة تنظيم الجيش بوجه خاص. وتجاوب السلطان مع هذه الأفكار وقرر إقامة جيش جديد حديث يجري تدريبه على الأساليب الأوروبية (\*)، ليكون بجانب الإنكشارية في أي معركة، وهذه القوة المحاربة

<sup>(</sup>۱) محمد ضياء الدين الريس: تاريخ الشرق العربي والخلافة العثمانية أثناء الدور الأخير المخلافة، الجزء الأول، د. ط، مطبعة لجنة البيان العربي، ١٠٩٥م، ص١٠٦.

<sup>(\*)</sup> تولى سليم الثالث الحكم أثناء الثورة الفرنسية، وأمتعض لإعدام لويس السادس عشر، إلا أن هذا لم يثنيه عن الاقتباس من أوروبا وخاصة في المجالات العسكرية. أحمد عبد الرحيم مصطفى : مرجع سابق، ص١٧٣، ١٧٤. للاستزادة محمد عبد اللطيف البحراوي : حركة الإصلاح العثماني، ص١٠٠.

الثورة الفرنسية تعتبر من أبرز أحداث القارة الأوروبية، قامت سنة ١٧٨٩م على يد طبقة الشعب من رعاع وفلاحين، استطاعوا القيام بثورة اسقطوا خلالها الملك لويس السادس عشر والملكة ماري انطوانيت، وتم إعدامهم بالمقصلة، ثم سقطت الملكية وقامت جمهورية فرنسا الحديثة، كانت ثورة عنيفة اتشحت أحداثها بالدماء والبطش، من أهم أحداثها سقوط سجن الباستيل، وأهم مبادئها الحرية والإخاء والمساواة. عبدالعزيز نوار =

الجديدة أسماها "النظام الجديد" مع استقدام الخبراء الأوروبيين من فرنسا وإيطاليا وغيرهما. (١) وتدريب الجنود الإنكشارية الراغبة في الانضمام للجيش الجديد على استخدام السلاح الناري المتطور. (٢)

وبدأ (\*)بإصدار قرارات وفرماتات كثيرة تستوجب الإصلاح وتجديد النظام العسكري، وقد حاول الفصل بين الإصلاح العسكري والإدارة العسكرية والتي جعلها في يد رجل برتبة وزير، أما الأعمال العسكرية فتركها في يد رجل برتبة وزير، أما الأعمال العسكرية فتركها في يد أغوات الإنكشارية، الذين كاتوا يتمتعون بصلاحيات ونفوذ قوي داخل لواء الإنكشارية. (\*) وعقدت الاختبارات للضباط والجنود، ومن لا تثبت كفاءته يتم الاستغناء عنه وبذلت جهود مضنية لتعيين الضباط الذين تثبت كفاءتهم ومنحت الترقيات حسب الأقدمية بقصد الحد من الرشوة، وصرفت رواتب الإنكشارية في وقتها وتسم تأسيس منظمات وإدارات تقوم بإدارة كل وحدة. وكان من الممكن أن تأتي هذه الإصلاحات بنتائجها المرجوة لكن موقف الإنكشارية المعادي جعلها تفقد أهميتها وفساد الجهاز القائم عليها. (٤)

<sup>=</sup> عبد المجيد نعنعي : التاريخ المعاصر الأوروبا، د. ط، بيروت : دار النهضة العربية، د. ت، ص ١٩-٨٤.

<sup>(</sup>۱) أكمل الدين إحسان أوغلي: مرجع سابق، ص٧٩. أميرة مداح: مرجع سابق، ص٣٣، محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٧٥٧. إبراهيم حليم: مصدر سابق، ص١٩٠،

<sup>(</sup>٢) جوزيف فون هامر : مرجع سابق، ج٤، ص١٣٤.

<sup>(\*)</sup> بعد أن تخلصت الدولة من مشاكلها الخارجية بعقد صلح ياسي ١٧٩٢م، ووفاة كاترين الثانية حتى أمكن العثمانيين أن يلتقطوا أنفاسهم. انظر أحمد عبد الرحيم مصطفى : ص١٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) ستانفورد شو: الدولة العثمانية وتركيا الحديثة، ج١، د.ط، إستانبول، ١٩٨٢، ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) أحمد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابق، ص١٧٨. أنظر ستاتفرد شو: مرجع سابق، ص٣٥٣.

وقد سار سليم على هذه الخطوات وهو يرتجف من الإنكشارية ويفكر في حل لوضعها. هل يتم القضاء عليها وهـي صاحبة الأمجاد الحربية. أو يحاول إصلاحها أ وقد اختار إصلاحها لصعوبة القضاء عليها، فقرر عمل تدريبات لجنود الإنكشارية في أيام معدودة من كل أسبوع، وفكر أيضاً في عمل يحول دون تداول بطاقات الأسامي التي كانت بمثابة شهادة راتب يجري تحصيله كل ثلاثة شهور، وله سوق مثل سوق السندات تباع وتشترى فيه، والسعي لإيجاد وسيلة للحيلولة دون استغلال غير عساكر الإنكشارية لهذه السندات. ولكن هذه الإجراءات مست طبقة عريضة من غير الإنكشارية، والتي أدى سخطها إلى تأليب الإجراءات مست طبقة إلى رفضهم التدرب على الأساليب القديمة والحديثة معاً، الإصلاحات، إضافة إلى رفضهم التدرب على الأساليب القديمة والحديثة معاً، وأتضح أن الإصلاح سيعتمد على الفرقة الجديدة وهدفها. (٢) وما زاد الأمر سوءاً أن المفتشين الذين كانوا يذهبون للنظر في الإصلاحات يأتون بمعلومات مخالفة أن الموقع مما جعل الإصلاح غير نافع. (٣)

وفعلاً فقد واجه سليم الثالث معارضة شديدة في إدخال النظام الجديد إلى فيالقهم، خاصة وأنهم يعتقدون أن تطبيق هذا النظام عليهم سيؤدي إلى إندماجهم في الفرق العسكرية الجديدة ومن ثم ذوبانهم فيها، وهذا ما قصده سليم الثالث فعلاً، فقد ضم إليهم عدد جديداً، وأعطاهم أجور النظام الجديد، إضافة إلى تدريبهم على الأساليب الحديثة، على أمل ربطهم في نهاية الأمر بالفرقة الجديدة، وإثارة حماسهم، لكن الإنكشارية كانت حريصة على الاحتفاظ بكيانها الخاص وامتيازاتها،

<sup>(</sup>١) أميره مداح: مرجع سابق، ص٦٣.

<sup>(</sup>٢) أكمل الدين أإحسان أوغلي : مرجع سابق، ج١، ص٧٩، ٨٠.

<sup>(</sup>٣) ستاتفرد شو: مرجع سابق، ص ٣٥٣.

لذلك عارضوا وبشدة التدريبات الصبكرية، والسماح لهم بالانضمام لهذه الفرقة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بدأت الإنكشارية في تحريض الجنود على ترك النظام الجديد ونبذ عادات الكفر والإنضمام للإنكشارية المسلمين حقاً. (١)

على الرغم من أن سليم الثالث قام بهذه الأعمال منتهزاً فرصة غياب زعماء الإنكشارية خارج إستانبول في مهمة حربية، إلا أن هذا الأمر مهد الطريق أمام المعارضين للإصلاح، من الفلسرق الإنكشارية. (٢) ويبدو أن السلطان سليم الثالث لم يعبأ بمعارضتهم حيث أستمر في إصلاحاته وعين "حسين كوجك " قائداً عاماً للجيش لكي يعيد بناء الجيش على الأسس الأوروبية الحديثة، وكاتت أهم أعمال هذا الأخير إنشاء الفرقة العسكرية الجديدة (\*) على الطراز الأوروبي ولكن

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق، ج۱، ص۹۹، ۹۹۹، السيد رجب، حراز : مرجع سابق، ص۱۰.

<sup>(</sup>٢) محمد سهيل طقوش : مرجع سابق، ص٢٥٧. محمد عبد اللطيف البحراوي، حركة الإصلاح العثماني، ص١٠٢.

<sup>(\*)</sup> الفرقة الجديدة في عام ١٢١٠هـ /١٧٩٦م تم إنشاء فرقة جديدة على النظام الأوروبي ومرتدية الزي الأوروبي، في أدرنه، ويجري تدريبهم العام في البلقان. وخصصت منطقة لميفاتت شغتلك لتكون مركز التدريب، ويبدو أن اختيار هذا الموقع لكي يبقى أمرها سرآ بين السلطان والصدر الأعظم، وجعل عدد أفراد أول فرقة جرى تنظيمها ١٦٠٠ جندي، واسند قيادتها إلى ضابط إنكليزي أعتنق الإسلام، وحسن إسلامه وسمي "مصطفى الإتكليزي " ولزيادة تكتم السلطان على هذه الفرقة كانت مصروفاتها من طرف السلطان ومن موارد وبنود سرية. كما كان للبعثة الفرنسية دور في إنشاء مصانع لصب المدافع الثقيلة والخفيفة وقد تمرنت عليها هذه الفرقة الجديدة على أحدث الطرق الأوروبية، وأخذ بهذه الفكرة كل من خسرو باشا والي مصر وأحمد باشا جـزار صاحب عكا. وبحلول عام بهذه الفكرة كل من خسرو باشا والي مصر وأحمد باشا جـزار صاحب عكا. وبحلول عام بعد ذلك حتى وصل إلى ستين ألفاً. وبإزدياد عددهم زادت مشاكلهم من عدم الانضباط بعد ذلك حتى وصل إلى ستين ألفاً. وبإزدياد عددهم زادت مشاكلهم من عدم الانضباط

العثمانيين أنفسهم لم يكونوا على استعداد للتجاوب مع الإصلاح، فقد اصطدم السلطان برغبة الناس في المحافظة على القديم، وبمصالح كثير من الناس. (1) والواقع أن هذه الفرقة قد قامت بأعمال مهمة وقد زادت من شعبيتها، وأكسبتها تأييد الرأي العام، لتصديها لحملة نابليون بونابرت (1)، والقضاء على فسلد العصابات المسلحة في بلاد الروملي (1) وقد قامت بمهمتها الأخيرة على أكمل وجه ، في الوقت الذي فشلت فيه الإنكشارية في هذا العمل، وعادت جنود النظام

والنظام، وأنضم إليهم عدد من رجال الأناضول والفلاحين مما أدى إلى عدم استيعاب هؤلاء الجند وبالتالي انقطعوا عن التدريبات مما حدا بالسلطان إلى إعادة تنظيمهم. ويقال أن أغلب من دخل فيها كان من أسرى حرب الدولة العثمانية وروسيا. إبراهيم حليم: مصدر سابق، ص ١٩٠. بسام العسلي: مصدر سابق، ج٥، ص ٢٣١. محمد أنيس: مرجع سابق، ص ٢٠٠. حسبيب السيوفي: مرجع سابق، ص ٣٠٠. عمر عبد العزيز عمر: محاضرات في تاريخ الشعوب الإسلامية، ص ٥٨ محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>۱) مرجع سابق، ص۲۵۷. جلال يحيى: العالم العربي الحديث، د.ط، د. م، ۱۹۹۸م، ج۱، صه۹.

<sup>(\*)</sup> لقد جاءت حملة نابليون بونابرت على مصر لتشكل نقطة تحول مهمة في حياة الدولة العثمانية، العثمانية. فقد أثارت هذه الحملة أيام الثورة العاتية، لأنها أظهرت ضعف الدولة العثمانية، من قبل عندما تتعرض لهزيمة، تعيد بناء قوتها من جديد، وتنظيم جيشها وتحرز انتصار يزيل ما لحق بها من هزيمته أو فشل. ولكن هذه المرة لم تعمل بمفردها. بلا عملت معها روسيا وبريطانيا، مما جعل الدولتين تتدخل في شؤون الدولة العثمانية الداخلية، وقد إنعكس هذا بصورة واضحة على تمردات الإمكشارية. انظر بسام العسلي : مرجع سابق، ج٥، ص ٢٤١.

<sup>(\*\*)</sup> انتشرت في بلاد الروملي العصابات المسلحة أكثر من إنتشارها في باقي ولايات الدولة في أوروبا، ولم تتمكن الإنكشارية من التصدي لها وصارت البلاد في كرب وبلاء عظيم، حتى أن هذه العصابات هددت مدينة أدرنه، أنظر مرجع سابق، ج٥، ص٢٤٤.

الجديد ظافرة إلى العاصمة، فأغدق عليها السلطان الهدايا والهبات، وفرح الناس بهذا الأمر وأنشرح قلب السلطان. (١)

أما ثاني أعمالهم فهي التصدي لنابليون بونابرت في عكا وتمكنها من صد زحف نابليون على بلاد الشام، مما زاد من ثقة سليم في النظام الجديد، وشرع في إصدار خط شريف في ٢٢٠هـ/ ١٨٠٥م إلى جميع الولايات بتكليف الولاة بجمع جميع الشبان من الإنكشارية والأهالي البالغين سن الخامسة والعشرين وإدراجهم في سلك العسكرية وترتيبهم على النظام الجديد. (٢)

لم يقبل الإنكشارية بالتنظيم الجديد وتمردوا وأشعلوا نار الفستة، فرأى السلطان استخدام الضغط العسكري عليهم، واستقدم من الأناضول عبدالرحمن باشا، وهو من أكبر المساندين للإصلاحات العسكرية، فتوجه عبد الرحمن باشالي إستانبول وبعد أن استعرض السلطان سليم الثالث العساكر المصاحبة لعبد الرحمن باشا سار إلى أدرنة على اعتبار أنها وكر مؤامرات الإنكشارية وكان ذلك عام ١٢٢١هـ/ ١٠٨١م، ولكن هذه القوة فشلت في دخول المدينة فعدت أدراجها إلى إستانبول. واتضح أن السلطان لن يستطيع إخضاع الإنكشارية إلا بحرب يذهب ضحيتها الكثير، ولكي يهدأ الأوضاع انحنى للعاصفة قليلاً، وأصدر أمراً إلى عبد الرحمن باشا بالعودة إلى آسيا الصغرى مع جنوده، وتظاهر بالعدول على مشروعه، ولكي يبرهن على صدقه قام بإلغاء النظام الجديد، أو على الأقل وقف تطبيقه على الإنكشارية، وعزل الصدر الأعظم وعين بدلاً منه أغا

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي : مصدر سابق، ص ٣٨٦. محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص١٠٤،٠٠١. بسام العسلي : مرجع سابق، ج٥، ص ٢٤٤.

<sup>(</sup>۲) محمد فريد المحامي : مصدر سابق، ص٣٨٦. محمد عبداللطيف البحراوي : حركة الإصلاح العثماني، ص٨٦٠. محمد ضياء الدين الريس : مرجع سابق، ص٨١٠. بسام العسلى : مرجع سابق، ج٥، ص٨٤٠.

الإنكشارية صدراً أعظم، كما عين بعض الضباط في مناصب قيادية في الدولة. (١)

ولكن يبدو أن وجود الإنكشارية تحت قيادة واحدة جعلهم يحسون بمدى قوتهم وأهميتهم كهيئة لها اعتبار خاص، كما أن وجودهم في العاصمة والمدن المهمة في فترات بين الحروب أكسبهم نفوذاً محلياً ورجح كفتهم في الصراع، مما أوجد فيهم روح التساهل والاستهتار. وجعلهم يفرضون شروطهم على سليم الثالث الذي تقبلها كرئيس دولة منهزمة. (٢)

كما وأن قضية " النظام الجديد " خرجت عن المنطق والعقل والتجربة، وذلك لأنه كلما ظهرت كفاءة الجيش الجديد، زادت مخاوف الإنكشارية من النظم الحديثة والإصلاحات، فاشتدت مخالفتهم لها، لأنهم أدركوا أن بقاء هذا النظام سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعميم التعليم العسكري على الإنكشارية، أو إدماجهم في الجيش الجديد. (٣)

ولذلك عملت الإنكشارية على دس المؤامرات والدسائس بين أفراد النظام الجديد، مشيعين شتى أنواع الأكاذيب مستعينين في ذلك بالعلماء الذين يقولون بأن التعليم العسكري من الأمور التي لم يعرفها الإسلام. وكانت حجتهم في ذلك أن الفتوحات الإسلامية تمت دون الحاجة إلى أمثال هذا التعليم " كما رددوا أن من تشبه بقوم فهو منهم " وأن هذا النظام يؤدي إلى إدخال عوائد الإفرنج وسيادة

<sup>(</sup>۱) بسام العسلي : مرجع سابق، ج٥، ص ٢٤٠. عمر عبد العزيز : مرجع سابق، ص ٢٦٠. عبد العزيز الشناوي، مرجع سابق، ج١، ص ٥٢٧. محمد عبد اللطيف البحراوي : حركة الإصلاح العثماني، ص ٨٧. محمد فريد المحامي : مصدر سابق، ص ٣٨٦، ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٢٧٥. محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماتي، ص٨٧

<sup>(</sup>٣) ساطع الحصري: مرجع سابق، ص٧٩.

الأجانب وطبيعي أن انتشار هذه الكلمات بين العامة على ألمسنة العلماء، أثسار مخاوف الناس من النظم الحديثة، وجعل الأهالي تنفر منها وترفضها، وتزيد مسن تمسك الإنكشارية بموقفها. (١) ولكن الإنكشارية نسيت أن المسلمين كسانوا على أعلى مستوى من التقدم والتطور في الأساليب العسكرية وظلوا في تطور مستمر، وتظهر لنا هنا نقطة مهمة، وهي اشتعال الدسائس الأجنبية التي قوّى بها سفراء الدول الأوربية في إستانبول، فتيل النزاع بين الإنكشارية والسلطان، وكان في مقدمة هذه الدول روسيا القيصرية. (١) والتي لعبت دوراً هاماً في أحسدات الإنكشارية، فقد كانت السفارة الروسية في استانبول البلاء على الدولة، نظراً لتوفر الحماية لهم، فلم يكن هؤلاء سوى جواسيس على الدولة العثمانية وجيشها، فقد كانوا يدخلون بين صفوف الإنكشارية لتعطيل الإصلاحات وإثارة الإنكشارية أكثر ضد النظم الحديثة، ونقل أخبار الإصلاحات والجيش لروسيا للعمل على أنهزام الجيش العثماني (١).

أما عن سليم الثالث فقد زاد الهياج من حوله وتلبدت السماء بغيوم التسورة فعمل على تأجيل مشروع إصلاحة وحاول تهدئة الأوضاع وسحب قواته الجديدة إلى العاصمة، وسرت إشاعة بأن النظام الجديد جاء ليؤدب من يعترض على الخط

<sup>(</sup>۱) ساطع الحصري : مرجع سابق، ص۷۹، ۸۰. محمد ضياء الدين الريس : مرجع سابق، ص۱۰۹

<sup>(\*)</sup> كاترين الثانية كاتت من أشد الحاقدين على الدولة العثمانية، وقد أخبرت سفيرها مرة أن السلطان الجديد الذي يدعى سليم الثالث رجلاً يعمل على إصلاح الدولة ويحاول استقطاب العثماء من شتى أرجاء العالم ويحاول إصلاح أمور الدولة والجيش. سليمان قوجسه باشى: مرجع سابق، ص٠٠.

<sup>(</sup>٢) سليمان قوجسه باشي : مرجع سابق، ص٢١،٢٢. عبد اللطيف محمد الحميد : سقوط الدولة العثمانية الطبعة الأولى، الرياض : مكتبة العبيكان، ١٤١٦هـ – ١٩٩٦م، ص ٢٠.

الشريف - السابق الذكر - وتجددت الإضطرابات وهاجت الإنكشارية مرة أخرى. (١)

وقد اتعكست هذه الاضطرابات بصورة واضحة على الأقاليم فنجد أنه في باشوية بلغراد أصدر حاجي باشا عدة فرمانات أهمها الفرمان الذي يمنع دخول الإنكشارية إلى مدن الباشوية وذلك في الفترة ما بين ٢٠٨ - ١٢٠٩هـ / ١٤٠٥ - ١٧٩٣م، (٢) وذلك لما ارتكبته الإنكشارية من فظائع وفساد في هذه المدن ولكي يحد من أعمالهم ضد الأهالي.

ولكن لم يكتب لهذه الفراماتات الاستمرار نتيجة لأعمال وثورات قامت بها الإنكشارية في المنطقة حيث نجد أن الإنكشارية التي غادرت بلغراد نتيجة لتطبيق الإصلاحات، لجأوا إلى والي فيدين (\*) عثمان باشا، والذي كان من المعارضيين للإصلاح وإدخال النظم الحديثة، وقد قام هذا الوالي بدعمهم، فقامت الإنكشارية بعدة محاولات للاستيلاء على بلغراد بقوة السلاح، وقاموا بثورة عارمة تحت زعامة هذا الوالي ضد السلطان والنظم الحديثة، أثناء الحملة الفرنسية على مصر، ورغبة السلطان في تأمين حدوده مع النسمسا، ليتفرغ لما حدث في مصر. فخضع لرغبات الوالي والإنكشارية ووافق على عودتهم إلى بلغراد عام الالمالاء ودخلها الإنكشارية فاتحين عام ١٢١٤هـ / ١٩٧٩م. وأصبحوا بذلك أسياد الموقف وتحول الوالي إلى أسير في أيديهم، واتتهى الأمر بقتله عام ١٢١٦هـ / ١٩٧٩م.

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماتي، ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) محمد موفاكو: مرجع سابق، ص٤٧.

<sup>(\*)</sup> مدينة محصنة في بلغاريا. تقع على نهر الدانوب، كانت مركز ولاية ودين. س. موستراس: مرجع سابق، ص ٤٨٧.

۱۸۰۲م. (۱)

وانتشرت عمليات استيلاء الإنكشارية على الأرضى وتحويلها إلى ملكيات خاصة مع إلزام الفلاحين على العمل بها، مما أدى إلى توتر الوضع في الريف ضد الإنكشارية، ومما زاد الأمر سوءاً، فقد وقعت بأيديهم رسالة من أحد زعماء الصرب إلى النمسا يطلب فيها السلاح والعتاد للقيام بتمرد ضد الإنكشارية، مما حذا بالإنكشارية إلى قتل حوالي سبعين شخص من أعيان المجتمع الصربي. (٢)

وهكذا نجد أنهم أسهموا بشكل كبير في تشويه صورة الحكم العثماني في شرق أوروبا، مما أدى بالأهالي إلى رفض العثمانيين ومحاولة التحرر من ظلم الإنكشارية، الذين ثاروا بسبب رفضهم للنظم العسكرية الحديثة. وإذا عدنا إلى استانبول وجدنا أن ثورات الإنكشارية لم تنقطع أبداً وزادوا بعد وفاة الجنرال الفرنسي Debiat والذي استقدمه السلطان لتدريب الفرقة الجديدة. (٣)

وفي عام ١٢٢١ هـ / ١٨٠٦م نشبت الحرب بين روسيا والدولة العثمانية حول " بوخارست "فإتخذت الإنكشارية من ذلك فرصة طالما انتظروها، لإنهاء حكم السلطان سليم الثالث، فبينما كان الجيش النظامي يتأهب لإخراج العدو من " الأفلاق والبغدان " كاتت الإنكشارية تعد العدة لمهاجمة قصر السلطان في العاصمة. (٤) (٤) ففي أثناء تجمع (٢٠٠) الفرق العثمانية عند الدانوب

<sup>(</sup>١) محمد موفاكو: مرجع سابق، ص٥٧.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص٧٦.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد المحامي : مصدر سابق، ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) محمد ضياء الدين الريس: مرجع سابق، ص١١١.

<sup>(\*)</sup> لقد أعلنت الدولة العثمانية على روسيا الحرب، اثر احتلال الأخيرة لرومانيا وملداوية. وهذه الحادثة تنبئ بتقلص نفوذ الدولة العثمانية في الولايات التي تحكمها، وتنذر بتقلص=

للدفاع عن الدولة العثمانية بقيادة مصطفى باشا (\*) البيرقدار، والذي كان ميالاً للإصلاح ومؤمناً به، أصيب النظام الجديد بانتكاسة حقيقية عندما توفى المفتى الذي كان بمثابة الذراع الأيمن لسليم وإصلاحاته، وتولى مكانه قاضى عسكر الرومللي الذي كان على عكس سلفه، عدواً للإصلاح على النمط الغربي، وبمجرد أن بدأ بممارسة مهام عمله قام بعمل تحالف مع القائم مقام الصدر الأعظم، لتغيب الصدر الأعظم في الدانوب لمحاربة الروس، اتفق القائم مقام مع قاضي عسكر الرومللي والمفتى الجديد مع بعض العلماء والشيوخ والإنكشارية على العمل الإبطال النظام الجديد لأنه ضد الإسلام وقادم من عند الكفار وبدعة مخالفة للشرع (١)

وتفصيل هذا الأمر أن مصطفى باشا البيرقدار بعث بملابس عسكرية مسن الزي الجديد، إلى قلاع الدردنيل، والقصور السلطانية الواقعة على ضفتي البسفور، وذلك بأمر أن تلبسها جميع فرق الجيش بما فيهم الإنكشارية فما كان من الإنكشارية، إلا أن ثاروا وهاجوا في العاصمة، معبرين عن سخطهم ورفضهم

<sup>=</sup> نفوذ السلطان. حبيب السيوفى: مرجع سابق، ص٥٥.

<sup>(\*\*)</sup> لقد سار الصدر الأعظم وفرقتان من الإنكشارية وجيوش آسيا المنظمة إلى مدينة شوملة، واستعد مصطفى باشا البيرقداد، حاكم روستجوق للإغارة على الأفلاق بخمسة عشر ألف جندي قام هو بتدريبهم وخصص منهم جزء كبير في قلاع الدردنيل والبسفور لدفع الطوارئ البحرية. محمد فريد المحامي: مصدر سابق ، ٣٩٢.

<sup>(\*)</sup> كان له دور في تشجيع النظام الجديد وتولي محمود الثاني الدفاع عنه ومحاولة الدفاع عن سليم الثالث مراجعة المبحث الأول من الفصل الثاني.

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي : مصدر سابق، ص٣٩٢. بسام العسلي : مرجع سابق، ج ٥، ص ٢٤٧. على سلطان: مرجع سابق، ص ٢٦٨. قيس جواد العزاوي : مرجع سابق، ص ٢٤٨.

للزي الأوروبي، (1) ومما زاد من سوء الأمر محاولة الرسول وهو محمود رئيف أفندي، إرغام الفرق غير المنتظمة والإنكشارية على لبس الزي الجديد، ودفاعه عن النظام الجديد (1), وصارت فتنة ومعركة بين الطرفين سالت فيها الدماء، وانتشرت بين القلاع، (1) نتج عنها معارك شديدة قتل فيها عدد كبير من الأعيان والذوات المساندين للنظام الجديد ولحقوا بمحمود أفندي وقتلوه. (1)

وقد دخلت ثورتهم في هذه المرحلة طوراً مهماً، فقد أصطنعت الإنكشارية وسيلة جديدة وهي تأليب بعض عناصر الشعب، وتشويه النظام الجديد وزرع الشكوك في نفوس العماكر غير المنتظمة والتي أضيفت إلى الفرق المنتظمة حديثاً، وذلك بنشر أنهم لم يأتوا من بلادهم إلا لإجبارهم على الاخراط في النظام الجديد، حتى وإن كان ضد رغبتهم، وإرغامهم على لبس الملابس الغربية، وهو الزي النصراني المخالف للشرع والقرآن، وقد سرت هذه الأقاويل حتى مائت عقول الجنود وأشربت قلوبهم بهذه الأباطيل، كما ضموا إليهم جماعة من علماء الدين المتصوفين (\*\*) وبهذا تكونت جبهة عريضة لمعارضة النظام الجديد قوامها

<sup>(</sup>١) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٥٥.

<sup>(\*)</sup> لمزيد من المعلومات عن الصراع الرجوع إلى كامل باشا : مصدر سابق، ج٢، ص ٣١٧،٣٢١.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامي : مصدر سابق، ص٣٩٢، ٣٩٣. محمد عبد اللطيف البحراوي : حركة الإصلاح العثماتي، ص١١٩. أرشيف رئاسة الوزراء بأستانبول : وثيقة رقم HAT.H .١٧٣٧٤

<sup>(</sup>٣) قيس جواد العزاوي: مرجع سابق، ص٤٩.

<sup>(\*\*)</sup> انتشرت الطرق الصوفية انتشاراً واسعاً في آسيا الصغرى أولاً ثم في الروم أيلي بعد ذلك. وكانت الإنكشارية تستمد نفوذها وسطوتها من البكتاشية إحدى الطرق الصوفية. عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق، ج١، ص٧٧٥.

الإنكشارية والعلماء ورجال الطرق الصوفية، وعدد من أفراد الشعب وفريق من الإنكشارية والعلماء ورجال الطرق الصوفية، وعدد من أفراد الشعب وفريق من الوصوليين من رجال الدولة، ورجال الدولة، والمؤيدين للنظام الجديد، والعمل على إلغاءه، ثم عزل سليم الثالث أو اغتياله إذا تطلب الأمر. (٢)

وفي هذه المرحلة كان من الممكن إخماد هذه الثورة والسيطرة عليها لـو أن المعلومات وصلت إلى السلطان صحيحة، ولكن أبهم على هذه الثـورة، وقـدمت للسلطان سليم الثالث تقارير خاطئة بعدم خطورة هـذه الحركـة، وقـد أوضـح القائمقام مصطفى باشا أنه سيعاقب المتسببين في هذه الثـورة، ولكنـه راسـل الإنكشارية سرا وأخبرهم أن اللحظة التي سيجري فيها تحطيم النظام الجديد قـد اقترب موعدها، فصارت الإنكشارية تعقد المجـالس لتبـادل المشسورة والآراء، وإصدار القرارات، وقد خلا للمتآمرين الجو لتغييب الصدر الأعظم عبـد الـرحمن باشا ومصطفى باشا البيرقدار في مواقع الحرب، وكاتا هـذان الإثـنان من اشـد المتحمسين للإصلاح. (٣)

ثم جاءت المرحلة الثانية في الثورة والتي صارت بقيادة قباقجي أوغلي، وقد أعلن أنه عازم على دخول إستانبول في عام ٢٢٢هـ/١٨٠٨م، وقد اطمأنــت نفوس رؤساء الإنكشارية إلى اكتمال التخطيط وخيوط المــؤامرة لإلغـاء النظــام

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص٣٩٢، ٣٩٣. محمد عبداللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص١١٩عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٥٢٨. السيد رجب حراز: الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب، ص١٧. روبير مانتران: مرجع سابق، ج٢، ص٣١.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٥٢٨.

<sup>(</sup>٣) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماتي، ص١١٩ - ١٢٠

الجديد وعزل السلطان، وقد جمع قباقجي أوغلي<sup>(\*)</sup> في طريقة عدد من فرق الجيش الأخرى غير الإنكشارية، مستميلاً أياهم بكرامات الشيخ بكتاش وأنهم أبناءه ولا يجوز أن يتنازلوا عن امتيازاتهم التي منحها لهم حاجي بكتاش. (١) وقد لقي هذا الزعيم مساندة كبيرة من عطاالله أفندي شيخ الإسلام قائمقام الصدر الأعظم، فقد دعموه سراً وقدموا له كل المساعدة التي يحتاجها. (٢)

وصلت قوات قباقجي إلى إستانبول في الساعة الرابعة صباحاً والعاصمة في سكون وهدوء تام، وتجمعوا في آت ميدان وطبقاً لعادات وتقاليد الإنكشارية، جاءوا بالقزانات الفارغة ووضعوها مقلوبة متراصة في صفوف منتظمة، وهذا دليل على عصياتهم وتمردهم، وهذه القزانات كانت الإنكشارية تحترمها أكثر مسن أعلام الأوجاقات. ولم تكن تخرج إلا في الظروف المهمة وفسي خروجها السزام للإنكشارية إتباعها. (٣)

ثم جاءت الخطوة التالية حيث أعطاهم المفتي عطاالله أفندي لاتحة كتبها بأسماء أنصار ورواد الإصلاح، وقرأت على الإنكشارية فطفقوا في العاصمة تدخل البيوت وتسلب وتنهب وقامت بقتل عدداً من الذين جاءت أسمائهم في القائمة، والآخرين لم تجدهم حيث اختفوا وفروا من إستانبول، وكان هولاء من كبار

<sup>(\*)</sup> للاستزادة عن ثورة قباقبجي أوغلي وعن قتل الإنكشارية للمساتدين للإصلاح الرجوع إلى محمد عبداللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص١٢١-١٢١.

<sup>(</sup>۱) إبراهيم حليم: مصدر سابق، ص١٩٦،١٩٥. عبداللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص١٢١. عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٥٢٨.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل سرهنك: تاريخ الدولة العثمانية، ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) محمد فريد المحامي : مصدر سابق، ص٣٩٣. بسام العسلي : مرجع سابق، ج٥، ص١٢١٠ . محمد عبد اللطيف البحراوي : حركة الإصلاح العثماني، ص١٢١. عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق، ج١، ص٩٢٥.

موظفي الدولة، وقيل أنهم قتلوا سبعة عشر رجلاً، ثم أخذوا رؤوسهم ورصوها أمام القرائات ولم يكتسفوا بذلك بل ساروا إلى قصر السلطان سليم الثالث وحاصروه. (١)

ثم ضربت الإنكشارية حصاراً حول القصر السلطاني وشددوا الحصار، فلم يملك سليم الثالث إزاء هذه الثورة إلا إلغاء النظام الجديد وتسريح الجنود الدنين التحقوا بالجيش الجديد، وأصدر أمره بذلك، وقد حزن حزناً شديداً على ضياع مجهوداته. (٢) فلم يمهله الأجل حتى يرى نتيجة إصلاحاته ويجني ثمرة أعماله.

كما وأن الثوار لم يكتفوا بهذا الإلغاء بل صمموا على عزل السلطان سليم الثالث لعلمهم أنه سيعود إلى تنفيذ مشروعه في وقت لاحق، والانتقام منهم. وتهكموا على السلطان قائلين:

"يا أيها السلطان المغشوش بهذه التقاليد نسيت أنك أمير المومنين وعوضاً عن اتكانك على الله القادر العظيم الذي يبدد بدقيقة واحدة الجيوش الكثيرة العدد وأردت أن تشبه الإسلام بالكفار وأغضبت الله، فكيف يسوغ لك أن تكون أمير المؤمنين ومحامياً عن الدين ؟! فالعساكر المحافظة على كرسيك لم يبقى لهم ثقة بك، والمملكة أضحت مضطربة فيجب عليك أن تلحظ وتفصل على كل شيء شرف الإيمان وسلامة الإسلام.(")

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي : مصدر سابق، ص٣٩٣. إسماعيل سرهنك : تاريخ الدولة العـثمانية، ص٢٧٦. على سلطان : مرجع سابق، ص٢٧٦. على سلطان : مرجع سابق، ص٢٦٨. محمد ضياء الدين الريس : مرجع سابق، ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) محمد فريد المحامي : مصدر سابق، ص٣٩٣. السيد رجب حراز : الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب، ص١١١.

<sup>(</sup>٣) أحمدزي دحلان: مصدر سابق، ص٢٧٦. محمد ضياء الدين الريس: مرجع سابق، ص١١١. محمد عبداللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص١٢٢، ١٢٣.

وفيما يبدو أن الإنكشارية التي ظلت تردد أن السلطان لم يعد أهل للحكم لأنه أراد الاستعانة بنظم الحديثة، يبدو أنهم نسوا قول الله تعالى ﴿ وَأُعِدُّواْ لَهُم مَّا السَّطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِمِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (\*) استطعتم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِمِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (\*) إن تفسير هذه الآية الكريمة يتضمن الإعداد والإستعداد لقتال الأعداء بجميع أنواع القوة: المادية، والمعنوية، كما يجري، إعداد الخيل التي تربط في سبيل الله حتى تخيفوا بتلك القوة الكفار أعداء الله وأعداء المسلمين. وهكذا نرى أن الله سبحانه يأمر المسلمين المجاهدين في سبيل الله إعداد القوة اللازمة لقتال الأعداء، وقد جاء التعبير عاماً " من قوة " ليشمل القوة المادية، والقوة الروحية، وجميع أسباب القوة، من أسلحة جديدة وعتاد حربي متطور. (١)

وهذا ما أخذ به السلطان سليم الثالث، حيث أراد مواجهة العدو بأسبباب القوة والتي يدخل تحتها إعداد جيش مدرب على أحدث الطرق سواء أوروبية أو عربية، كما أن إعداد القوة يلزم شراء أسلحة جديدة، وإذا كاتت على النظم الحديثة، فلابد من تدريب جيش لهذا الأمر، وهذا ما حدث، ولكن الإنكشارية أهملت أمر الإعداد للحرب، وأرادت البقاء على حالها فأين هذه الآية من ذهنهم عندما أرادوا عزل السلطان سليم الثالث. الذي أراد إعداد جيش بأحدث الأسلحة لمواجهة أوروبا وروسيا والتي كاتت قوتها على أحدث طراز. ربما يكون خطأ سليم الثالث الوحيد، هو إرغامهم على إرتداء ملابس عسكرية على الطراز الافرنجي، فلا يضر أن يتركهم على نفس ملابسهم طالما أنها ملابسهم منذ إنشائهم فلن يتنازلوا عنها. أما مسألة الزي الأوروبي كانت ستأتي مع الوقت.

ونعود للإنكشارية المحاصرة للقصر، والذين بعد تهكمهم على السلطان، قام

<sup>(\*)</sup> سورة الأنفال، آية ٦.

<sup>(</sup>١) محمد على الصابوني: مصدر سابق، ج١، ص١١٥، ١١٥.

قباقجي وخطب فيهم أن السلطان الذي وضعوا ثقتهم فيه، قد عاملهم بعنف طوال أثنى عشر سنة، وأنه حقر نظمهم وأهمل مشورة علمائهم، وفرض عليهم نظم الكفار التي رفضوها، واسترسل قباقجي في الحديث وأوضح أنه وجب عزل هذا السلطان حتى لا يفكروا في استرداد النظم الأوروبية وينتقم منهم، وهنا يتوجب على الإنكشارية حمل السلاح مرة أخرى للدفاع عن نظامهم الذي وصفه سليم بالنظم الفاسدة وبعد الحديث المثير، طالبت الإنكشارية بعزل السلطان سليم، ولكن قباقجي رفع الأمر للمفتي الذي هو مصدر التشريع وتتصرف الإنكشارية دائماً طبقاً لفتواه.

وأخيراً قرر شيخ الإسلام "عطاالله أفندي "عزل السلطان سليم الثالث في عام ١٢٢٢ هـ / ١٨٠٧م، وجاء في فتواه شيخ الإسلام " إن كل سلطان يدخل نظم الإفرنج وعاداتهم ويجبر الرعية على إتباعها لا يكون صسالحاً للملك " (١) وكلفت الإنكشارية شيخ الإسلام بتبليغ السلطان سليم الثالث فتوى عزله، فذهب إليه وطلب المثول أمامه، فدخل عليه متذللاً منخفض الرأس قائلاً : يا مولاتا إني قد حضرت برسالة محزنة أرجوك قبولها لتسكين الهيجان وليس خافياً على مسامعكم الشريفة بأن الإنكشارية قد نادوا باسم السلطان " مصطفى الرابع " إبن عمك سلطاناً عليهم، فلم تظهر على السلطان أي كآبة أو حزن وودع الجالسين وخرج من القاعة وعجز عن المقاومة، ولكنه أفرغ خلاصة تجاربه في جعبة ابن أخيه محمود الثاني، الذي بعث حركة الإصلاح بعد سليم الثالث وأخذ عن سيلم خلاصة تجاربه وأفكاره.

وتم تنصيب مصطفى الرابع، الذي سارع بإلغاء مشروع تطوير الجيش العثماني على الطريقة الأوروبية لاعتراض الإنكشارية عليه وتم قتل بعض

<sup>(</sup>۱) محمد فرد المحامي : مصدر سابق، ص٣٩٣. عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق، ج۱، ص٢٩. محمد عبد اللطيف البحراوي : حركة الإصلاح العثماني، ص٢٩، ١٢٥.

الوزراء المؤيدين للنظام الجديد، بينما اختفى البعض الآخر عن الأنظار. خضوع سليم الثالث لرغبة الإنكشارية لم يعصمه من القتل في العام التالي، حيث قامت ثورة على يد البيرقدار مصطفى باشا لإعادة النظام الجديد وإعددة سليم إلى العرش. (١)

والواقع أن حركة البيرقدار أوضحت للعيان أن المنظم العسكرية الحديثة التسبت مؤيدين على نطاق واسع خارج هيئتي العلماء والإنكشارية، أي أنها صبحت حركة شعبية على نطاق معين، رغم النكسة التي تعرضت لها على أيدي الإنكشارية وعزل سليم الثالث، إلا أن هذا يعني نجاح سليم رغم عزله - في ارساء قواعد للنظم الحديثة، ورغم ما ينقصه من رباطة الجأش. (٢) وكان ينقصه أيضاً دعم الهيئة الدينية أي العلماء والمفتي فهؤلاء انضموا إلى الإنكشارية ممسا أعطاهم القوة والصلاحية في قلب الموازين، كما أن الثورة من الإنكشارية جاءت مبكرة وسريعة في الوقت الذي كانت فيه الفرقة الجديدة في بدايتها، وزاد من حدة الثورة أن التعاليم الإسلامية في نظرهم عدته كفراً مما زاد من هيجان الإنكشارية وهذا أدى إلى عواقب وخيمة.

وهذا يدحض رأي المستشرق الذي قال، أن حركة العصيان هذه غير خطيرة في بدايتها، وعلى الرغم من أنه كان ظاهراً منذ البداية أن الإنكشارية غير راضية تماماً عن النظم الحديثة، وحاولوا القضاء على هذا الكفر حسب إعتقادهم، كما يدحض القول بأن هذا الحدث يعبر عن هشاشة السلطة، ومحدودية أثر الإصلاحات على عدد معين من العناصر الأساسية في الدولة العثمانية، وهذا عكس ما ثبت

<sup>(</sup>١) عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق، ج١، ص٥٢٩ - ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص١٢٩.

في حركة (\*)البيرقدار التي اشترك فيها جيش وشعب على حد سواء، وقد تمتع السلطان سليم بقوة الشخصية حيث وضع أساس الإصلاح واستطاع أن يبذر بذور الإصلاح في نفوس الناس، وأثر تأثيراً عميقاً بأفكاره الإصلاحية وثباته عليها، على الناس، وهذا يتضح في موقفه أثناء تبليغه بخبر العزل، حيث ثبت ولم ينهار وضحى بكل شيء في سبيل إدخال النظم الحديثة على الجيش بصفة عامة والإنكشارية بصفة خاصة.

وهذا الحدث في إحدى تفاصيله الصغيرة، وهي إصدار فتوى من شيخ الإسلام لعزل السلطان سليم الثالث، يدل على مدى التزام الإنكشارية بالإسلام وصرامة هذا الأمر في نظرهم، رغم فداحة النتائج إلا أن إسلامهم منعهم من ترك سلطان أدخل أنظمة الفرنجة المنافية للإسلام، على عرش السلطنة. (١)

والواقع أن إصلاحات سليم الثالث كانت بداية عهد جديد من التغيير، لإنقاد الدولة من الأطماع الأوروبية، والضغوط الاستعمارية التي تكالبت على الدولة العثمانية من كل جانب. (٢) والواقع أنه بنهاية عهد سليم الثالث أثبتت الإنكشارية أن حركات العصيان وسيلة لتحقيق رغباتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى أثبتوا لسائر أفراد الجيش وكبار رجال الدولة والأهالي أنهم لا يزالون أولي باساً شديد، يستطيعون عزل السلاطين وقد قتل سليم الثالث في العام الذي تلاه ١٢٢٣هـ /

<sup>(\*)</sup> لمزيد من تفاصيل حركة البيرقدار الرجوع عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق، ج١، ص٠٥٠ –٥٣٠.

<sup>(</sup>١) زياد أبو غنيمة : مرجع سابق، ص٢٨-٢٩.

<sup>(</sup>٢) محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٤٩٩.

وكانت هذه خاتمة آمال سليم الثالث، فقد دفع حياته ثمناً لهذه المحاولة الجريئة الفريدة من نوعها، ولكن جهوده لم تذهب هباءً، فقد ترك مدرسة من الرجال، حملوا لواء الإصلاح بعده، ودل على الطريق الذي يسير عليه من جاء بعده، ولا شك أنه كان الملهم للسلطان محمود الثاني. (\*)

قد كاتت انقلابات إستانبول هي المدرسة التي تخرج منها السلطان محمود الثاني، حيث شارك في أحداثها ورأى بنفسه الأسباب والنتائج، وأدرك أن مستقبل الدولة بين يديه، وكاتت إنقلابات إستانبول المرآة التي عصصت الصورة وأوضحت الأمور. (١) للسلطان وأفراد الشعب، فقد رأى محمود الثاني معارضة الإنكشارية للنظم الحديثة، ومدى تشبثهم برأيهم، فوضع نصب عينه أمر الإنكشارية منذ توليه العرش.

السلطان محمود الثاني هو الابن الثاني للسطان عبد الحميد الأول (\*\*) وعندما تولى العرش كان آخر من تبقى من نسل آل عـــثمان، (٢) كـان مـن أنصـار التنظيمات على النمط الغربي، وعلى الرغم من مشاهدته مصـير سـليم الثالث

<sup>(\*)</sup> هذاك رأي يقول أن إصلاحات سليم الثالث هي الملهمة لمحمد علي في مصر. محمد ضياء الدين الريس: مرجع سابق، ص١١٢.

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوي : حركة الإصلاح العثماني، ص١٣١.

<sup>(\*\*)</sup> هو ابن السلطان عبد الحميد الأول من امرأة فرنسية، اسمها أيمه دي بيك دي ريفرى إبنة عم الإمبراطورة جوزفين، وقد أسرها القراصنة أثناء سفرها الطويل في البحر للالتحاق بوالدها في مزرعته في المارتنيك، وسيقت كأمة إلى باي تونس الذي أذهله جمالها فقدمها هدية إلى السلطان عبد الحميد الأول فولدت له محمود. ويدعي بعض المؤرخين أنها هي من زرعت في إبنها روح إصلاح نظم بلاده. مرجع سابق، ص١٣٢. سعيد أحمد برجاوي: مرجع سابق، ص١٣٢.

<sup>(</sup>٢) محمد عبداللطيف البحراوي : حركة الإصلاح العثماني، ص١٣٢.

وأنصاره، إلا أنه ظل يترقب الفرصة المناسبة للبدء في استكمال إدخال النظم الحديثة على الإنكشارية، فقد كان يفهم الحالة المتدنية التي وصلت إليها الدولة (\*) من اضطراب شديد وفوضى عارمة على جميع الأصعدة، والعقبة الرئيسية أمامه هي الإنكشارية الفاسدة الرافضة لأي إصلاح، لذلك لم يفصح عن أي قواتين أو تنظيمات جديدة، لذا فقد صبر محمود الثاني ورتب نفسه، وأنتظر أكثر من ثمانية عشر عاماً حتى يحقق مراده. فأقر التنظيمات والقوانين القديمة، وأخفى قوانينه وإصلاحاته خلف الستار. (١)

لقد نظر محمود الثاني إلى حال الدولة عند توليه العرش حيث وجدها تأخرت نحو نصف قرن في مدة حكم مصطفى الرابع التي لم تتجاوز أربعة عشر شهراً.(٢)

لقد تولى محمود الثاني العرش في الوقت الذي كانت تهاجم فيه الدولة من كل جانب مع تراجع الإنكشارية أمام روسيا وعدم إستطاعتها مواجهة الدعوة السلفية (\*\*) في الحجاز، إضافة إلى ثورات وتمردات الإنكشارية المستمرة داخل

<sup>(\*)</sup> كما وأن حكمه كان يتعرض لمضايقات النصارى داخل إستانبول. على رشاد: تركيا والتنظيمات تاريخ الإصلاح في الدولة العثمانية، د. ط، إستانبول مطبعة عامرة، ١٣٣٧هـ، ص١٢٠.

<sup>(</sup>۱) على رشاد : مصدر سابق، ص۱۲. عبد اللطيف الحميد : مرجع سابق، ص۲۳. سعيد أحمد برجاوي : مرجع سابق، ص۲۱۳. أحمد عبد الرحيم مصطفى : مرجع سابق، ص۱۸۷، ۱۸۸، السيد رجب حراز : مرجع سابق، ص۱۷.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل سرهنك: تاريخ الدولة العثمانية، ص٢٦١.

<sup>(\*\*)</sup> هي دعوة دينية إصلاحية ظهرت في وسط شبه الجزيرة العربية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والتي استهدفت في جوهرها القضاء على البدع والخرافات السائدة ثم تحولت الله حركة سياسية قامت على أثرها الدولة السعودية الأولى في عَلْم ٧٥/١هـ على المرابقة المرابقة

العاصمة. (١) وقد اتضح لمحمود الثاني أن العقبة (\*)أمام إدخال النظم الحديثة في الإنكشارية، فكان لزاماً أن يعمل على إزالتها، ورأى أن غلطة سليم الثالث أن سار في طريق الإصلاح، دون أن يعمل على إزالة هذه العقبة، كما وأن اشتداد نفوذ الإنكشارية قد حطم كل مجهودات الإصلاح من قبل السلطين السابقين، وخطوة مهمة كإدخال النظم الحديثة كانت تحتاج للتأتي والحذر الشديد، خاصة وأن عدد الإنكشارية كان قد زاد عن الحد المطلوب فهم مائتين وتسعة وعشرين أورطة سبعة وسبعون منها في العاصمة. (٢)

وكاتت فاتحة أعمال محمود الثاني تعيين البيرقدار مصطفى باشا في الصدارة العظمى، وأوكل إليه أمر تنظيم الإنكشارية، وإرغامهم على إتباع نظمهم القديمسة منذ عهد السلطان سليمان القانوني، والتي أهملت شيئاً فشيئاً. (٣)

وقد حاول محمود الثاتي في البداية التعامل معهم بالحسنى وإقتاعهم بالنظم

<sup>=</sup> صالح العثيمين: تاريخ المملكة العربية السعودية، ج١، الطبعة العاشرة، الرياض: العبيكان، ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م، ص٨١ – ٨٥.

<sup>(</sup>١) عمر عبد العزيز عمر: تاريخ المشرق العربي، ص٢٦٦.

<sup>(\*)</sup> اتضحت ضرورة القضاء على الإتكشارية من رسالة أرسلها سفير إنجلترا لدولته في تاريخ ١٢٢٤هـ/ ٣ يونيه ١٨٠٩م حيث قال " لقد رفض الإنكشارية الاعتراف بالوزير الكبير، وإلى أن يتم الحصول على موافقتهم فقد ظل لا يجرؤ على الظهور في العاصمة وعلى ذلك فلا يمكن القول أنه يحكم الدولة، ولما أمروا بالتوجه للقلاع ... ووصلوا للدانوب كاتوا حريصين على قيد أسمائهم في الكشوف بدلاً من حرصهم على التجمع في جيش واحد وتحت قيادة واحدة.. أنهم يعرضون بلادهم لحرب أهلية، مع أنهم على مرأى من خيام الروس "

<sup>(</sup>٢) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص١٦٩، ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) محمود فريد المحامي : مصدر سابق، ص٣٩٨. بسام العسلي: مرجع سابق، ج٥، ص٢٥٢.

الحديثة، والتعليم العسكري على النظام الأوروبي وعرض عليهم معاشاً لكل مسن يرفض منهم الانضمام إلى هذه الفرقة في سبيل اقتناعهم بقبول إدخال النظم الحديثة إلى فيالق الإنكشارية حتى تكون متمشية في تنظيمها وتسليحها مع سائر فرق الجيش الأخرى، وعلى الرغم من اقتناع السلطان محمود أنهم سوف يرفضوا طلبه، إلا أنه أراد أن يمد لهم حبال الصبر، ويمنحهم فرصة أخرى قبل أن يخوض مواجهة عسكرية سافرة ضدهم. (1)

وعندما لم يجد محمود الثاني نتيجة من الحسنى مع الإنكشارية قام في مستهل حكمه عام ١٢٢٣هـ/ ١٨٠٨م، مقدم حسن النية، باستدعاء جميع كبار رجال الدولة والوزراء والأمراء وأهل الحل والعقد وشيخ الإسلام وبكلر بك الروم إيلي، وبكلربك الأناضول، وحكام الولايات القريبة من العاصمة، وعندما لبى الجميع دعوة السلطان قام بعقد اجتماع معهم، شرح (\*) فيه ما آل إليه حال الإنكشارية من تدهور وانحطاط بعد أن كانوا أداة بطش للدفاع عن الإسلام والدولة العثمانية، وأوضح ما يجب. أن تكون عليه من الالتزام الصارم بالانضباط العسكري (\*\*) وعرض حلولاً من شأنها رفع مستوى الإنكشارية أهمها، ضرورة العسكري الأسلحة النارية المخترعة حديثاً، وضرورة إنشاء جيش منظم يعادل الجيوش الأوروبية، حتى يستطيع العثمانيون مواجهة الأعداء خاصة روسيا،

<sup>(</sup>۱) السيد رجب حراز : مرجع سابق، ص۱۷. عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج۱،ص ۵۳٤.

<sup>(\*)</sup> الحديث الذي دار في الاجتماع، انظر مخطوط السيد أحمد محمد أسعد الإستانبولي، أس ظفر، إستانبول، ٢٤٣٥ هـ.، محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٢١٣٥ س، ٢٨٣٥، تاريخ تركى ورقة، ٢١-١٧.

<sup>(\*\*)</sup> لمزيد من تفاصيل الحديث الرجوع إلى إسماعيل سرهنك : تاريخ الدولة العثمانية، ص ٢٦٣.

والتي استخدمت الأسلحة الحديثة، وهكذا تمكن السلطان محمود من إقداع جميع الحضور حتى المفتي نفسه بضرورة الإصلاح، وإن بقيت المعارضة موجودة من البعض، وتم اختتام الحديث بعرض عدة إقتراحات أهمها تسليحهم بأسلحة نارية حديثة. (\*) وأكد الصدر الأعظم أن الإنكشارية لو استجابت لهذه الاقتراحات، لعادت الإنكشارية لمجدها القديم، ولاستطاعت التغلب على الجيوش الأوروبية، ولأصبحت الإنكشارية من أقوى الجيوش في العالم. فأقرا الجميع ما جاء مسن إصلحات وحرروا محضراً بذلك، ولم يكتف الصدر الأعظم بذلك، بل أستصدر فتوى مسن شيخ الإسلام، بضرورة تنفيذ هذه المقترحات على الإنكشارية بكل صرامة وحزم، وأصدر الصدر الأعظم أوامره بتنفيذ هذه المقترحات متحصناً بموافقة المجلس وفتوى شيخ الإسلام. (١) وقد أقسم بعض من زعماء الإنكشارية وكبار الشخصيات الدينية على تنفيذ هذه الخطوة الإصلاحية والتي وصفت بأنها الشخصيات الدينية على تنفيذ هذه الخطوة الإصلاحية والتي وصفت بأنها تستماشي مع المبادئ الإسلامية. (٢)

<sup>(\*)</sup> أهم القرارات التي جاءت في الاجتماع :-

إلزام الإنكشارية بملازمة ثكناتهم أيام السلم خاصة غير المتزوجين منهم.

وقف صرف مرتبات وبدلات الساكنين خارجها.

ضرورة مواظبتهم على حضور التدريبات العسكرية.

تسليحهم بالأسلحة النارية الحديثة، وتمرينهم على الأسس العسكرية المطبقة في الجيوش الأوروبية.

وقف عادة بيع الوظائف.

انظر محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٣٣٢.

<sup>(</sup>۱) محمد أسعد: أس ظفر، ورقة ۱۹. إسماعيل سرهنك: تاريخ الدولة العثمانية، ص ۲۲۳. محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ۳۹۸. بسام العسلي: مرجع سابق، ج٥، ص ٢٥١. عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) عمر عبد العزيز عمر: تاريخ المشرق العربي، ص٢٦٧.

ونجد هنا أن خطوة محمود الثاني هذه كانت مشابهة لخطوة سليم الثالث من حيث الاجتماع وأخذ رأي أهل المشورة وكبار رجال الدولة، ولكن محمود تطم درساً من سليم الثالث وهي أهمية شيخ الإسلام، فحرص محمود على عدم ارتكاب نفس خطأ سليم وهو عدم كسب شيخ الإسلام لصفه، وحصل على فتوى رسمية بضرورة إجراء الإصلاحات وإدخال النظم الحديثة من شيخ الإسلام وبذلك ضمن ولاء الهيئة الدينية.

وأصدر محمود الثاني قراراً بأن مصاريف هذه الاقتراحات تخرج من خزينة السلطان الخاصة، وبالرغم من أنه أبقى على فرقة الإنكشارية ولم يقم حتى تلك اللحظة بإلغائها، إلا أنه قرر الختيار مائة وخمسين شخصاً من كل وحدة عسكرية للإنكشارية موجودة في إستانبول وذلك حتى يتسنى له تشكيل ذلك الجيش الجسديد، وبهذا أظهر محمود الثاني للإنكشارية أنه متمسك بقرارات جده سليمان القانوني وأنه محافظ على القوانين القديمة. كما أنه في نفس الوقت كان القسرار الجديد الخاص بالتشكيل العسكري الجديد أثره، حيث يقضي بأن يكون جميع أفراد التشكيل من المسلمين وليسوا من النصارى. وسيكون تطيمهم على أيدي ضباط التشكيل من المسلمين وليسوا من النصارى. وسيكون تطيمهم على أيدي ضباط لم يمانع الإنكشارية من تنفيذ التعليمات، وتم تعيين قاضي وإمام لكل فرقة في الإنكشارية. (١) وفي نفس الوقت عمل الصدر الأعظم مصطفى باشا على تنفيذ القرارات بكل صرامة وشدة، وأدخل أغلب الضباط الجيوش المنتظمة التسي أمر

<sup>(</sup>۱) على رشاد: مرجع سابق، ص۱۲-۱۳. أرشيف رئاسة الوزراء استانبول. رقم الوثيقة HAT.H ۱۷۳۷٤

على تنفيذ رغباته بكل عناية وشدة. (١)

هذه الأعمال وأعمال الصدر الأعظم جعلت الإنكشارية تضمر الثورة والحقد على الصدر الأعظم البيرقدار مصطفى باشا واستغلوا خلوا العاصمة مسن جيشه المدرب على النظم الحديثة، وقاموا بثورة أضرموا النار في إسستانبول وسلروا بأسلحتهم يطلبون قتل العساكر الذين تعلموا على النظم الحديثة، وأحاطوا بقصر الصدر الأعظم، وأحرقوه ودافع الصدر الأعظم عن نفسه بمنتهى البسالة حتى مات، في سبيل مبدأ آمن به، ودارت معارك طاحنة بين السلطان وأنصاره، وبين الإنكشارية، حتى أن قطع من الأسطول العثماني قامت بضرب الإنكشارية مسن البحر، ومع أن للنظم الحديثة أنصار ومؤيدين كثر مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل إحلال النظم الحديثة وتدريب الإنكشارية، إلا أن النار كادت تلتهم إسستانبول، مما حسمل السلطان (\*) على الاستجابة لرغبات الإنكشارية وصرف النظر عسن النظم الحديثة.

ومع هذه الأحداث فقد أتقسم الناس بين من يؤيد التعليم الحديث ومن يكرهه،

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوى: حركة الإصلاح العثماني، ص١٧١: ١٧١.

<sup>(\*)</sup> هذه الأحداث أرغمت السلطات محمود الثاني على عقد إتفاقية مع إنجلترا في ربيع الآخــر ٢٧٤هـ /يونيه ١٨٠٩م وقام بالتفاوض مع روسيا التي تجددت معها الحرب. بسام العسلى : مرجع سابق، ج٥، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>۲) إسماعيل سرهنك: تاريخ الدولة العثمانية، ص ٢٦٤. محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ٣٩٨- ٢٠٠٠. أحمد زيني دحلان: مصدر سابق، ص ٢٨٠، ٢٨١. بسام العسلي: مرجع سابق، ص ٣٧٠. محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص ٣٣٣، ٣٣٣ عمر عبد العزيز عمر: مرجع سابق ص ٣٦٣. ثمزيد من التفاصيل عن الثورة الرجوع عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج ٢، ٣٥٠ - ٥٣٨. أرشيف رئاسة الوزراء بأستانبول: رقم اله ثبقة ٣٩٣٠. ١٧٣٩.

وهذا يدل على أن إدخال النظم الحديثة لم ينته وإنما استمر حيث قام السلطان محمود الثاتي بتأجيل تنفيذه وقت ما يتسنى له التخلص من هذه الفئة. والدليل على ذلك أنه قام بإتشاء فرقة إسمها عسكر جديد "سكبان " موالية للسطان احتراساً من تجدد أي فتنة. (١)

ونتج عن هذا التمرد عزل شيخ الإسلام عطاء الله أفندي الذي أصدر الفتوى بضرورة إصلاح الإنشكارية وتم تعيين مكانه على عرب زاده محمد عراف أفندي، وكان شيخاً ذا عفة ورأي سديد ومن أنصار الإصلاح، وهو أكثر ما احتاج له محمود الثاني في تلك الفترة. (٢)

وإذا ما تحقق النظر في أسباب هذه الثورة، نجد أنه بجاتب رفضهم للسنظم الحديثة، كاتت هناك أسباب مالية، وهي أن الإنكشارية في ذلك الوقت كاتست قدد فقدت صفتها العسكرية وأصبحت وسيلة للتكسب، مما قلل ارتباطهم بالثكنسة العسكرية، فصاروا لا يذهبوا إليها إلا لتسلم الرواتب التي تسمى علوفة، وما يتبع ذلك من بيع هذه العلوفة، والتي بلغت في عهد محمود الثاني مائسة وخمسة وثلاثين ألف تذكرة، تصرف بموجبها مرتبات شهرية من خزانة الدولة. ولم يكن من حاملي هذه التذاكر يقوم بعمل الجندية أكثر من خمسة في المائة. وكان طبيعي أن يثور أصحاب هذه المنافع ضد أي إصلاح للإنكشارية يستهدف سحب البسلط من تحت أقدامهم ببطء. (٢)

في عام ١٣٣٧هـ / ١٨٢١م اندلعت الثورة اليوناتية في شببة جزيرة

<sup>(</sup>١) محمد أسعد: أس ظفر، ورقة ٦٦.

<sup>(</sup>٢) أحمد زيني دحلان : مصدر سابق، ص ٢٨٠. محمد عبد اللطيف البحراوي : حركة الإصلاح العثماتي، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) محمد كمال الدسوقي: مرجع سابق، ص١١٢.

المورة، وقد ظفر الثوار بانتصارات سريعة وباهرة على القوات التي أرسلها محمود الثاني بقيادة خورشيد باشا، وفشلت الإنكشارية في صد الثورة وإيقافها، التي انتقلت من نصر إلى آخر (\*)، ولم يمر عام ١٨٣٨هـ / ١٨٢٢م محتى تقلص النفوذ العثماني في شبة جزيرة المورة مما جعل الإنكشارية في موضع تهكم وسخرية الشعب، والتي كانت تعلق آمالاً كبيرة على الإنكشارية، بسبب ما اشتهرت به من شجاعة وكفاية قتالية. وفي هذا الوقت العصيب استعان السلطان محمود الثاني بوالي مصر محمد على باشا، لإخماد ثورة اليونان والسذي سارع بإرسال قوة من الجيش المصري بقيادة ابنه إبراهيم باشا (\*\*)، واستطاعت هذه الحملة إخضاع بلاد اليونان مثلما أخضعت شبة جزيرة العرب للعثمانيين من قبل. وبذلك قارن الناس ما بين إخفاق الإنكشارية وانتصار الجيش المصري، وهنا عزم محمود الثاني على توجيه ضربة قاضية للإنكشارية إذا أصرت على الرفض. (١)

<sup>(\*)</sup> لقد انتقل انتصار الثوار اليوناتيين إلى مقدونيا وستاليا، واستولوا على المدن، والمراكز الحصينة، مثل تريبولتزا مقر السلطة العثماتية في المنطقة، وقاموا بمذابح رهيبة ضد القوات العثماتية والسكان المسلمين. راجع عبد العزيز الشناوي، مرجع سابق، ج١، ص٩٥٥.

<sup>(\*\*)</sup> كان إبراهيم باشا على رأس حملة كبيرة من الجيش المصري تحرسه عدداً من وحدات الأسطول المصري، وأقلعت الحملة من الإسكندرية في عام ١٢٤٠هـ/ و ١٨٢٤م وتمكنت القوات المصرية من النزول في مودن في أقصى الطرف الجنوبي الغربي للمورة، وأخضعتها وفي العام الذي تلاه استطاعت خلاله توجيه ضربات عنيفة للثوار، واستولت على معظم المدن الحصينة مثل مسولنجي، وتربيوليتزا، وأثينا، وبسقوط هذه الأخيرة أصبحت المورة بأكملها في أيدي القوات المصرية راجع عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق، ج١، ص٠٥٥.

<sup>(</sup>۱) عبدالعزیز الشناوی : مرجع سابق، ج ۱، ص۵۳۸-۵۰۰. محمود السید : مرجع سابق، ص ۱۳۲، ۱۳۲.

يتضح هذا أن الإنكشارية خسرت المناصرة الشعبية وبذلك أصبحت لا تستطيع المقاومة وحدها، خاصة وأن الجميع إلا قلة اقتنعوا بضرورة الإصلاح.

كان السلطان محمود الثاني يتابع الأعمال القتالية في اليونان بمنتهى الاهتمام، حيث أكدت له التجارب أفضلية الأنظمة والأساليب الحديثة والتي سارت عليها جيوش أوروبا وكذلك الجيش المصري، وكان ما أنجزه إبراهيم باشا من انتصارات بجيشه الحديث، مثال حي خير برهان على ضرورة إدخال النظم الحديثة، وأظهرت محاسن العسكر الجديد عند الناس بحيث لم تعد هناك معارضة للإصلاح، وأصبح هذا الأمر ضرورياً. (١)(\*)

وهكذا عاد محمود الثاني إلى كيفية إصلاح أمر الإنكشارية وجرت مشاورات ومراسلات بين رجال الدولة، وأخيراً استقر الرأي على التعامل مرة أخرى بالحسنى، لأن محمود رأى أن إعدام أعداد كبيرة منهم أمر مناف للعدل والحق، ولذلك قرر التفاهم معهم، فإذا وافقوا كان أفضل ويتم كتابة موافقتهم. (٢)

تمكن السلطان محمود الثاني من إقتاع العلماء ورؤساء الإنكشارية وشيخ الإسلام بضرورة الإصلاح، وإن بقى البعض معارض لكل تجديد، وتم عقد الاجتماع الثاني في عهده عام ٢٤٢هم / ١٨٢٦م حيث عقد اجتماع لكبار رجال الدولة، حضره رجال الهيئة الدينية الإسلامية، وكبار ضباط فيالق الإنكشارية في عام ١٢٤٢هم / ١٨٢٦م وقد ترأس الاجتماع الصدر الأعظم "

<sup>(</sup>۱) بسام العسلي : مرجع سابق، ج٥، ص٢٧٥. محمد عبد اللطيف البحراوي : حركة الإصلاح العثماني، ص١٧٤.

<sup>(\*)</sup> حيث أنشئ من الفلاحين عام ١٣٦١هـ ١٨٢٠م ولكن على الأساليب والنظم الحديثة، واستقدم الخبراء العسكريين من دول أوروبا لتدريب أفراده على أحدث النظم الحديثة. عبدالعزيز الشناوى: مرجع سابق، ج١، ص ١٠٥٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ج١، ص٤١ه، ٤٢.

سليم محمد مظهر باشا " الذي قام بشرح وعمل عرض سريع لما وصلت إليه الإنكشارية من ضعف وانهيسار. (١)

أساسه عدم انضباط الإنكشارية، وانعدام الطاعة للقادة والرؤساء، وكثرة تمرداتهم، وتدخلهم في المسائل السياسية العليا، وميلهم للسلب والنهب، وارتكاب المعاصي والآثام في وضح النهار، دون خوف أو رادع، وبهذه الأعمال غدت الإنكشارية من أكبر عوامل ضعف الدولة العثمانية بالمقارنة مع ما وصلت إليه الدول الأوروبية من تقدم وتطور، وأظهر أنه من المحال أن تواجه الإنكشارية جيوش أوروبا وهي بهذه الحالة من الضعف، فأقتنع الحضور بضرورة إصلاح الجيش وإدخال النظم الحديثة عليه للمرة الثاتية، ثم تلا المكتوبجي – هو كاتم السر في الاجتماع – مشروع الإصلاح والمكون من ست وأربعين مادة.

وتمت الموافقة على هذه البنود وحُررت مضبطة - محضر - حمل تواقيع وأختام جميع الحضور بما فيهم قادة الإنكشارية، ثم أعيد قراءة المشروع مرة أخرى لضباط الإنكشارية مرة أخرى فأقروه، وأفتى شيخ الإسلام بوجوب تنفيذ هذه التعديلات ومن يعارض تنفيذها يتم معاقبته، فأقر ضباط الإنكشارية ذلك. إضافة إلى أن الإنكشارية لن يصبحوا مبعدين عن القوات الجديدة بل سيزودونها بوحداتهم الأولى وكل أورطة تقدم مائة وخمسين جندياً كما حدث سابقاً. (٢)

والملاحظة المهمة هذا أن السلطان محمود الثاني اختار دار شيخ الإسلام

<sup>(</sup>١) محمد أسعد : أس ظفر، ورقة ١٨ - ٢٠. محمد عبد اللطيف البحراوي : حركة الإصلاح العثماني، ص١٧٤.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص١٧٤، ١٧٦جلل يحيى: مرجع سابق، ص٩٧٠. عمر عبد العزيز عمر : تاريخ المشرق العربي، ص٢٢٨، ٢٢٩. عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٩٤٥ - ٤٤٥. أرشيف رئاسة الوزراء بأستانبول: رقم الوثيقة ٢٧٣٧٤ HAT.H.

مكاناً لعقد هذا المجلس الموسع، بهدف إضفاء الشرعية الدينية على القرارات، مما يجعل الأهالي يتقبلوها ويقتنعون بها دون مناقشة لأنها تمت في دار شيخ الإسلام وفي حضوره وموافقته. (١) وهذا يعني أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية مطلقاً، ومن واجب الأهالي مساعدة ولي الأمر لإتمام هذا الأمر.

وفي اليوم التالي للاجتماع، أصدر السلطان محمود الثاني في ضوء القرارات التي صدرت مسبقاً، خط شريف يقضي بإنشاء جيش جديد وفقاً للنظم الأوروبية الحديثة، وأشتمل هذا الخط الشريف على ست وأربعين من المواد التي أقرها الاجتماع المسوسع.

وعلى هذا الخط الشريف ثلاث ملاحظات هامة:

أولاً: لم يعمد السلطان محمود إلى إلغاء الإنكشارية، بل أبقى عليها، وقرر أن كل أورطة ستمد الفرق الجديدة بمائة وخمسين جندياً وفي ذلك استمالة للإنكشارية حين يدركون أن السلطان قد أبقى عليهم كحسكريين، وأنهم ليسوا مبعين عن القوات الجديدة.

ثانياً: قرر السلطان عدم استخدام خبراء أو ضباطاً مسيحيين في تدريب الفرق الجديدة، وقد أراد السلطان بهذا القرار أن يقطع الطريق عليهم فلا يعمدون إلى الإثارة الدينية سواء هم أو العلماء.

ثالثاً: تجنب السلطان ذكر " النظام الجديد " في الخط الشريف "، لأن هذا النظام يقترن في الأذهان بأعمال السلطان سليم الثالث الإصلاحية، وعلى النقيض صور الفرق الجديدة على أنها بعث للنظام العسكري الصارم الذي أرسى قواعده السلطان سليمان القاتوني. وقد لقي هذا الخط تأييداً واسعاً. (٢)

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٥٤٨.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ج١، ص٤٩ه، ٥٥٠.

وهكذا نجح محمود الثاني إلى حد ما في تهيئة الجو المناسب للإصلاح، وتكوين رأي عام، وإكساب الطماء إلى جانبه، وبذلك حقق التفرقة بين الطماء والإنكشارية، بعد ما كانوا دائماً مساندين لحركاتهم وتمرداتهم، كما أوجد انقساماً داخل الإنكشارية نفسها مما يمهد السبيل للقضاء عليهم فيما بعد. (١) وهذا ما فشل فيه سليم الثالث، فلم يستطع كسب رأي العلماء مما أفقده السيطرة على الموقف.

لكن موافقة ضباط الإنكشارية لم تكن إلا ظاهرية، من أجل كسبب الوقت، والإعداد الجيد للثورة وإحباط الفرق الجديدة، وبذلك أظهروا غير الذي في قلوبهم، فما كاد الضباط يبدأوا في تعليم الفرق الجديدة، حتى تنبه الإنكشارية إلى عواقب الأمر، وعرفوا أن هذا النظام سيكون سبباً في ضياع كافة امتيازاتهم، فرأى أنصار الإصلاح أنه من الضروري بيان أسس فريضة الجهاد التي هي إحدى الدعامات الرئيسية للدولة، وأن يشرحوا أن طاعة ولي الأمر هي الأساس الذي تقوم عليه هذه الفريضة، ومع هذه الأحاديث لم يفد الإنكشارية بشيء بل زاد تمردهم، فلم يكد يبدأ الضباط التدريب والإشراف على تنظيم الجنود، حتى زاد التذمر، على الرغم من أن الضباط الذين يقومون بتدريب الجند كانوا من المسلمين حتى لا تثور الإنكشارية، فقد كان السلطان حريصاً على عدم ظهور المسابط المسيحيين إلا نادراً، وكمدربين ويجوارهم ضباط مسلمون لتقليد حركاتهم فقط، وبدأت الوحدات في التدريب واستلمت كسوتها ومعداتها، وأطلق على هذه الفرقة اسم إشكنجي " الجنود العاملون " وهذه التسمية إحياء لاسم قديم كان يطلق على جنود الإنكشارية أثناء قيامهم بالعمل.

وما أن مضت عشرة أيام على الحفل الرسمي الذي أقيم بمناسبة بدء تكوين الفرق الجديدة، حتى بدأت بوادر التمرد والعصيان. ومما زاد في إشعال نار

<sup>(</sup>١) محمد عبداللطيف البحراوى: حركة الإصلاح العثماني، ص١٧٦.

التمرد، أن محمود الثاني قد استعان بضباط مصريين لتدريب الإنكشارية وهولاء لا يعرفون معنى للهوادة أو التساهل للوصول إلى أعلى مرحلة ممكنة من الكفاءة في الخدمة، لكن هذه الروح النظامية التي سرت في الجيش المصري لم تكن مقبولة لدى الأتراك، كما تعرض الإنكشارية للجنود وقت التدريب، وأوسعوهم ضربا، وقرروا القيام بتمرد وكان ذلك في عام ٢٤٢ه - / ٢٨٢٩م، وتجمعوا في آت ميدان، ووضعوا القزائات مقلوبة أمامهم، وانطلقوا بعصياتهم في المشوارع، يعيثون فساداً، فأمر السلطان محمود بقتل كل من يتعرض للجند، هنا فرغ صبر محمود الثاني وقرر القضاء عليهم والتخلص منهم نهائياً. (١)

وكانت هذه آخر حركة عصيان للإنكشارية في تاريخ الدولة العثمانية، وقد كان السلطان أكثر استعداداً لمواجهتهم، والجماهير أكثر ميلاً للإسهام في مقاومة الإنكشارية بعد أن لاقوا من جبروتهم وطغيانهم ما لم يكونوا يطيقون. (٢)

وهكذا نجد أن الأحداث التي صنعتها الإنكشارية قادت إلى نهايتهم المحتومة. فمن استعراض المعلومات السابقة يتضح موقف الإنكشارية بجلاء من النظم الحديثة، فقد عدوها كفراً ولم يتقبلوها بأي شكل ورفضوها، وقد حاول محمود استخدام الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى، فتمادوا في طغيانهم وفسادهم ولم يتوقعوا أن يأتي سلطان ويقضي عليهم نهائياً، على الرغم من خسرانهم أغلب المعارك التي دخلوها. لقد تكالبت عليهم عدة عوامل أهمها عدم استطاعتهم

<sup>(</sup>۱) بسام العسلي: مرجع سابق، ج٥، ص٥٧٥. أحمد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابق، ص١٨٩. جلال يحيى: مرجع سابق، ص٩٧، ٩٨. الموسوعة العربية: مادة الإنكشارية، ص١١١. محمد سهيل طقوش: مرجع سابق، ص٣٣٣. محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص١٧٦، ١٧٧.

<sup>(</sup>۲) عبد العزيز الشناوي، مرجع سابق، ح۱، ص٥٥. أرشيف توب قابي سراي: أستانبول: ٥٢٨ه.

الوقوف في وجه الجيوش الأوروبية، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تضغط على الدولة العثمانية من جميع الجهات، إضافة إلى أن الإنكشارية بكثرة ثوراتهم أضعفت الجبهة الداخلية، مما جعل القضاء عليهم الحل الوحيد.

## المبحث الثاني إلغاء فيالق الإنكشارية

بدأت سياسة محمود الثاني الإصلاحية تسير في الطريق المرسوم لها، واطمأتت نفس محمود عندما حصل مشروعة الإصلاحي على تأييد الجميع بمسا فيهم ضابط الإنكشارية، وإن أظهروا التأييد فإنهم لم يستطيعوا الصبر عندما رأوا المشروع يخرج إلى حيز التنفيذ، وشعروا أن هذا النظام سيكون سبباً في ضياع كافة امتيازاتهم، وسلب حريتهم، فقاموا كعادتهم بإعلان الثورة والعصيان كمحاولة لإيقاف تنفيذ المشروع الإصلاحي.

في هذا الوقت لم تفكر الإنكشارية في قتل السلطان محمود الثاني أو حتى عزلة، وذلك لأنه كان آخر من بقى من سلالة آل عثمان، (١) وفي الوقت نفسه رسخت فكرة القضاء عليهم في ذهن السلطان محمود الثاني، خاصة وأن الإنكشارية خسرت تأييد الرأي العام بشدة.

وفكرة القضاء على الإنكشارية وإبادتهم لم تكن جديدة فقد دارت في ذهن السلطان عثمان الثاني (\*) والذي وضع في رأسه عدداً من الخيطط الإصلاحية التي لو كتب لها النجاح لغيرت مسار الإنكشارية كثيراً، ولكن الحاسدين ومن لا يريدون الإصلاح مثل الإنكشارية وقفوا أمامه ولم يساعدوه، كما أنه لم يجد صدراً أعظم قوي يسانده، أو وزير يعاونه في خططه الإصلاحية، وكانت النهاية أن قتله

<sup>(</sup>١) حسين لبيب : تاريخ الأتراك العثمانيين، ج٣، ص٠٤.

<sup>(\*)</sup> كان شاعراً حساساً، ومن أبياته المشهورة:

كاتت نيتي الخدمة لحكومتي ودولتي \* والعجب أن الحسود يعمل انكبتي

الإنكشارية. (1) أما إبراهيم الأول، فقد كان مصيره لا يختلف كثيراً عن عثمان الثاتي نتيجة لميله للإصلاح. أما مراد الرابع لم تخطر هذه الفكرة على باله، على الرغم من امتلاكه القوة اللازمة لذلك. لأن في عهده لم تكن فكرة التخلص من الإنكشارية قد تبلورت في أذهان السلاطين العثمانيين بعد.

والواقع إن القضاء على الإنكشارية لم يتم بطريق الصدفة، وإنما جاء نتيجة خطة مدروسة بدأها السلطان محمود الثاتي بسلسلة من التغيرات متفادياً بذلك الأخطاء التي وقع فيها سليم الثالث، وهذه التغيرات تمت بمعاونة مساعدين مخلصين له، الخطوة الأولى إعادة تنظيم الجيش. والخطوة الثاتية هي الحصول على تأييد وعطف العلماء وكبار رجال الدولة، أما الخطوة الأخيرة فهي الحصول على تأييد الرأي العام نسياسته الإصلاحية، وقد ساعد العلماء في توعية الناس بسياسة السلطان محمود الثاتي الإصلاحية. (٢)

كما أنه فيما بين عامي ١٢٣٠هـ، ١٢٣١هـ / ١٨١٤م، ١٨١٦م استطاع السلطان محمود الثاني التخلص من بعض الجماعات الصغيرة من الإنكشارية سراً. (٣) وذلك تمهيد للتخلص منهم نهائياً.

وقد حققت بعض المؤثرات الخارجية دورها في تنفيذ حركة الإصلاح العثماني في عهد محمود الثاني فكانت أولى هذه المؤثرات، موقف روسيا وضغطها المستمر على الدولة العثمانية والذي كان أشبه بحروب متصلة، أما المؤثر الثاني فتمثل في الأزمات التي نتجت عن سياسة نابليون التوسعية والتي أثارت متاعب

<sup>(</sup>١) عبد القادر دده أوغلو: مرجع سابق، ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) عمر عبد العزيز عمر: تاريخ المشرق العربي، ص٢٢٦، ٢٢٧. محمد كمال الدسوقي: مرجع سابق، ص١١٠.

<sup>(</sup>٣) السيد رجب حراز: مرجع سابق، ص١٧، ١٨.

عظيمة للدولة العثمانية، وحرب استقلال اليونان شكلت مـوثراً ثالثـا، وهناك حركة محمد علي التوسعية كمؤثر رابع حيث شكل خطراً كبيراً على وحدة الدولة العثمانية وهدد بانقسامها، وقد صارت مصر مستقلة بزعامة محمد علي في العقد الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، كما شكل نفس الخطر علي باشا تبـه دلنلي والي ياتينا (\*) والذي استبد بالسلطة في بلاد ألبانيا حتى تم القضاء عليه عام ١٢٣٨هـ / ١٨٢٢م فقد قتله جنود السلطان. (١)

وهكذا نجد أن موقف محمود الثاني داخل الدولة العثمانية لا يحسد عليه، فقد أحاطت به الضغوط من الداخل والخارج، وهددت كيان واستقلال الدولة فوجد نفسه مضطر للوقوف موقف المدافع على الجبهتين الداخلية والخارجية، حيث عمت الفوضى الأراضي الشاسعة التي تحكمها الدولة العثمانية.

ومن أجل التغلب على هذه الخصوم العتيدة ومجاوزة هذه الأخطار الشديدة، كان لابد من وجود جيش قوي منظم، وكان لابد أن يحظى بمساندة الأهالي وأعيان الدولة، على الرغم من وجود جيش الإنكشارية إلا أنه، لم يعد مخلصاً في أوقات الحرب، ومشاكساً متمرداً عاصياً في الثكنات أيام السلم. فشرع السلطان محمود الثاني، وهو ذو إرادة حديدية وحذق سياسي عظيم وصبر لا ينفذ، في معالجة هذه العلل، فلم تنضج فكرة القضاء على الإنكشارية إلا بعد مرور عشرين عاماً، تخللتها سلسلة من المحاولات المضنية لإصلاح الإنكشارية. (٢) وقد اقتنع خلالها محمود الثاني أن إزالة معالم القديم جزء من بناء الجديد.

<sup>(\*)</sup> مدينة تركية أوروبية في مركز يانيا، تقع على الضفة الغربية لبحيرة يانيا، إستعادها اليونان من العثمانيين سنة ١٩١٣ م. س. موستراس: مرجع سابق، ص٥٩٥.

<sup>(</sup>١) حسين لبيب: المسألة الشرقية، ص٦٦.

<sup>(</sup>٢) حسين لبيب : المسألة الشرقية، ص٦٦، ٢٧، إسماعيل سرهنك : تاريخ الدولة العسثمانية، ص٢٩٠.

ولا شك أن الإصلاحات الواسعة والناجحة التي قام بها محمد على باشا في مصر، كانت أعمال يود محمود الثاني لو اقتدى بها، ولا سيما وأن العساكر المصرية المنظمة والمعروفة باسم " الجهادية " والتي جيء بها إلى المورة أثناء العصيان اليوناني قد حققت نجاحاً خلال فترة قصيرة، وكشفت للعيان حالة الضعف والفساد التي كانت عليها قوات الإنكشارية والقوات الأخرى، فترك ذلك انطباعاً طيباً لدى الرأي العام اتجاه ضرورة إيجاد جيش مدرب، فانتهز محمود الثاتي هذه الفرصة وراح يعمل سراً على اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء الإنكشارية. والتي قدمت الفرصة لذلك إذا قامت في ١٤٢٢هـ / ١٨٢١م بقلب قدور طعامها علامة على الثورة، وهم في غفلة عظيمة. فكانت هذه الحادثة بمثابة إعلن لنهاية الإنكشارية ولا سيما تكايا الطريقة البكتاشيه بعد ذلك. كما كان بمثابة بداية الاستقال السلطاني نحو تـشكيل " العساكر المحمدية المنصورة " الجيش الجديد والحديث الذي قـضى على الإنكشارية. (١)

وفي الحقيقة، كانت المصائب عظيمة، بحيث وجد فيها الإنكشارية ما أرادوا بلا خوف ولا حساب.. ولكن حالت الأيام دون ما يريد السلطان، وأوشك أن يصيبه ما أصاب سلفه، إذا اجتمع الإنكشارية في ميدان " آت ميدان " وتأمروا على قتله، ولكن شاء الله أن يرفع عن السلطان شر المتآمرين وتمكن منهم جميعاً. (١) ولح تنجح الإنكشارية في تنفيذ مخططها وبقي السلطان محمود الثاني على كرسب السلطنة وعلى الرغم من أن ضباط الإنكشارية أقروا المشروع الدي عرضه عليهم الصدر الأعظم محمد مظهر باشا في آخر اجتماع عقده السلطان محمود إلا أنهم في أول فرصة سنحت لهم تعرضوا للجند وقت التدريب وأوسعوهم ضرباً، واستقر رأيهم على التمرد. وجرياً على العادة اجتمعت خمسة فيالق من

<sup>(</sup>١) أكمل الدين إحسان أوغلي : مرجع سابق، ج١، ص٩٧، ٩٠.

<sup>(</sup>٢) أحمد صائب، محمد توفيق: مرجع سابق، ص١٠.

الإنكشارية في "آت ميدان " ووضع أفرادها القزانات أمامهم وهي مقلوبة، وانطلقوا في شوارع إستانبول يشعلون النار في الشوارع، ويهاجمون المنازل، ويحطمون الحوانيت، ويسلبون البضائع وكان السلطان مستعداً لهذا التمرد والأهالي أكثر ميلاً للإسهام في مقاومة الإنكشارية. وكان محمد علي باشا والي مصر قد بعث إليه بالمدربين الذين اقتضاهم إنشاء الجيش الجديد الخاص بالإصلاح. وحدد يوماً لعرض الجيش الجديد قرب إستانبول فشق الإنكشارية عصا الطاعة قبل الموعد بثلاثة أيام، وطالبوا في البداية بإلغاء القوانين المستحدثة للجيش الجديد. (١)

يعتبر السلطان محمود الثاني الذي قام بإلغاء فرقة الإنكشارية من أعظم الخلفاء وأقواهم وأكثرهم توكلاً على الله سبحانه واعتماداً عليه و إقداماً واجتهاداً. لما قام به من بسط للأمن وتأمين للمسالك. (٢)

وقد عمل السلطان محمود الثاني منذ بداية حكمه على كسر قوة الإنكشارية التي أصبحت تمثل خطراً على الدولة العثمانية، كما قام بتبديل جيش الإنكشارية كلياً على ما يتفق مع الأصول والفنون الحربية الحديثة. وكان يأمل في أن يدير الحكومة بصفة مطلقة بدون تدخل أحد. وهو الأمل الذي خطط له عمه السلطان سليم الثالث على الرغم من مقاومة الإنكشارية. (٣)

<sup>(</sup>۱) إبراهيم حليم: مصدر سابق، ص ۲۰۸، ۲۰۹. إسماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار، ج۲، ص ۲۷۸، ۲۷۰. عمر عبد العزيز عمر: تاريخ المشرق العربي، ص ۲۷۰. أحمد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابق، ص ۱۹۰. علي سلطان: مرجع سابق. ص ۲۸۳. حسين لبيب: المسالة الشرقية، ص ۲۰، ۲۷.

<sup>(</sup>٢) أحمد أيوب الأنصاري الطرابلسي: مصدر سابق، ص٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) علي رشاد: مصدر سابق، ص١١.

إلا أن السلطان محمود الثاني، أظهر ثباتاً ومهارة أكثر من عمه سليم الثالث. وكان هدفه أن يعمل الإصلاح على تقوية السلطنة العثمانية. وقد قام على الفور بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على هؤلاء الجند الذين خرجوا على السلطان، وانتهى الأمر بإسقاط كافة حقوقهم، وإلغاء الإنكشارية، وقتل منهم من قصتل، وتفرق منهم من تفرق. فوصل عدد ما قتل منهم ما يقرب ستة أو سبعة آلاف جندي، ونفي خمسة عشر أو ستة عشر ألفاً. إذ أن السلطان خطط لإلغاء الإنكشارية بصورة محكمة، صورة كان يتوقع فيها كل الاحتمالات التي ستقوم بها الإنكشارية حتى يتسنى له في نهاية الأمر القيام بإلغاء هذا اللواء. (١)

وفي الحقيقة فإن السلطان محمود كان يدرك مدى الفساد الذي وصل إليه الإنكشاريون، ويعلم مقدار تخلفهم وتعديهم وقتلهم للسسلاطين. والتلاعب بالدولة ووظائفها، واعتدائهم على الولاة والناس. كما شهد بأم عينه وهم يقتلون سليم الثالث، وكيف هرب هو ونسجا منهم. (٢)

نعود لآخر تمرد قامت به الإنكشارية، وكان بعد آخر اجتماع عقد محمود الثاني لمناقشة أمر الإنكشارية والإصلاحات، وعلى السرغم مسن موافقة قدة الإنكشارية على تعليم الأصول الأوروبية الحديثة في ١٢٤٧ه إلانكشارية على تعليم الأصول الأوروبية الحديثة في ١٢٤٧ه أي في التدريب بعد ثلاثة أيام فقط أي في ٥١/٧/١١م، قاموا بثورة، وكان هدفهم من ذلك إظهار عدم موافقتهم بشكل قاطع على التعليم العسكري الحديث. فقد كان من بين الحاضرين في الاجتماع جماعة يميلون إلى الإنكشارية فتعصبوا لهم سراً وأخبروهم بما صار في الاجتماع فهجموا على بيت الصدر الأعظم وبيوت بعض من كبار رجال الدولة، وأخذوا

<sup>(</sup>۱) على رشاد: مصدر سابق، ص۱۲، ۱٤.

<sup>(</sup>٢) على سلطان : مرجع سابق، ص ٢٨٤، ٢٨٥.

ينادون في شوارع العاصمة "الموت لكل من كان السبب في وضع النظام الجديد " وأشعلوا النار في البيوت بعد نهبها وقتلوا كل من صادفهم، وفر الصدر الأعظم إلى السلطان وأخبره ما حدث من أمر الإنكشارية. ونتيجة لهذا التمرد الذي يعتبر خروجاً على السلطة وخروجاً على الشرع، قام السلطان محمود الثاتي بدعوة كبار رجال الدولة لكي يبحث معهم الأمر، فحضر شيخ الإسلام طاهر أفندي، وعارف أفندي قاضي استانبول. وقد حضر الأجتماع أشهر علماء ذلك العصر البارزين أمثال عبد اللطيف عبد الرحمن أفندي الكردي، وكذا حضر مشاهير علماء الدين والمتصوفة. (١)

وتم عقد الجلسة في دار الفتوى يوم الأحد الموافق ٢١ ذي القعدة ٢١هـ وأجتمع السلطان مع الحضور وكان من ضمنهم إغا الإنكشارية وبدأ الحديث شيخ الإسلام المفتي. (\*)

كما أن السلطان محمود سأل بعد خطاب شيخ الإسلام ما حكم الشرع في أمر الإنكشارية وأمر تمردهم وخروجهم عن أمر السلطان ؟ وما رأي الشرع في قتالهم ؟ فرد العلماء بإتفاق أن قتالهم مشروع. وبالفعل تمكن في نفس السلطان أمر قتال الإنكشارية. ورد الصدر الأعظم أن علاج هذا الداء العضال بالإتفاق يكمن في إخراج الدم الفاسد من كيان الدولة عن طريق التدبير الحسن. وبالفعل رأى الحضور توافق الشرع مع حل القضاء على الإنكشارية، ووجوب الانصياع لأمير المؤمنين.

<sup>(</sup>۱) عرفان كوندوز : مرجع سابق، ص١٣٦. أحمد زيني دحلان: مصدر سابق، ص٢٨٣. محمد أسعد بن السيد أحمد الإستانبولي : أس ظفر، ورقه ١٦،١٦.

أرشيف رئاسة الوزراء بأستانبول: رقم الوثيقة، HAT.H ١٧٣٩٣.

<sup>(\*)</sup> أنظر الملحق.

لكن السلطان عندما راجع نفسه وجد أن قتائهم يدعو إلى قيام حرب أهلية مجهولة النتيجة. ولكن العزيمة كانت سارت في المجلس فقام عبد الرحمن الكردي معلم القصر، فشرح للحضور وجهة نظره التي يمكن للدولة أن تسيير عليها. وبدأ المعلم الكردي كلامه واحتد وأشتد في الكلام وقال " إذا قدر الله البقاء لهذا الدين وهذه الدولة، فلتقضي على تلك الفئة الباغية العصاة وإلا ستغرق الدولة. ونضيع نحن وهذا الدين. فما الذي يمكن حدوثه بسعد ذلك"() فقام السلطان محمود الثاني على الفور ودخل الحجرة الشريفة الموجود بها الأمانات المقدسة. وأخرج اللواء النبوي الشريف، ليهجموا على العصاة، وسلمه لشيخ الإسلام وقاضي العسكر والعلماء البارزون، والذين بدأوا في التشاور حول ما ستسير عليه الأمور، إذا ما تجرأت الإنكشارية على السلطان، وتم هذا بالفعل فأصدر شيخ الإسلام الفتوى الشرعية (\*) بالقضاء على الإنكشارية وإبادتها وحل الطريقة البكتاشية.(١)

وعندما علمت الإنكشارية بذلك قامت بعمل اجتماع وتجمعت في ساحة " آت ميداني "، وفي أثناء تجوالهم في الشوارع استشهد على أيديهم عدد من الناس، وزاد هياجهم، وقد ذهب إليهم العلماء في محاولة منهم لنصح الإنكشارية

<sup>(\*)</sup> ومن فرط الإنفعال القى الشيخ الكردي سبحته الكهرمانية على الأرض بشدة من شدة غضبه، فاتفرطت حباتها على الأرضية المرمرية للقصر. وقد أثر هذا الموقف كثيراً في نفوس الجالسين حتى أنهم بكوا من شدة تأثرهم. محمد أسعد: اس ظفر، ورقة ٦٧.

<sup>(\*\*)</sup> راجع نص الفتوى في الملاحق.

<sup>(</sup>۱) عرفان كوندوز : مرجع سابق، ص۱۳۷. أحمد زين دحلان : مصدر سابق، ص۲۸۳. محمد عبداللطيف البحراوي : مرجع سابق، ۱۸۱. محمد أستعد، ورقة ۲۷. عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق، ۱۲، ص ۵۵۱، ۵۵۲. أرشيف توب قابي سراي رقم الوثيقة ۵۵۲۸ هـ. الدورو

وترغيبهم وتشريفهم لبحث أمل التعليم على الأسلحة الحديثة. (١) ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل فقد أصرت الإنكشارية على رأيها وتمسكت بموقفها فحكمت على نفسها بالإعدام.

وفي أثناء ذلك خرج المنادون لدعوة الناس للاجتماع وتحت السنجق الشريف، فأخذ ذوو الغيرة على الدين والدولة يتجمعون حول اللواء الشريف، وفي مقدمتهم طلبة العلوم، وسلم الصدر الأعظم اللواء الشريف لأركان الدولة في الميدان، ونصب اللواء الشريف على مبنى جامع السلطان أحمد، وطلب كبار رجال الدولة من العلماء بيان حكم الشرع مع الطغاة الذين خرجوا على السلطان إمام المسلمين، وأجاب العلماء بأنه يستحسن إرسال من يزيل شبهتهم أولاً، فأعترض بعض القادة على ذلك واعتبره مضيعة للوقت وأن الشبهة لا تزول إلا بالسيف.

فقرر السلطان بدء القتال، وأتجه السلطان مع القوات العسكرية ومع الأهالي الذين تجمعوا تحت العلم النبوي الشريف، واتجهوا جميعاً إلى آت ميدان أي ميدان الخيل، والذي كان يطل على ثكنات الإنكشارية. وقد أحتشدت فيالق الإنكشارية في هذا الميدان ثائرة، وقد قامت بقلب قدور الطعام أمامهم رمزاً على استمرار حركة العصيان العسكري. وكانوا في هرج ومرج شديدين. وأقاموا المتاريس أمام البوابة الكبرى لثكناتهم ولم يمض قليل من الوقت حتى أحاط رجال المدفعية بالميدان، واحتلوا جميع المرتفعات المشرفة عليه. (٢) وقد كانت أعداد الجموع المحيطة بالإنكشارية تزيد على ستين ألفاً على رأسهم السلطان وتبعه الصدر

<sup>(</sup>۱) أحمد زيني دحلان : مصدر سابق، ص٢٨٣. محمد أسعد، ورقة ٦٥، محمد عبد اللطيف البحراوي، ١٨١.

<sup>(</sup>۲) إسماعيل سرهنك : تاريخ الدولة العثمانية، ص ۲۹۰. إبراهيم حليم : مصدر سابق، ص ۲۰۸، ۲۰۹، عبد العزيز الـشناوي : مرجع سابق، ج۰، ص ۲۰۸، عبد العزيز الـشناوي : مرجع سابق، ص ۳۸، ۳۹.

الأعظم سليم باشا وشيخ الإسلام قاضي زاده طاهر أفندي يتبعهم العلماء والطلبة،. (١) وهكذا سلطت فرقة المدفعية مدافعها على الإنكشارية من جميع الجهات، وهجم الإنكشارية على موقع المدافع يبغون الاستيلاء عليها، لكنها صبت حممها فوق رؤوسهم.

وحصدتهم المدفعية ونالت منهم منالاً كبيراً. وأيقنوا أنه لا طاقة لهم على مقاومة المدفعية. والتجأوا إلى ثكناتهم طلباً للنجاة. وفشل مخططهم إذ سلطت المدافع قذائفها على الثكنات وهدمتها واشتعلت فيها النيران حتى دمرتها على رؤوس البقية الباقية منهم، وقام الجنود النظاميون بإلقاء جثث الإنكشارية في البحر. وقدر عدد قتلاهم في ذلك اليوم ستة آلاف إنكشاري. (٢)

كما قام الناس بإلقاء الجثث المتبقية تحت شجرة السرو الكبرى. وقد شاهد هذه النهاية العنيفة جموعاً غفيرة من الأهالي لأخذ العظة والعبرة. (٣) وأطلق العثمانيون على وقعة القضاء على الإنكشارية بـ "وقعة خيرية " لأنهم تفاءلوا بها خيراً. (٤)

وفي اليوم التالي صدر فرمان سلطائي بإبطال فئتهم كلية وإلغاء تنظيم

<sup>(</sup>١) على محمد الصلابي : مرجع سابق، ص٥٤٣٠.

<sup>(</sup>۲) محمد أسعد: ورقة ۹۶ – ۹۲. محمد فريد المحامي: مصدر سابق، ص ۲۹، ۳۳۰ عبد الرحمن شرف: مرجع سابق، ج۲، ص ۳۳۳، ۳۳۰. أحمد عبدالرحيم مصطفى: مرجع سابق، ص ۱۹۰. حسين لبيب: تاريخ الأتراك العثماتيون، ج ۳، ص ٤٤ – ٤٧. لمزيد من المعلومات مراجعة محمد عبد اللطيف البحراوي: مرجع سابق، ص ۱۸۱، ۱۸۱ وقد تحدث أغلب المؤرخين عن نهاية الإنكشارية فلا يكاد يخلو كتاب عن الدولة العثمانية من قصة الوقعة الخيرية.

<sup>(</sup>٣) محمد أسعد: أس ظفر، ورقة ٩٨، ٩٩.

<sup>(</sup>٤) محمد سهيل طقوش، مرجع سابق، ص٣٣٣.

الإنكشارية، وإزالة أسمائهم وشاراتهم وإبطال ملابسهم واصطلاحاتهم، من جميع أقاليم الدولة العثمانية، وهدم أماكن تجمعهم ونودي بذلك في شوارع إستانبول. وصدرت إلى جميع الولايات الأوامر بالبحث عن كل من بقي من الإنكشارية وإعدامه أو نفيه إلى أطراف البلاد، حتى يتم القضاء عليهم جميعاً. (١) وقد عين السلطان محمود الثاني لجنة من كبار الوزراء لتطبيق الإصلاحات وعين "حسين باشا " قائداً عاماً للجيش، وكانت لهذا الأخير اليد الطولى في القضاء وإبادة البقية المتبقية من الإسكشارية. (٢) كما أرسل السلطان فرمانات إلى ولاته في الولايات يأمرهم بالقضاء على باقي الجينود الإنكشارية في ولايستهم. (٣)

وإذا أخذنا مصر على سبيل المثال وأحوال الإنكشارية بعد الوقعة الخيرية سنجد أنهم ندموا على أفعالهم وعضوا على أناملهم من الغيظ، حيث لا ينفع الندم فقد انتهى أمرهم بالهلاك. (٤)

ويصف أحد جنود الإنكشارية الناجين من الواقعة الخيرية وكان قد فر إلى الأناضول، وعاش بها وعاد إلى إستانبول شيخاً مسناً في عهد السلطان عبد المجيد، يصف ذلك فيقول: "لقد كنت في فرقة المراقبة بالإنكشارية، وكانت ثيتها في ذلك التمرد هو الاستيلاء على الراية الشريفة. وكنا نستطيع أن نفعل ذلك لأن جنود حسين باشا وجنود عزّت باشا لم تصل بعد، ولكن خروج الراية الشريفة من

<sup>(</sup>۱) محمد فريد المحامي : مصدر سابق، ص ٤٣٠. بسام العسلي : ج٥، مرجع سابق، ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) مصدر سابق، ص٤٤٠. على محمد الصلابي : مرجع سابق، ص٤٤٥. أرشيف رئاسة الوزراء : وثيقة رقم ١٧٣١٥. HAT.H.

<sup>(</sup>٣) أرشيف توب قابي :  $\frac{-2717}{4}$  . ارشيف رئاسة الوزراء بأستاتبول : وثيقة رقم  $\frac{-2717}{4}$  . H.H

<sup>(</sup>٤) عبد الغني النابلسي : ورقة ١٥

مقر الباب العالي وسط آلاف العمائم والتكبيرات جعلنا في دهشة، ولم يعد بمقدورنا فعل أي شيء، واندهشنا، ماذا سنفعل ؟ واضطرب الوضع في صفوف الإنكشارية وظلت هكذا حتى أتتني الفرصة واستطعت الفرار من المكان"(١)

ومن هذه الرواية يتضح لنا أن الإنكشارية تفاجأت من إخراج الراية الشريفة، فعنصر المفاجأة هنا لعب دوراً مهماً في القضاء على الإنكشارية حيث أنهم لم يتوقعوا أن يتم توجيهه أفواه المدافع إلى ثكناتهم، وهكذا سادتهم الفوضى ولم يعرفوا إلى أين المفر، وبذلك سهل القضاء عليهم.

كما بذل والي صيدا جهده في تنفيذ فرمان إلغاء الإنكشارية، حيث قام بإغلاق القلاع وحراستها من الإنكشارية وتسلم جميع قدورهم وأدواتهم الخاصة، وقدرحب أهالي صيدا بهذا القرار لأنهم تخلصوا من هذه الفئة. (٢)

وبهذا الحدث تخلصت الدولة العثمانية من جهاز قوي فاسد، أثر كثيراً على تقدم الدولة وتوسعها في الفتوحات، كما كان سبب في ضعفها، مما نستج عنه ضعف كل الفئات الأخرى التي كانت تعتمد على مناصرة الإنكشارية وفسادها، مما سيجعل إدخال الإصلاحات أمراً ميسراً، ودون مغامرة بالرؤوس هذه المرة مقارنة بما حصل في الماضي القريب. (٣)

لقد تم القضاء على المؤسسة العسكرية العثمانية التقليدية التي كانت محط أنظار العالم كله في أيام مجدها العتيد، فقد وصفها أحد المستشرقين بقوله "هي التي كان مستقبل الدولة العثمانية يعتمد إلى حد كبير عليها ... فقد أحرزت الدولة العثمانية أعظم انتصاراتها بفضل الإنكشارية "ويذكر آخر " يكفي أن توجد فرقة

<sup>(</sup>١) عرفان كوندوز : مرجع سابق، ص١٣٨، ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) أرشيف رئاسة الوزراء وثيقة رقم ٤ ١٨٣٠ HAT.H

<sup>(</sup>٣) علي سلطان : مرجع سابق، ص٢٨٦.

واحدة من الإنكشارية في أي جيش عثماني لكي يستميت هذا الجيش كلمه في ميدان القتال "لقد كانت الإنكشارية أول جيش مدرب ومنظم ودائم في أوروبا، وعلى عاتق هذه المؤسسة قامت الفتوحات العثمانية وخاصة في أوروبا. (١) لقد أسس العثمانيون جيشاً صنف في عام ٩٩٧هـ / ٢٩٣١م ثاني أقوى جيش في العالم بعد جيش تيمورلنك وفي عام ١٥٨هـ / ٧٤٤١م صار هو الجيش الأول في العالم، ثم بدأ الجيش العثماني في الستراجع عن المركز الأول، حيث فقد هذه الصفة بحلول عام ١٨٥٥هـ / ١٧٧١م، وفي عام ١٨٨٨هـ / ١٨٧١م كان الجيش الرابع في العالم. (٢)

هذا الضعف والتراجع الذي أصاب الجيش العثماني بصفة عامة، كان سببه تراجع الإنكشارية وضعفها وتناحرها على مصالحها الشخصية دون الالتفات إلى الفتوحات أو الدفاع عن الدولة العثمانية وهذا يوضح لنا أهمية الإنكشارية في الجيش العثماني، فقد كانت السبب الرئيسي في ضعف الجيش، بعد أن أوصلته إلى قمة الانتصار.

لقد تبع إصدار فرمان إلغاء الإنكشارية إصدار عدة فرماتات وقرارات عامة لتأمين المجتمع، ففي أعقاب إصدار فرمان إلغاء الإنكشارية وأعلامها وشاراتها، أصدر السلطان محمود الثاني في اليوم الثاني فرماتاً بإنشاء جيش جديد وفق النظم الأوروبية الحديثة، وأطلق عليه اسم "عساكر منصوري محمدي "أي العساكر المنصورة المحمدية، وهذا الاسم ذو طابع إسلمي، وقد أستهدف السلطان محمود من هذه التسمية الدينية قطع الطريق أمام أي هيئة أو طائفة تحاول الإثارة الدينية بين الأهالي، نتيجة إلغاء الإنكشارية، كما أراد السلطان أيضاً من هذه التسمية إحياء الأمل الذي تطقه الدولة والأهالي على هذا الجيش لتحقيق من هذه التسمية إحياء الأمل الذي تطقه الدولة والأهالي على هذا الجيش لتحقيق

<sup>(</sup>١) قيس جواد العزاوي : مرجع سابق، ص٥٢، ٥٣.

<sup>(</sup>٢) يلمازا وزتونا : مصدر سابق، ج٢، ص ٢٧٤.

انتصارات عسكرية باهرة لا تقل روعتها عن انتصارات الإنكشارية في عهدهم الذهبي. (١) ولكي تمسح العار الذي ألحقته الإنكشارية بالدولة العثمانية نتيجة هزائمها المتكررة وصراعاتها الداخلية. كما تم تعيين معلمين للعساكر المحمدية، وكان هذا قرار من علماء الدولة العثمانية. (٢)

كما ألغى السلطان محمود الثاني منصب يني تشرية أغاسي أي رئيس الإنكشارية، وأنشأ منصباً جديداً مكان المنصب القديم أطلق على شاغله "سرعسكر" (\*) وأصبحت له جميع اختصاصات القائد العام للجيش وقد تم تسليح وتدريب عشرين ألف جندي كمرحلة أولى، على أن تكون الحصيلة العاملة في نهاية العام التالي مائة وعشرين ألف جندي نظامي. (٣)

الواقع أن إستانبول منحت حياة جديدة بالقضاء على الإنكشارية، وصسار مسجد السلطان أحمد مركزاً للجيش الجديد. وأما من تبقى من أفراد الإنكشارية فقد كانوا يرسلون مكبلين بالأغلال من كل مكان إلى إستانبول ليتم إعدامهم،

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق، ج۱، ص٥٥١، ٥٥١. أرشيف رئاسة الوزراء بأستانبول : وثبقة رقم ١٧٣٥٤ HAT.H.

<sup>(</sup>۲) کامل باشا: مصدر سابق، ج۳، ص۱۰۸. 🖔

<sup>(\*)</sup> مصطلح تاريخي عثماتي قديم، استخدم في العهود السابقة وكان يمنح لقادة الجيش، ومعناه رئيس العسكر أو القائد العام. ولكن السلطان محمود الثاني أدخل تعديلات شتى على اختصاصات شاغل هذا المنصب، فأصبح يجمع في يديه اختصاصات وزير الحربية واختصاصات القائد العام للجيش، وأضاف إليه اختصاص ثالث هو مسئولية المحافظة على الأمن العام وواجبات الشرطة في العاصمة، وقد عين السلطان في هذا المنصب حسين باشا أغا وهو أحد كبار ضباط الإنكشارية، وكان قد أنقلب على الإنكشارية من قبل احتجاجاً على تصرفاتهم وأنضم إلى السلطان، وكانت له اليد الطولى في الوقعة الخيرية.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٥٥٠.

وأثناء إنتظار هذه اللحظة كان طعامهم بسيط و يعملون في زراعة شجر الدلب، وقد تم إعدام عدد كبير جداً في أول يوم من أيام إعدامهم، يتجاوز المائتين شخص، وفي باب الأغا "حسين باشا "تم إعدام ما يقرب من مائة وعشرون فرداً. واستمرت هذه الإجراءات كل يوم جمعة وقت الظهر لمدة ليست قصيرة. (١) وقد لقيت هذه الخطوة ترحيب من سفراء الدول الأجنبية داخل إستانبول خاصة سفير النمسا وإنجاترا. (٢) وكانت هذه فرصة لتدخل السفراء الأجانب في شؤون الدولة العثمانية، كأصدقاء يريدون مصلحتها وهم في الحقيقة ليسوا سوى أعداء.

على أن أهم خطوة خطاها السلطان محمود الثاني على الإطلاق بعد إبادة الإنكشارية، هي حل الطريقة البكتاشية وإلى الفارق الخطوة في حد ذاتها تدل على جرأة السلطان محمود الثاني، فقد استطاع إلغاء إحدى أهم الطرق الصوفية، وهي الطريقة البكتاشية والتي ارتبطت بها الإنكشارية منذ نشاتها (\*) وكانت الدعامة الأساسية لها، كما يدل على حنكة السلطان محمود السياسية فقد استطاع إقتاع العلماء الدينيين بضرورة هذه الخطوة، ويدل أيضاً على بعد نظره السياسي، حيث رأى أن استمرار فرقة البكتاشين قد يؤدي إلى تمرد وعصيان غير محمود العواقب.

ولم يكن يمر شهر واحد على إلغاء الإنكشارية حتى أصدر السلطان محمود الثاني فرماناً بحل الطريقة الصوفية البكتاشيه، وهكذا جاء الدور على معاقبة البكتاشين الذين كثيراً ما ساندوا الإنكشارية العصاة، فقد أجتمع العلماء في مسجد القصر السلطاني في ١٢٤٢هـ / ١٨٢٦/٩/٨م وكان من بين الحاضرين الصدر

<sup>(</sup>۱) كامل باشا : مصدر سابق، جع٣، ص١٠٧، ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) أرشيف رئاسة الوزراء: رقم الوثيقة ١٧٣٤٩. HAT.H.

<sup>(\*)</sup> لقد سبق الإشارة إلى قصة الشيخ بكتاش ومباركته لأطفال الدوشرمه منذ بداية تأسيسها.

الأعظم وشيخ الإسلام وقاضي عسكر الأناضول والرومللي وبعض مشايخ النقشبندية وحافظ أحمد أفندي، ومصطفى أفندي، والشيخ قدرت الله شيخ الطريقة المولودية في غالاطة إحدى الطرق الصوفية، والشيخ على أفندي، والشيخ البكتاشي عبد القادر أفندي، والشيخ قوجه مصطفى باشا، وعدد كبير من مشايخ الطرق الصوفية الموجودة حينئذ، كما حضر الاجتماع كبار العلماء، واتفق جميع هؤلاء بعد عرض الأمر على السلطان، وانقضوا على هدم تكايا البكتاشية، وفعلاً تم هدمها، وهدم مدارسهم والمساجد الملحقة بتلك التكايا، (١) وإغلاق بقيلة تكاياهم التي كاتت منتشرة في أنحاء البلاد كما أمر السلطان محمود الثاني بعدم دفع أي إعانات لهم، مستنداً في ذلك إلى أن أصحاب هذه الطريقة كانوا يثيرون القلاقل ويحرضون الشعب ضد السلطان احتجاجاً على الوقعة الخيرية. وقام السلطان محمود الثاتي بإصدار فتوى من شيخ الإسكام تفيد بأن البكتاشية خارجون عن القانون وذلك لإضفاء الصفة الشرعية الدينية على قراره، وذلك لمنع الشرور عن المسلمين واستناداً لهذه الفتوى قام السلطان بإعدام ثلاثة منهم علناً أمام الأهالي، من كبار البكتاشية، ونفى الباقون، وعُمل على تشتيت أتباعهم بترحيلهم إلى أطراف الدولة متفرقين، منعاً لأي تجمع يقومون به. وقد جاءت تصرفات السلطان في هذا الشأن بعد إلغاء الإنكشارية (\*)(٢) وقد تم نفى الشيخ

<sup>(</sup>۱) عرفان كوندوز : مرجع سابق، ص ۱٤٠، ١٤٢. عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق، ج ١، ص ٢٥٥.

<sup>(\*)</sup> يبدو من ملابسات هذه الفترة العصيبة أن حل الطريقة البكتاشية كان إجراء مكملاً لإلغاء فيالق الإنكشارية، وأن هذا الإجراء كان أمراً لا مفر منه في خلال الأزمة، لأن الطريقة البكتاشية عادت إلى الانتعاش رويداً رويداً، مرة أخرى، ولو أنها لم تعد كسابق عهدها في تاريخ المجتمع العثماني.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق، ج١، ص٥٥٥. ,

ملك باشا زاده عبد القادر أفندي إلى مانيسا، وشافي زاده محمد عطاالله أفندي إلى تيره، وفرح أفندي إلى بورصة. (١)

وفي هذا الشأن يأخذ بعض المؤرخين عليه أنه أسرف في الإقتصاص من البكتاشية، فقد ضرب بيد من حديد على كل شخص ثبت أنه كان متصلاً بهم أو حتى متعاطفاً معهم. (\*)(٢)

وهكذا نرى أن الفتوى الشرعية لم تقتصر على إلغاء الإنكشارية والقضاء عليها، بل شملت أيضاً من تعاطف معهم وشدد وآزر حماسهم من شيوخ البكتاشية، فكانت الفتوى تتضمن القضاء على الطريقة الدينية التي كانت في جانب الإنكشارية ضد السلطان محمود الثاني (\*\*)، ومن سبقوه من السلطين

<sup>(</sup>١) عرفان كوندوز : مرجع سابق، ص٢٤١.

<sup>(\*)</sup> من الأمثلة التي تساق في هذا الصدد الشيخ عطا الله محمد ويشتهر باسم شاتي زاد" ١٨٣٨ هـ، ١٨٢٦هـ / ١٧٦٩م، ١٨٢٦ م كان أحد أعلام الفكر العثماتي، ذو عقلية موسوعية تعلم عدة لغات أوروبية، درس الطب وقد عينه السلطان في ١٢٥٣هـ / ١٨١٩م مدوناً للتاريخ العثماتي. قام بترجمة بعض المراجع الطبية إلى اللغة التركية، وقام ببحوث عديدة في التشريع والتطعيم، وأدخل في اللغة التركية لأول مرة مصطلحات لغوية في علم الطب، وقد أخذ السلطان عليه صلته بأتباع الطريقة البكتاشية فقام بعزله ونفيه إلى أطراف نائية على حدود الدولة العثمانية ومات في نفس السنة التي نفي فيها، ولم يشفع له الإثراء العلمي الطبي الذي حفلت به حياة هذا العالم.

مهما بلغت صحة هذه القصة، فإن بها بعض المبالغة، لأن السلطان محمود كان يميل إلى العلم والإصلاح والتجديد، فأرجح أن السلطان لم يقم بهذا العمل وربما تعرض العالم لبعض المسألة ولكن ليس النقي، لأنه عرف عن محمود احترام العلم والعلماء.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي : مرجع سابق، ج١، ص٥٥٥.

المصلحين، وضد الإصلاحات التي أرادوا إدخالها. وهكذا ترى أن الفتوى كانت محل إجماع العلماء من مختلف الاتجاهات وجاءت جميعاً تصب في خانة الإصلاحات وتحديث القوة العسكرية للدولة العثمانية.

ومثلما حُلت الطريقة البكتاشية المتصلة بالإنكشارية تم حل فرق الإطفاء والحمالين وهؤلاء على صلة وثيقة بالإنكشارية. والواقع أن الدولة لم تغفل رجال المدفعية وحرس البوسفور الذين تعلقوا بأهداب الولاء على الرغم من أنهم كثيراً ما أيدوا الإنكشارية وتضامنوا معهم، فقضت على كل أمرئ منهم أحست منه أن له مبول للإشكارية.

ولكن الدول الغربية لم تدع للسلطان وقتاً يجني فيه ثمرات هذا الإصلاح. ففي سنة ١٢٤٣هـ / ١٨٢٧م، عقدت إنكلترا وفرنسا وروسيا الحلف الثلاثي، وكانت روسيا هي الأخيرة في الانضمام لهذا الحلف، وكان هذا الحلف مكون من أجل إكراه السلطان محمود الثاني على منح بلاد اليونان استقلالها، بعد حملة إبراهيم باشا المكللة بالنجاح. (٢)

وهكذا نرى أن الدول الأوروبية لم تمهل محمود الثاني الوقت الكافي لإظهار محاسن هذا الإصلاح، وقامت بإعادة الكرة عليه في الوقت الذي لم يكن لديم جيش مجهز للتصدي لأي هجمة.

ومما عطل ظهور النتائج المرجوه من إلغاء الإنكشارية، ازدياد هوة الخلاف

ان التشابه جاء فقط في الأسلوب لكن ليس في الأسباب للاختلاف الشاسع بينهما.
 Dr. Ahmed m. salem : " ۱۷۹۸ – ۱۸۴۸ " Y , Har arasinda , misip ulem asi.
 Doktare Te ۲۱ , I.U – Ed. Fak. ۱۹۹٦ ٤. Dolum.

<sup>(</sup>١) كارل بروكلمان: مرجع سابق، ص ١ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص٤١٥.

بين السلطان محمود الثاني ومحمد علي باشا والي مصر، فنجد أن السلطان محمود الثاني بدأ في إصلاحاته الصحرية ووجهة نظره شطر محمد على باشا والي مصر وطلب منه إرسال إثنى عشر خبيراً من الخبراء العسكريين لتدريب الجيش العثماني، فأعتذر محمد علي عن عدم إرسال الخبراء بأعدار مخادعة واهية، ولم يستجب لطلب السلطان فاستشعر منه الخوف والريبة. وكان هذا الأمر في سنة ٢٤٢هـ/١٨٢م. (\*)(١)

مولتكه : أحد أربعة عمائقة قامت على اكتافهم الإمبراطورية الألماتية الحديثة "غيوم الأول، وبسمارك، وخون رون " ولد عام ١٢١٥هـ / ١٨٠٠م عين ضابطاً بالجيش البروسي، سافر إلى إستانبول وظفر بتقدير عميق من السلطان محمود الثاني، خدم في الجيش العثماني، شهد موقعة نصيبين عام " ١٢٥٥هـ / ١٨٣٩م " التي هزم فيها الجيش العثماني على يد الجيش المصري وكان هيئة أركان الحرب بالجيش العثماني. ويقال أنه هرب مع سائر الضباط العثمانيين الذين فروا من أرض المعركة، ويقال أنه هرب دون أن يتمكن من أخذ ملابسه وأوراقه الخاصة. وعاد إلى بروسيا وتدرج في الوظائف العسكرية، حتى وصل إلى رئيس لأركان الحرب بالجيش الروسي، وحصل على رتبة مشير وصار في عهده الجيش البروسي أقوى جيش في أوروبا، وكان له الفضل رتبة مشير وصار في عهده الجيش البروسي أقوى جيش في أوروبا، وكان له الفضل كونيجرات في موقعة سيدان ١٢٨٧هـ / كونيجرات في موقعة سيدان ١٢٨٧هـ / كونيجرات في موقعة سيدان ١٢٨٧هـ / ١٢٨٠م، وتوفي عام ١٣٠٩ هـ / ١٨٩١م.

<sup>(\*)</sup> عندما لم يجد السلطان محمود الثاني رغبة من محمد على في مساعدته، توجه ناحية أوروبا وقد ترددت فرنسا وبريطانيا، أما بروسيا والنمسا فقد استجابت لرغبته وأرسلت بروسيا في عام ١٢٥١ هـ / ١٨٣٥م في زيارة خاصة الضابط البروسي ذو الشهرة العالمية خون مولتكه. وعينه السلطان مستشاراً لشؤون تدريب الجيش، ثم لحق به ١٥ ضابط. وكان استخدام الضباط الألمان في الجيش العثماني خطوة مهمة على أول الطريق نمو النفوذ الألماني في الجيش العثماني نمواً عظيماً. والذي نتج عنه سياسة ألمانيا نحو الدلي الدولة العثمانية وفي سياسة الاتجاه نحو الشرق.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ٥٥٤، ٥٥٥..

وكاتت هذه بداية الأزمة بين الطرفين حيث تصاعد الموقف بعد ذلك، عندما طلب السلطان من محمد على باشا إرسال عدد من الجنود للاشتراك مع جيوش الدولة العثمانية في حربها ضد روسيا عام ١٢٤٤ه مع جيوش الدولة العثمانية في حربها ضد روسيا عام ١٢٤٤ه منها بعد المسافة عن طريق البر، وعدم وجود سفن تنقل الجنود بطريق البحر، كما تحجج بتفشي وباء الكوليرا في مصر والشام وانتشاره بين جنود الجيش المصري. وقد صدق خوف السلطان منه. فلم تُكد تمر عدة سنوات حتى نسسبت بين السلطان ومحمد على حرب الشام الأولى عام ٢٤٢ه (١٩٨١م، المام، وتلتها حرب الشام الثانية عام ١٢٥٠هه الملطان محمود الثاني على محمد على في أى أمر.

وهكذا مد محمود الثاني بإصلاحاته عمر الدولة العثمانية، حيث استطاع أن يكمل المشوار الذي بداءه من سبقه من السلاطين وإصلاحات محمود الثاني بما فيها إلغاء الإنكشارية في تلك الفترة الحاسمة من تاريخ الدولة العثمانية أعطتها مزيداً من القدرة على مواجهة الدول الأوروبية الكبرى ومطامعها تجاه أملك الدولة.

لم تكن فكرة القضاء على الإنكشارية بالأمر الهين البسيط فالإنكشارية فرقة في الجيش العثماني، لها تاريخ طويل مديد حافل بالبطولات ونكران الذات، وقامت جميع الفتوحات العثمانية على اكتاف هذه الفرقة، ولها من العراقة ما للدولة العثمانية نفسها من العراقة. لذلك كان على السلطان محمود الثاني التريث لحل

<sup>(</sup>١) كارل بروكلمان : مرجع سابق، ص٥٤٥، ٢١٥٠.

هذه الأزمة، وقد جاء الحل حاداً وصعباً، ولكنه كان لابد منه، إن بتر العضو الفاسد في الجسم مؤلم ولكنه ضروري لصحة البجسم العامة، وهذا ما حدث للإنكشارية، صحيح أن القضاء على الجيش بالنسبة لدولة كبرى يضعها في موقف محرج جداً، ولكن بالنسبة للإنكشارية كان الأمر مختلف، فقد كانت خطراً داخلياً يهدد كيان الدولة، ولم تعد تفيد الدولة في الحروب بل على العكس تسببت في خسارة الدولة الكثير من المعارك والأراضي. وإذا استمرت الإنكشارية بحالتها الأخيرة، لكانت سبباً مباشراً في التعجيل بنهاية الدولة العثمانية.

إن هذه المرحلة تمثل مرحلة مهمة في تاريخ الدولة العثمانية والأقاليم العربية، لما لها من نتائج جيدة و مهمة. فهي تمثل بداية التحرك والرغبة في التطور بعد الجمود، والتحرك للأمام. إن الإنكشارية كانت من أسباب هذا الجمود والعجز عن المواصلة، انحلالها جعلها منظقة على نفسها، عاجزة عن تطوير نفسها، فعجزت بالتالي عن القيام بالدور المطلوب منها.

وللأسف فإن الإنكشارية هذه هي التي ألقت الرعب في شعوب أوروبا، وحملت بعض ملوكها على التحالف والتكاتف، لصد هجماتها ووضع حد لفتوحاتها في أوروبا. (٢)

انقسمت آراء المؤرخين حول مدى صحة خطوة محمود الثاني في القضاء على الإنكشارية، فمنهم من أيد الخطوة، ومنهم من عارضها.

وأن السلطان أخطأ في القضاء عليهم قبل تأمين جيش جديد مدرب.

وإذا أردنا تفنيد كل رأي ومدلولاته فإن الرأي الأول القائل بأن السلطان أخطأ

<sup>(</sup>۱) حسن الضيقة : الدولة العثماتية، الطبعة الأولى، دار المنتخب العربي، ١٤١٧هـ /١٩٩٨م، ص٩٩-١٠١.

<sup>(</sup>٢) حبيب السيوفي: مرجع سابق، ص٣٩.

بقضائه على الإنكشارية قبل تشكيل "العساكر المنصورة المحمدية "وكقاعدة عامة أن تكوين جيش جديد يحتاج مدة طويلة، كيف والدولة العثمانية كانت مشتبكة في حروب في عدة ميادين. (١) وهذا ما حدث فقد استغلت الدول الأوروبية الفترة الغير قصيرة، والتي أعقبت القضاء على الإنكشارية وقامت بإحراز انتصاراتها، ولم يقتصر الأمر فقط على الدول الأوروبية بل تعداه للولاة العثمانيين، فقد أحرز محمد على انتصاراته المعروفة في بلاد الشام. (٢)

وأصحاب هذا الرأي يستندون إلى هذه الفترة بالتحديد، التي كانت مفعمة بالأحداث السياسية، فقد نهضت اليونان مسرعة وضربت الأسطل العثمانية ضربة قاضية سحقت فيها الأسطول العثماني ومهدت لاستقلال اليونان. (٣)

إن القضاء على الإنكشارية أوجد عدة متغيرات سواء في المجتمع أو بنيسه الدولة العثمانية، وكان سبباً في ظهور بعض الكوارث التي حدثت خلف بعضها في وقت قصير، كان بقاء الدولة بلا جيش مطمع للأعداء، فقد بدأت الدول الأوروبية في التحرك، فبعد استقلال اليونان، بدأت فرنسا وإنجلترا وروسيا بتنبع خطي أخرى للوصول إلى الهدف، فقد قامت الدول الثلاث بحملة بحرية هزمت الأسطول العثماني هزيمة نكراء في موقعة " نوارين " عام ١٢٤٣هـ/ ١٨٧٧م (٤) ولم تكتف روسيا بذلك بل أرادت تأمين الجبهة الغربية والجنوبية الغربية، وتقدمت الجحافل الروسية الضخمة، وأستأنف القتال عام ١٢٤٥هـ / ١٨٢٩م، ولم

<sup>(</sup>١) أميرة مداح: مرجع سابق، ص٥٦.

<sup>(</sup>٢) محمد أنيس: مرجع سابق، ص١١٥.

<sup>(</sup>٣) أميرة مداح: مرجع سابق، ص٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) حيتا نور أقصون : التاريخ العثماني، المجلد الأول، د. ط، إستانبول : دار نشر أوته كن، ١٩٣٤م، ص١٩٩٢.

تستطيع القوات العثمانية الجديدة القليلة العدد فعل شيء أمام الجحافل الروسية، فقد كان الفوز من نصيبهم، رغم ما أظهره القادة العثمانيون من الكفاءة الفذة في إدارة المعركة، وما أظهره الجيش من الشجاعة والبسالة، فقد تمكنت الجيوش الروسية عبور نهر الدانوب واختراق جبال البلقان بجيش قوامه عشرين ألف جندي، ودمرت في طريقها الحاميات العثمانية، ووصلت أدرنة وأحتلتها عنوة. وهنا تظهر نقطة خطيرة وهي أنه لم يبق إلا القليل للوصول إلى إستانبول واحتلالها، وعلى الرغم من أن محمود الثاني قد أعد جيشاً من أهالي إستانبول يقدر بنحو ثلاثين ألف جندي إلا أنهم لم يستطيعوا صد التقدم الروسي. (١) فان سياسة إنكترا خاصة ومعها فرنسا ويقية الدول الأوروبية، ترغب في إضعاف الدولة العثمانية ومنعها من التقدم والتطور، ولكن مع بقائها عقبة في مواجهة روسيا، وحاجزاً منيعاً يمنعها من الوصول إلى البحر المتوسط. ولهذا فعندما استولت روسيا على أدرنه، هبت الدول الأوروبية ضد روسيا، وتوسطت في إجراء مباحثات بين الدولتين المتحاربتين بواسطة بروسيا، وأرغم السلطان محمود الثاني على توقيع أسوء معاهدة مهيئة في تاريخ الدولة العثمانية "معاهدة أدرنه " في ١٥ /٣/ سنة ١٢٤٥هـ الموافق ١٤ /٩/ ٢٧٩م، وقد وقعها السلطان والدموع تملأ عينيه، وكانت مهزلة في التاريخ العثماني. (٢)

إضافة إلى أنه في هذه الفترة كان من الضروري أن تصادق الدولة العثمانية على استقلال اليونان. (٣)

<sup>(</sup>۱) حينا نور أقصون : مرجع سابق، ج۱، ص۱۹۳. بسام العسلي: مرجع سابق، ج٠،ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) أميرة مداح: مرجع سابق، ص٥٦. بسام العسلي: مرجع سابق، ج٥، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) حيتا نور أقصون : مرجع سابق، ج ١، ١٩٠٣.

وبالطبع استفادت فرنسا من هذه الأوضاع الداخلية للدولة العثمانية التي صارت بلا جيش ولا أسطول، وقامت بإنزال جيشها على سواحل الجزائر واحتلالها عام ٢٤٦ه / ١٨٣٠م ثم اعترفت الدولة العثمانية باستقلال بلاد العرب. أما بالنسبة لمحمد على باشا والى مصر فقد تقدم بجيشه حتى وصل إلى كوتاهية ١٢٤٨ه / ١٢٨٩م، في الوقت الذي كان فيه السلطان محمود الثاني منشغل بحرب روسيا، مما أضطره لعقد اتفاقية ميناء خنكار ١٢٥٠ه / ١٨٣٤م، حتى يمنع تقدم محمد على باشا، كما أن بريطانيا تدخلت في التجارة، مما جعل السلطان يشعر بضرورة توقيع اتفاقية تقضي بحرية التجارة (\*) للأجانب في الدولة العثمانية. (١)

من المعلومات السابقة نكتشف أن جميع هذه الأحداث لم تكن جديدة على الساحة السياسية، فهي عوامل خارجية ومخاطر واجهها محمود الثاني منذ بداية حكمه، ولم تظهر بعد القضاء على الإنكشارية مباشرة. لقد كانت بلاد اليونان في حالة ثورة دائمة لنيل الاستقلال، والجزيرة العربية ظهرت فيها الدعوة السلفية كما أن الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا كانت مستمرة وتعتبر حرب تقليدية. وهكذا نرى أن جميع هذه المشاكل السياسية كانت موجودة، أما عن فرنسا واحتلالها للجزائر، نجد أن فرنسا كانت قد طمعت في الجزائر حتى بوجود الإنكشارية، فإن وجودها لم يكن ليمنعها من القيام بالاحتلال، لأن الإنكشارية كانت

<sup>(\*)</sup> وكان هذا موجهاً ضد محمد على باشا والي مصر والذي إزدادت كراهية السلطان له بسبب الإدارة المطلقة التي كان يطبقها في مصر. وكان هذا الوضع له نتائجه الخطيرة على اقتصاد الدولة العثمانية. ويقول جودت " أن الدولة قتحت مصراعيها للصادرات، واتحطت الصناعات الداخلية بشكل ملحوظ عام ١٨٣٨م. حينا نور أقصون : مرجع سابق، ج١، ص٣١، ١٩٤.

<sup>(</sup>١) مرجع سابق، ج١، ص١٩٤. عبد اللطيف محمد الحميد، مرجع سابق، ص٢٢، ٢٧.

أصغر من أن تتصدى للجيوش الفرنسية. وهذا لم يكن جديدا على الدولة العثمانية فإنها كاتت تعاني من تكالب الأعداء عليها قبل القضاء على الإنكشارية بأكثر من مائة وخمسين عام.

وهذه جميعاً عوامل خارجية خنقت نتائج القضاء على الإنكشارية، ولم تمهل محمود الثاني (\*) وقتاً يتمم فيه مشروعه العسكري كما أن محمد علي استغل ضعف الدولة العثمانية قبل القضاء على الإنكشارية، فقد أظهر بوادر الاستقلال والقوة في أعقاب إخماده حركة التمرد في بلاد اليونان، ورفض مساعدة محمود الثاني في إرسال خبراء عسكريين لتدريب الجنود الجدد مكشراً بذلك عن أنياب الاستقلال بحكم مصر والشام إضافة إلى الحجاز.

أما كون الدولة أصبحت عارية تماماً دون الإنكشارية، (١) فهال كاتات الإنكشارية تحميها حقاً وتستر عريها ؟ لم تكن الإنكشارية قادرة مطلقاً على الدفاع عن الدولة العثمانية، كانوا يدخلوا المعركة من أجل خسرانها، وأعدادهم كثيرة، ولكن عدداً قليلاً من الإنكشارية يخرج إلى الحرب، وهؤلاء يهربوا من ساحة المعركة، فالإنكشارية جيش داخل العاصمة وضد السلطان، ولم يكن جيش يحمى الدولة.

وإذا صارت عارية كما يقال، لأن الصاكر المنصورة المحمدية ما زالت في دور الإنشاء فالإنكشارية لم تكن لتسمح أبداً بإنشاء فرقة صغيرة في وجودها، والأمثلة على ذلك كثيرة، فلم يكن ممكناً عمل ذلك إلا بالقضاء على الإنكشارية.

<sup>(\*)</sup> لقد توفي محمود الثاني عام ١٢٥٥هـ / ١٨٣٩م. بداء السل الذي أصيب به نتيجة حزنه على فشل إصلاحاته بسبب كثرة الضغوط الأوروبية، عبد القادر ده ده أوغلو: مرجع سابق، ص٧٧.

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماتي، ص١٤٩.

أما المؤرخ الذي قال أن الجيش لم يكن له جذور وهو الذي جعل السلاطين العثمانيين دمى في أيدي أوروبا، لأنه كان على القواعد الأوروبية كيف ذلك ؟ (١) و جذورهم التاريخية وماضيهم العريق هو الذي صلب عقول الإنكشارية وجعلها ترفض كل إصلاح أو تطوير. فإذا كان الجيش الجديد جعل السلاطين دمى في أيدي أوروبا، فالإنكشارية جعلت السلاطين دمى في أيديها على المسرح السياسي الذي يراه كل العالم، كما وأن الدولة كانت آخذة في الضعف والانهيار نتيجة لعدة عوامل أخرى مما ساعد على زيادة سلطة أوروبا على السلاطين العثمانيين، ليس ضعفاً من السلاطين، ولكن للحفاظ على ما تبقى من أراضي الدولة العثمانية، فالقدواعد الأوروبية التي بني عليها الجيش الجديد لم تمس الشرع الإسلامي وهذا هو المهم.

أما الرأي الثاني فهو أن السلطان محمود الثاني أصاب في عمله، ويستدلون على رأيهم هذا بما حققه من إصلاحات، لم يكن لينطلق فيها بوجود الإنكشارية. (٢)

لقد تخلص محمود الثاني من العائق الأول ضد الإصلاح، ثم انطلقت عجلة الإصلاح بعد ذلك، وكان أهم الأعمال ما تناول الناحية العسكرية، فقد شرع في تكوين الجيش الجديد على الطراز الأوروبي الحديث (٣)، كما كان القضاء على الإنكشارية تحطيم للأغلال التي قيدت محمود الثاني والسلاطين من قبله عن المضي في إصلاح الدولة وخاصة الناحية العسكرية، فقد أنطلق في الخطيط

<sup>(</sup>١) حيتا نور أقصون : مرجع سابق، ج١، ص١٩٤.

<sup>(</sup>٢) أميرة مداح: مرجع سابق، ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) سليمان الخراشي : كيف سقطت الدولة العثمانية، الطبعة الأولى، دار القاسم للنشر، ١٤٢٠هـ.، ص١٠٠.

الإصلاحية التي ظلت كامنة في ذهنه لمدة ثمانية عشر عاماً(١)، والحق أن السلطان محمود الثاتي بذل جهوداً مضاعفة (\*) في تأسيس " العساكر المنصورة المحمدية " فقد أدرك أنه إذا كان الحصول على الجنود أمراً سهلاً فإن الحصول على ضباط أكفاء ليس بالأمر اليسير، فقد أرسل ضباط جيشه في عسام ١٢٤٣هـ / ١٨٢٧م إلى مختلف المدارس الأوروبية ليتدربوا بها. (٢) كما قام باستدعاء ضباطاً ومهندسين فرنسيين وألمان لتدريب الجند، وقد أسس أكاديمية عسكرية في عام ١٢٤٩هـ / ١٨٣٤م وأرسل خريجيها إلى العواصم الأوروبية لاستكمال دراساتهم العليا. (٣) كما أهتم بالتنظيم المالي لهذا الجيش فخصص له خزانة عرفت باسم "خزانة المنصورة " للصرف على الجنود ودفع رواتبهم بانتظام. فقد كانت لهم رواتب شهرية، وزياً خاص، وغطاء للرأس من الجوج مستدير العمة، ثم تحول إلى نوع من الطربوش، وبمرور الوقت عرزت قدوات الجيش الجديد بوحدات احتياطية في الأقاليم المختلفة. (٤) وقد تمكن محمود الثاني في خلال سنتين من وضع نواة الجيش الجديدة فقد قضي هذه الفترة في غرفة حجرية في إحدى الثكنات، كان يخرج للتدريب في برد الشتاء أمام الجيش كاي زعيم عسكرى، أختلط بالطين أثناء التدريب، كان لا ينام في الليل ويدقق في

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوي : مرجع سابق، ص٢٣٩.

<sup>(\*)</sup> للاستزادة الرجوع عبد العزيز عوض: التنظيمات العثمانية في الولايات العربية، ص ٨٤. أكمل الدين إحسان أوغلي: مرجع سابق، ج١، ص ٤٠٨ – ٤١١.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز عوض : التنظيمات العثمانية في الولايات المتحدة العربية، ص٨٤.

<sup>(</sup>٣) محمد سهيل طقوش : مرجع سابق، ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) أكمل الدين إحسان أو غلى : مرجع سابق، ج١، ص٤٠٧، ٤٠٩.

الكتب الواردة، مرن عساكره بنفسه، وارتدى ملابس الجند، (١) وأخيراً فقد قام بكافة الأعمال لتأسيس جيش قوي مدرب تعتمد عليه الدولة العثمانية في حروبها.

ونتيجة لجهود السلطان محمود الثاني اللامحدودة في إعادة تنظيم الجيش، وصف أحد المؤرخين الجيش الجديد بأنه صار في عام ١٢٥٥هـ / ١٨٣٩م أحد جيوش العالم الذي يعمل له حساب. (\*) (٢)

كما أن معركة نافارين لم تثن السلطان عن عزمه، فقد استعد لتأسيس أسطول جديد. وفي هذه الفترة اشترى أول سفينة حربية بخارية عام ١٢٤٣هـ / ١٨٢٧م، وأسمها "سرعت " أي سرعة. (٣)

وقد ظهرت نتائج بناء الجيش الجديد في صورة الهزائم التي منيت بها كلم من مدينتي فلافير وتشرتش في ١٢٤٣هـ / ١٨٢٧م في اليونان، كما وأن القائد المحنك هاستنجز لقي الهزيمة على يد النظام الجديد، كما أنه في أثناء الحرب مع روسيا في بلاد القرم أبدت القلاع التركية مقاومة شديدة مما جعل القيصر ينسحب من الميدان مجروح الكبرياء تاركا القيادة إلى " دبيتش " القائد العام وفي أثناء حصار شوملة أضطر القيصر إلى رفع الحصار لما لاقاه من مقاومة وانتظام الجيوش الجديدة، وقد اكتشفت روسيا مدى تطور وانتظام الجيوش الجديدة على عكس الإنكشارية، فحار رجال أوروبا في ما أبداه الجيش من شجاعة وثبات، فقد

<sup>(</sup>۱) يلمازا وزتونا : مصدر سابق، ج٢، ص١١. حسين لبيب : تاريخ المسألة الشرقية، ص١٦.

<sup>(\*)</sup> لمزيد من الملعومات مراجعة يلمازا وزتونا : مصدر سابق، ج٢، ص٢١٣،٣١٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ج٢، ص١١٤.

<sup>(</sup>٣) يلمازا وزوتونا: المصدر السابق، ج٢، ص١١٤.

شاهدوا تراجع الجيوش الروسية في شوملة، على الرغم من استعدادها وكثرة عددها، مع تكبدها خسائر فادحة، كما شبه وزير النمسا " مترنخ " تقهقر الروس في هذه الحروب بتقهقر نابليون في عام ١٨١٢م. (١)

هذه النجاحات شجعت محمود الثاني على الاستمرار في الإصلاحات، خاصة وأن المدن العثمانية سكنت إلى الراحة والهدوء واطمأن الناس خاصة الأجانب على أنفسهم وأموالهم، ظهر هذا بوضوح في أعقاب معركة نافارين لأنه لو وقعت أثناء وجود الإنكشارية لقامت مذابح دامية ضحاياها من اليونانيين والأجانب على أيدي الإنكشارية.

ولكن للأسف فبالرغم من كل هذا النجاح فإن بقاء الدولة فترة غير قصيرة قبل أن يتم إعداد الجيش الجديد، جعلها مسطمع للأعداء (٣) فقد جاءت معركة نافارين حادث مكمل لانهيار القوة الحربية، كما أن روسيا استغلت هذا السوضع تماماً وفرنسا كذلك. (٤) ولكن إذا ما دقتنا النظر في هذه النتائج سنجد أنها ليست بسبب سوء تنظيم الجيش وإن وجدت فيه بعض العيوب (٩)، فهي ليست مجال الدراسة، وإنما كانت هذه النتائج بسبب ضغط الدول الأوروبية باستمرار على الدولة العثمانية، هذا الأمر لم يظهر في عهد محمود الثاني فجأة، ولكن ظهر في عهد السلاطين السابقين له كما أن الإنكشارية لم تكن لتسد هذه العيوب.

فإذا أخذنا عهد سليم الثالث على سبيل المثال، فإن روسيا والدول الأوروبية

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٢٤١، ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) مرجع سابق، ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز عوض: التنظيمات العثمانية في الولايات العربية، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٤) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٢٤٢.

<sup>(\*)</sup> لمزيد من المعلومات مراجعة محمد عبد اللطيف البحراوي : حركة الإصلاح العشماتي، ص ٢٤٤، ٢٤٤.

كانوا قد وضعوا أعينهم على أراضي الدولة العثمانية منذ زمن، فلم تشا هذه الدول الصلاح للدولة العثمانية وعودتها إلى سابق عهدها في القوة والمنفعة، قاموا بتحريض الإنكشارية مع الضغط على الدولة العثمانية في الجبهات الحربية أدى إلى إلغاء النظام الجديد في عام ٢٢٢ه هـ / ١٨٠٨م. (١) مع مساعدة الإنكشارية لهم، فقد كانوا يتشاجرون على العلوفة في ميدان القتال بدلاً من الثبات أمام العدو. (٢)

إن إعادة تنظيم جيش في إثناء الحرب، هو أمراً صعب، فمن طبيعة الحرب سواء كانت ناجحة أم فاشلة استنزاف قدرة الجيش وإظهار عيوبه ونقاط الضعف في تسلحيه وتنظيمه، لأنه يكون من الصعب معرفة هذا الأمر أثناء السلم، نال الحرب كانت تصهر الدولة العثمانية وإمكانياتها بصفة مستمرة، مظهرة في ذات الوقت الحاجة إلى الإصلاح، فإذا كان الجيش الجديد قد فشل إلى حدد ما في الحروب التي خاضها، فهذا لم يكن عيباً به، وإنما لأن آثار الإنكشارية باقية رغم القضاء عليها، إن الشرخ الذي أحدثته الحرافات الإنكشارية، لم يستطع أحداً في الدولة العثمانية رأبه، لأن الأوان قد فات.

لقد احتملت الدولة العثمانية كثير من انحرافات الإنكشارية وحاولت إصلاحها وتقويمها ولكنها لم تستطع، وآخر دليل على ذلك أنه عندما قام السلطان محمود الثاني بمحاولاته في ترميم القوات المحاربة، أحرزت انتصارات في حسروب ١٢٢٤هـ، ١٢٢٥هـ / ١٨١٩م، ١٨١٠م أثارت إعجاب أوروبا، وجعلتها في شك من قوة الدولة الحقيقية، وفي هذه الحرب لم يحظ العثمانيون بمساعدة خارجية أبداً، فقد قاسى منهم الروس وفروا حتى أن الأتراك قرروا عبور الدانوب

<sup>(</sup>١) أكمل الدين إحسان أوغلي: مرجع سابق، ج١، ص١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٢٣٥.

وتعقب أعدائهم إلا أن هذا النجاح لم يدعم سلوكهم الحضاري، فعندما سلمت "
بلغراد " للأتراك عام ١٢٢٧ه - / ١٨١٦م أعلن المنتصرون المبادئ الجديدة في
معاملة الأسرى، إلا أنه في اليوم التالي قاموا بإعدام أكثر الأسرى أمام قلعة
بلغراد ولم يهتموا بالوعود التي قطعوها. على أي حال إن القضاء على
الإنكشارية، لا يدل على القسوة، وإنما على الحزم والصبر والخبرة وضبط النفس
والشجاعة، فقد رأى السلطان محمود بعينيه سليم الثالث ومصطفى الرابع، وهما
يذبحان أمامه، وهذا بلا شك أثر في محمود الثاني ضد الإنكشارية. (١)

هناك شبه إجماع من المؤرخين والباحثين على الإشادة بعمل السلطان محمود الثاني، وتخليص الدولة والمجتمع العثماني من شرور أفعالهم، والحق أن الباحث المحايد لا يستطيع أن يقلل من أهمية النجاح الذي أصابه السلطان محمود الثاني، بعد أن تفاقمت خطورتها وجبروتها. (٢)

وهنا تجد الدراسة أن هناك سؤالاً يطرح نفسه عن مدى صحة عمل محمود الثاني ؟ و للإجابة على ذلك نجد أن هذا العمل نسبة الصح فيه أعلى من الخطأ بمراحل، فمحمود الثاني أصاب بالقضاء على الإنكشارية فهي فئة فاسدة، فإذا لم يتمكن السلطان محمود الثاني من القضاء عليها لكانت قضت هي عليه وعلى الدولة العثمانية، ولسقطت الدولة بعد محمود الثاني، لأنه لم يكن بالمستطاع منع روسيا من دخول إستانبول، أو نزول القوات الفرنسية في الجزائر، أو استقلال اليونان، وما إلى ذلك، لأن فرنسا كانت قد خططت لاحتلال المغرب العربي دون خوف من الإنكشارية وبلاد اليونان قد قامت بثورة أخمدها جيش محمد علي باشا في وجود الإنكشارية وفشلها في هذا الأمر، وطالما قامت ثورة أولى حتى ولوا

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوى: حركة الإصلاح العثماني، ص٢٣٨، ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز الشناوي: مرجع سابق، ج١، ص٥٥٥، ٥٥٦.

أخمدت فإن طريق الاستقلال في اليونان كان قد بدأ. أما روسيا وهي العدو الممتربص بالدولة العثمانية دائماً فلم يكن وجود الإنكشارية يردعها عن الحرب، وإن كان الجيش الجديد قد فشل نوعاً ما في مواجهة هذه الأمور، فهذا ليس عيباً في إلغاء الإنكشارية أو تدريب الجيش الجديد، وإنما لأن الدول الأوروبية لم تكن تردعها الإنكشارية وبالمثل الجيش الجديد.

وخطأ محمود الثاني هو انه لم يضمن ولاء الأقاليم العثمانية، بمعنى أنه لـم يتفق مع الولاة العثمانيين على إمداده بجيوش تدافع عن الدولة العثمانيية في يتفق مع الولاة العثمانيين على إمداده بجيوش تدافع عن الدولة العثمانيية في الوقت الذي يتم فيه تدريب الجيش الجديد، فقد كان حوله ولاة أقوياء مثل والـي البوسنة وبعض ولاة شرق أوروبا و محمد على باشا والي مصر والشام، إلا أن هذا الأخير عليه ملاحظات في أنه أصلاً يرفض مساعدة الدولة العثمانية، إضافة إلا أنه يريد الاستقلال، وترى الدراسة أن هذا هو الخطأ الذي وقع فيه محمود الثاني، إذ أنه لم يضمن مساعدة جيوش من الأقاليم العثمانية قبل إلغاء فيالق الإنكشارية.

أما أن محمود قد حرر أوروبا من رهبة سيطرت على نفوس الشعب والحكام، بسبب الإنكشارية، (١) فإن الإنكشارية نفسها هي من حرر الدول الأوروبية من هذا الإحساس فقد قدمت أراضي الدولة لقمة سهلة للأعداء في الوقت الذي كانت تتخاذل في أرض المعركة، وتتصارع داخل القصر السلطاني على الأعطيات.

وعلى أي حال فإن الخطأ الآخر هو توقيت إتخاذ هذه الخطوة لأن فكرة القضاء على الإنكشارية جاءت متأخرة أكثر من قرن من الزمان، فلو حدثت قبل وقت وقوعها، لكاتت أثمرت الثمار المرجوة منها، ولكن تخوف السلاطين من هذا الأمر وتباطأهم في القضاء عليهم، وقوة الإنكشارية اللامحدودة في نفس الوقت

<sup>(</sup>١) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني، ص٢٤٢.

عطلت القضاء عليهم، مما عطل بالتالي ظهور النتائج، وذلك لأن الأخطار الخارجية كان قد استفحل أمرها، ولم يعد من المفيد إجراء الإصلاحات التي قام بها محمود الثاني، وعلى هذا فإن إلغاء الإنكشارية لم يكن خطأ وإنما متأخراً.

حقاً أن محمود الثاني قد أنقذ الدولة العثمانية من شرورهم، و قام بعمل لـم يستطع غيره القيام به، كما أنه مهد الطريق لمن جاء بعده، وخلصهم من خراب داخل الدولة، إلا أن " الترياق لم يأت من العراق إلا بعد أن شارف المريض علـى الهلك "(١)

<sup>(</sup>١) محمود جميل بيهم: فلسفة التاريخ العثماتي، ص١٣٧.



#### الخاتمة

من خلال هذه الدراسة عن دور الإنكشارية في إضعاف الدولة العثمانية تمكنت بفضل الله تعالى أن أجمع ما استطعت من المعلومات من واقع المصادر والمراجع المتخصصة من أجل إعطاء صوره واضحة للدور الذي قامت به الإنكشارية لإضعاف الدولة.

- البدئ ذي بدء عالجت في التمهيد مصطلح "الإنكشارية" وأظهرت الدراسة أن كلمة الإنكشارية هي كلمة عربية، وأنها حرفت عن "يكي جري" عندما ترجمت عن التركية، وبالتالي يتضح أن هناك اختلاف من حيث نطق وكتابة الكلمة.
- ٢) ويعود هذا الاختلاف والتحريف إلى اختلاف في نطق الحروف العربية عن مثيلاتها في اللغة التركية.
- أما عن مصطلح الدوشرمة، فقد أطلقه المستشرقون على الأطفال المسيحيين الذين يجمعوا من البلاد المفتوحة أو من القرى المسيحية، وذلك بهدف الصاق تهمة انتزاع الأطفال من أحضان أسرهم بالدولة العثمانية، على الرغم أن لفظ دوشرمة أخذ من كلمة عربية وهي داشر والتي تعني المتشرد أو الذي لا يلتزم بالعادات والتقاليد، فالأولى إذن أن تطلق على الأطفال المشردين في الطرقات، وليس لمن ينعموا بحياة هائئة في أحضان ذويهم. وبهذا تسقط دعواهم بوجود ضريبة الغلمان في الفترة المبكرة من تأسيس الاتكشارية.

وعالج الفصل الأول موضوع نسشأة الإنكشارية حسيث أفسردت الدراسسة ثلاث موضوعات بهذا الفصل والفقرة الأولى تتعلق بالأوضاع الصبكرية في

بداية العهد العثماتي.

أتضح من خلال العرض أن أول شكل للجيش العثماني كان من المتطوعين من البدو الرحل. ولم يأخذ صفة الجيش النظامي، وإنما اعتمد على المناده بين قوات العشائر لتجميع المجاهدين، وأطلق عليهم "مجاهدي النفير" شم ظهرت قوة المشاة "البياده" والتي اعتمدت على الجنود المدربين، لكن هذه القوة لم تستمر طويلاً إذ أن قلة خبرة العثمانيين العسكرية ساعدت على فشل تحويل الفارس التركي إلى جندي مشاة.

جاءت الفقرة الثانية خاصة بتأسيس الإنكشارية وكانت تنظيماتها لا نظير لها في التاريخ.

- وأتضح من خلال الدراسة أن أساس فكرة جيش الإنكشارية من كتاب الوزير السلجوقي نظام الملك وهذا يعني وجود فكرة تدريب الأطفال على القتال ليصبحوا جنوداً أشداء، منذ زمن بعيد، ومتبعه في كثير من الدول عبر التاريخ فرأى أورخان الاستفادة من الأطفال الأيتام نتيجة الحروب الدائرة على حدود العالم المسيحي.
- ٢) كما يظهر ارتباط الإنكشارية منذ نشأتها بالطريقة البكتاشية الصوفية، والذي كان عاملاً مهماً في تقدم الفتوحات العثمانية، وكما كان هذا الارتباط محركاً للنجاح، فقد تحول مع الزمن وصار محركاً على التمسردات وثورات الإنكشارية لأن شيوخ البكتاشية لم يتراجعوا يوماً عن مد يد العون للانكشارية.
- وتظهر قوة أنظمة وقوانين الإنكشارية التي كانت متبعه في شئون حياتهم،
   فهي لم تترك أي جانب إلا وأحكمت تنظيمه وعندما التزمت الإنكشارية بهذه
   القوانين قامت بأعظم الانتصارات الإسلامية.
- ٨) وضحت أهمية منصب الأغا وكيف أنه كان يعتبر شخصية بارزة في الدولة

العثمانية، فقد نال بعض الأغوات منصب الوزارة ومن خلال أهمية منصبه جاءت سيطرته على الإنكشارية وثوراتها.

- وظهر أن عدم السماح للإنكشارية بالزواج أحد أهم الأسباب في عصر ضعفهم إلى انتهاكهم لحرمات الأهالي في المدن المفتوحة حديثاً.
- 1) يتضح من أنظمتهم أن عقوبة الإعدام لا تنفذ على جندي الإنكشارية إلا في الضرورة، وبأمر مباشر من السلطان وبسرية داخل إحدى القسلاع، وهذا يثبت عدم صدق ادعاء بعض المؤرخين والمستشرقين بأن عقوبة الإعدام كاتت لأتفه الأسباب ويقوم بها قائد الأورطة وأمام زملاءه من الجنود.
- (۱۱) أما المبحث الثالث فقد تعرض إلى أهم أراء المستشرقين، ومن خلال البحث والتدقيق ظهر أن فكرة تجميع الأطفال لتكوين قوة محاربة لم تكن فكرة جديدة على الشعوب بل كانت متواجدة منذ القدم عند كثير من الشعوب في ذات الوقت لم تكن لدى أوربا جيوش متفرغة ومتهيئة دائماً للقتال وبالتالي لم يبتدع هذه الفكرة العثمانيين، وإنما مارستها أغلب شعوب العالم القديم والحديث.
- (١٢) جاءت فكرة جمع الغلمان النصارى بالقوة من أسرهم المسيحية بنص يكاد يكون واحداً عند كل المستشرقين مع اختلافات بسيطة ولكن تركن في جوهرها على استثارة المشاعر الإنسانية بتصوير معاناة وآلام ودموع الأم والأب على فقيداهما الغالى.
- ١٣) ترديد المؤرخين العرب والمسلمين دون تمحيص للحقيقة أو اكتشاف مدى صحة ما جاء في روايات المستشرقين.
- 1) تشويه المستشرقين للإتكشارية إنما هو تشويه للإسلام لأن هؤلاء هم الذين حملوا راية الجهاد الإسلامي ونشر الإسلام في أواسط أوربا.

- ١٥) أوضحوا أن الإنكشارية من أفضل أبناء الأسر المسيحية وأعرقها، وبالتالي هم يرجعون الفضل في هذه الانتصارات التي حققها الإنكشارية والشجاعة والقوة التي تمتع بها هؤلاء إلى أبناء جلاتهم محاولين بذلك التهوين من شأن العثماتيين كقوة إسلامية.
- 17) لم يورد أحد المستشرقين مصدراً موثوقاً اعتمد عليه في هذه الفرضية سواء وثيقة أو مخطوط أو حتى كتابات مؤرخين، واعتمد بعضهم على كتابات رحالة أوروبيين، أو وثائق عن التجنيد الإجباري، وساقوها على أنها وثائق عن ضريبة الغلمان.
  - ١٧) اتضحت عدة أمور من عرض أراء المستشرقين وهي:
    - اختلاف واضح حول سبب تكوين الإنكشارية.
  - اختلاف أقوال المؤرخين حول كيفية تربية هؤلاء الأبناء.
    - الإختلاف حول صاحب هذه الفكرة.
    - موقف الأسر المسيحية من هذه الضريبة.
- ١٨) ترسخ الإسلام في نفوس العثمانيين بدرجة كبيرة، ولذا من غير المعقول أن يخالف العثمانيون الشريعة الإسلامية في أول عهدهم، إذ أنه في الشريعة الإسلامية تقع الجزية في المال وليس في الأبناء.
- 19) اعتمدت الدولة العثمانية في جيش الإنكشارية على ثلاث مصادر أولهما الأطفال الأيتام المشردين في شوارع المدن المفتوحة حديثاً، ثانياً على ما تقدمه الأسر المسيحية طواعية دون ضغوط، ثالثاً على أسرى الحروب، وهذا الأخير شكل أضعف مورد للأطفال.
- ٢٠) من غير المعقول أن يؤخذ أطفالاً دون سن العاشرة وينتظرهم السلطان حتى
   يكبرون ويتطمون فنون القتال، ويصبحوا جاهزين لدخول أي معركة، فهذا

- يثبت أنهم كانوا يجمعون في سن الخامسة عشرة وما فوق والأطفال الصغار هؤلاء هم فقط الرعيل الأول والثاني على الأكثر.
- ٢١) ثبوت القاعدة الشرعية بأنه لا إكراه في الدين وهي من مبادئ الإسلام والتي سار عليها العثمانيون ولم يحيدوا عنها مطلقاً.
- ٢٢) الطفل المشرد اليتيم الأب والأم، تصبح تبعيته لصاحب الدار أي الحاكم وإذا
   كان مسلم فإن الطفل يصبح مسلم بالتبعية.
- ٢٣) ليس بالضرورة أن يكون خمس الغنائم أطفال فمن الممكن أن يكون أمــوال أو متاع.
- ٢٤) أثبتت بعض الوثائق أن الأطفال كاتوا في سن الشباب، وبالتالي هذا يطبق عليه مفهوم التجنيد الإجباري، والذي مارسته الدول قديماً، ولا تزال تمارسه حتى اليوم.
- ٢٥) وهذه الوثائق التي أوردها أحد المؤرخين جاءت مركزه على فترة ضعف
   وانحلال في قوة الدولة العثمانية العسكرية.
- ٢٦) مقاومة بعض الأهالي لهذه الضريبة على حد زعمهم جاءت من العبء الاقتصادي الذي يقع على عاتق الأهالي نتيجة مبيت قافلة الشباب في قريتها.
- ٧٧) ساعد على تضخم فكرة جمع الشبان، أن من يقوم بهذه المهمة جنود ومندوبين من جنسية مختلفة عن جنسية الشبان، وبالتالي أعطى ذلك الإحساس بأنهم يجمعوهم بشدة وقهر وأنها ضريبة تجمع وليس تجنيد إجبارى.
- ٢٨) يرفض بعض أصحاب التيمارات والإقطاعيات الزراعية تسليم الغلمان، وهذا
   يعني ضياع الأيدي العاملة مما يقودنا إلى أن أعمارهم في سن الشباب.

- ٢٩) الوثائق التي وردت في هذا الصدد تركزت على بلاد البلقان، مما يعني أنه من الجائز أنه مورس جمع الشباب في هذه المنطقة ولكن ليس على صورة شكل ضريبة غلمان، وإنما تجنيد إجباري.
- ٣٠) أغلب الشباب الذين جمعوا كانوا يدينون بالإسلام والدليل أنهم حملوا السلاح
   لحماية الإسلام.
- ٣١) لم يكن الإنكشارية يشكلون معظم الجيش العثماني، وإنما هم فرقة في جيش يتكون من عشرات الفرق.
- ٣٢) إذا افترضنا جدلاً أن الدولة العثمانية مارست هذه الضريبة، فهذا لا يرتقب إلى أعمال المسيحيين في مسلمي الأندلس وبلاد المجر، وأوروبا بالزنوج والبلاد العربية التي احتلتها وما تفعله إسرائيل في فلسطين، فهذا يأتي قطره في بحر الدماء التي أغرق الغرب المسيحي فيه الشرق الإسلامي.

ثم تعرضت الدراسة في الفصل الثاني إلى تسلط الإنكشارية وجبروتهم، حيث أفرد للفصل الثاني ثلاثة موضوعات، واختص الأول منها بأسباب تمردات الإنكشارية حيث أوضحت الدراسة أن تمردات الإنكشارية انقسمت إلى أربعة أسباب:

#### ٣٣) الأول منها يتعلق بالسياسة العليا وانحصر في الآتي:

- أ- تقاعس السلاطين عن الخروج للحرب وإرسال الصدر الأعظم لقيادة الجيوش بدلاً من السلطان مما أدى إلى انخفاض الروح المعنوية للجيش العثماني، وخاصة الإنكشارية.
- ب- عدم وجود قاعدة ثابتة لتولية السلاطين عرش الدولة العثمانية، فقد أخذوا بمبدأ الاستخلاف، وبالتالي فمن الممكن أن يأتي الحكم في الأبناء أو الإخوة، مما أوجد بين هذه الأطراف خلاف وصراح، تدخلت فيه الإنكشارية بصورة

حادة لترجيح كفة من تريد حسب رغبتها.

- ج- سيادة نظام الأعطيات والهبات على أفكارهم وأعمالهم، في أنه إذا حدث ولم يصرف أحد السلاطين هذه الأعطيات، صار عرضه للتمرد والثورة وصارت هذه الأعطيات بمرور الوقت فريضة على السلاطين.
- د- أسهموا في خلق روح الكراهية عند الأهالي في الولايات العربية العثمانية والأوربية على حد سواء لحكم الدولة العثمانية، فقد كثرت تعدياتهم على الأهالي من نهب الأموال وهتك الأعراض.
- ه— تزايد أعداد الإنكشارية بشكل كبير شكل عجرزاً واضحاً في أدائهم، بالإضافة إلى أن بعضاً من هؤلاء اندرجوا في الإنكشارية ليس بسبب الحصول على الرواتب والأعطيات، وإنما ليشكلوا جواسيس للدول الأجنبية خاصة روسيا، فعملوا على بث روح الفتنة والفساد بين صفوف الإنكشارية. كما أدى تزايدهم إلى عجز الخزينة عن دفع رواتبهم والقيام بتوفير مستلزماتهم الضرورية، وكان إنضمام أفراد إلى الإنكشارية أكبر من السن المطلوب، سبب عدم خضوعهم للتدريبات العسكرية لوقت كاف.

هذا الخليط غير المتجانس جعل الإنكشارية تظهر بصورة مشوهة، وأوجد انقساماً بين جيلين منفصلين تماماً، تميز الجيل الأول بقوته وسعيه في الفتوحات إما للنصر أو نطلب الشهادة في سبيل نشر الإسلام، أما الجيل الثاني فهو جيل يرفض الخروج للحرب، وإذا خرج يثور في ساحة المعركة لأتفه الأسباب.

- ٣٤) أما عن السبب الثاتي وهو السبب الاقتصادي فقد تركز في الآتي:
- أ- انخفاض قيمة العملة التي كانت تصرف بها رواتب الإنكشارية، حيث كانت العملات مغشوشة بمعادن بخسة الثمن، وبالتالي لا تقبل في الأسواق والحوانيت، مما يؤدي إلى ثورتهم، كما أنه في بعض الأحيان نتيجة لعدم

وجود عملات صحيحة في دار سك العملة يضطر السلطان إلى إخسراج رواتبهم من خزينته الخاصة، تسكيناً لعصيانهم، أو تحرم الإنكشارية من رواتبها لبعض الوقت.

- ب- والسبب الرئيسي في هذه المسألة اليهود، حيث سيطروا بشكل كبير على الاقتصاد العثماني، ولأن اليهود دائماً يعملوا وفق مخططهم الصهيوني، فقد تمكنوا من سك عملة رواتب الإنكشارية بمعادن مغشوشة حتى يدفعوهم إلى الثورة والتمرد وبالتالي ينخفض مستواهم القتالي وتضعف الدولة العثمانية، هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فإن الدولة العثمانية كانت تحظر استخدام العملات المغشوشة وبالتالي تتمرد الإنكشارية عند رغبتها في شراء أي سلعة مما يؤدي إلى نهب الإنكشارية لبيوت الأهالي والمرزارعين الفقراء، مما يولد حقد وكراهية للحكم العثماني في الأقاليم العربيسة والأوربية، وهذا ما أرادته الصهيونية.
- ٣٥) والسبب الثالث فقد كان اجتماعي، حيث أن إلغاء الحظر المفروض عليهم بمنع الزواج، أدى إلى ارتباطهم بأسرهم، وتربية الأبناء، وتعودهم على حياة الاستقرار والراحة والرفاهية مما أفقدهم الهمة في القتال.
- ٣٦) أما عن السبب الرابع فقد تركز في نفسية الإنكشارية حيث أصيبوا بالغرور والكبرياء نتيجة لأعمالهم البطولية السابقة التي أعطتهم إحساس بأن جميع مطالبهم مجابة معتمدين على دعاء الحاج بكتاش فقط، رافضين أي محاولة للإصلاح.
- ٣٧) هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى صراع داخلي في كيان الدولة العثمانية، بين السلاطين والإنكشارية نتج عنه مؤسسة عسكرية بائره تعاني الهزائم المتلاحقة وتسهم في إضعاف كيان دولة إسلامية عريقة.

تناول الموضوع الثاني نفوذ الإنكشارية داخل القصر السلطاني، والذي لـم

يظهر إلا في أواسط القرن الخامس عشر الميلادي، وأتضح في هذا الصدد أن تركزت تدخلاتهم على من سيتولى العرش، فمثلاً نجدهم أرغموا مراد الثاني على الاستمرار في الحكم، كما ساعدوا بايزيد ابن محمد الثاني على تولى السلطة ورجحوا كفة سليم الأول على إخوته.

- ٣٨) لم يكن لهم أي ضلع أو تدخل في مقتل أبناء سليمان القانوني، والمسؤامرة التي حيكت من قبل زوجته روكسلانه مع بعض أعوانها.
- ٣٩) تولى الحكم سلاطين ضعاف الشخصية ساعد على زيادة نفوذ الإنكشارية وتعديهم على الشخصيات المهمة في القصر السلطاني من صدور عظام ووزراء وانتهاك لحرمات منازلهم.
- ٤٠) في عهد محمد الثالث ظهرت نتيجة مهمة لتدخلاتهم في القصر السلطاتي،
   هي تدخل الحريم في سياسة القصر بالتعاون مع الإنكشارية، وصار الطرفان يحيكان المؤامرات والدسائس ضد السلاطين والصدور العظام.
- (٤) صار السلاطين ألعوبة بيد الإنكشارية تولي وتعزل من تريد، فقد ركــزت الإنكشارية على تولية سلاطين ضعاف الشخصية، قليلي الخبرة في الشئون السياسية والصحرية لكنها لم تول قط سلطاناً مصاب بمرض التخلف العقلي أو الجنون كما ردد بعض المستشرقون.
- ٤٤) لم يقدموا على أي عمل من شأنه عزل سلطان أو تولية أخر إلا بناء على فتوى من شيخ الإسلام إذ كانوا يجبروا المفتي على إصدار الفتوى كما وأن هيئة العلماء قد تطرق إليها الخلل وبالتالى كانوا يفتوا بما لا يعلموا.
- ٤٣) أكبر جريمة ارتكبتها الإنكشارية وتعتبر نقطة سوداء في تاريخها، هي قتل السلطان عثمان الثاني بمنتهى البشاعة لما فيها من استهانة بشخصية السلطان وهيبته وكانت هذه الجريمة بداية لجرائم كثيرة ارتكبتها الإنكشارية بعد ذلك.

- 33) تنوعت بعد مقتل السلطان عثمان الثاني أسباب ثـوراتهم بالإضافة إلـى الأسباب السابقة الذكر، كانت أيضاً بسبب منع الخمر والتبغ الذي أقبلت عليه الإنكشارية بشدة.
- ه ٤) عصر مراد الرابع تميز بالقوة، واستطاع أن يحد من تمرد و تصرفات الإنكشارية الرعناء لفترة من الزمن، ولو قدر له أن يقضي علي الإنكشارية لتغير تاريخ الدولة العثمانية.

وأفردت الدراسة الموضوع الثالث لتدخلات الإنكشارية في السياسة العليا، حيث شكل أكبر خطر علي سير الفتوحات والمعارك إذ أدى ضعف الإنكشارية إلى ضعف واضمحلال المركز العسكري للدولة العثمانية أمام أعداءها وتعرضها لهزات عنيفة وخسائر جسيمة.

- ٤٦) كاتوا يثورون على السلطان إذ بقوا دون حرب لمدة طويلة، مثلما حدث في عهد السلطان بايزيد الثاتي.
- ٤٧) كاتوا أحد أهم الأسباب التي أدت إلى توقف الفتوحات في بلاد فارس، حيث ثارت الإنكشارية على السلطان سليم الأول، بحجة البرد القارس وقلة المؤن.
- ٨٤) لم تعد أخلاقهم، أخلاق المحارب المسلم إذ أنهم أخفقوا في الالتزام بوعود السلطان في معاهدات التسليم فعندما يدخلون أي مدينة أو قرية يمارسون سلب ونهب أموال الأهالي وانتهاك حرماتهم، مثلما حدث أثناء فتح جزيرة رودس في عهد سليمان القانوني، ومثل الخراب الذي ألحقوه ببلاد المجر، كما تكررت نفس المأساة في أثناء فتح جزيرة قبرص في عهد سليم الثاني.
- 93) اتخذ سليمان القانوني إجراءات ضدهم حيث فرق بعضهم في الأقاليم، وقتل البعض الأخر.

- •) كانت معركة ليبانتو البحرية المحك الأول الذي فضح تعفس وفسساد نظام الإنكشارية المختل.
- (٥) من أساليبهم الجديدة في عهد مراد الثالث، اتخاذهم الحرب وسيلة للنهب والسلب، حتى أنهم أرغموه على دخول حرب طاحنة في بلاد المجر على الرغم من ضعف استعدادهم العسكري، وهذه الحرب زلزلت كيان الدولة العثمانية.
- ٢٥) كاتوا سبباً مباشراً في إرغام السلطان عثمان الثاني على عقد معاهدة الصلح مع بولونيا، بحجة طلبهم للراحة.
- ٥٣) مهدوا بتمرداتهم لضياع بغداد من حوزة الدولة العثماتية، وعندما أراد خسرو باشا استردادها لم تطبعه الإتكشارية وثارت عليه، فعرم السلطان مراد الرابع على التخلص منهم فأبد رؤوس الإتكشدارية، وأستطاع أن يفرض سيطرته عليهم لفترة من الزمن.
- ٥٤) سيطرت الإنكشارية على القرارات السياسية في عهد محمد الرابع، مما شجع الطامعين في السلطة على الثورة والتمرد.
- ٥٥) نتج عن فسادهم وتمردهم، انتقال العدوى إلى البحرية العثمانية، حيث استفاد أسطول البنادقة من عدم الانضباط في البحرية العثمانية وانتصر على الأسطول العثماني عام ١٠٦٠ هـ/ ١٠٥٠م مما نتج عنه ضياع بعض ممتلكات الدولة العثمانية عند مدخل الدردنيل.
- ٥٦) كانوا أحد أهم الأسباب في ضياع فتح أبواب فينا أمام الإسلام، نتيجة لسوء أخلاقهم في التعامل مع المسيحيين في القرى المحيطة بفيينا. كما خاف القائد العام للجيش من نهب الإنكشارية للمدينة إذا ما سلمت طوعاً، فطال أمد الحصار حتى تكالبت أوروبا على الدولة العثمانية ومنيت الدولة العثمانية بهزيمة أمام أبواب فيينا عام ١٩٨٨هـ/ ١٦٨٧م.

- ٥٧) توالت الهزائم على الدولة العثمانية وبدأت تفقد أجزاء من أراضيها تدريجياً، الأراضي التي رواها الجيل الأول من الإنكشارية بدمائهم.
- ٥٨) في عهد سليمان الثاني هاجم أعداء الدولة العثمانية ممتلكاتها في اليونان كما أخذت النمسا البوسنة والهرسك واستولت على قلاع المسلمين هناك، ووقع المسلمون في يد الأعداء. وضاعت أجزاء من الصرب وبلاد المجر.
- 90) أسهم ضعف وتمردات الإنكشارية في عقد معاهدة كارلوفتس في علم المراه ال
- ١٠) أرغموا السلطان أحمد الثالث على التنازل عن العرش وعزلوه لأنه أوقف الحرب مع الدولة الصفوية وعقد صلح معها، مما يعني منعهم من نهب البلاد والحصول على الغنائم وكانت هذه وسيئتهم الجديدة للحصول على الأموال.
- (٦١) في عهد السلطان عبد الحميد الأول، هزمت الدولة العثمانية أمام روسيا واضطرت سنة ١١٨٨ هـ/ ١٧٧٤م إلى عقد معاهدة كوتشك قينارجة المجحفة في حق الدولة العثمانية، بسبب تمردات الإنكشارية، حيث تنازلت الدولة العثمانية بموجب هذه المعاهدة عن القرم وأعننت استقلالها التام،

<sup>(\*)</sup> كارلوفتس: بلدة يوغسلافية على نهر الدانوب تقع في الجنوب الغربي من زغريب. محمد فريد المحامى: مصدر سابق، ص ٣١٠

وإعطاء روسيا الحق في حماية المسيحيين التابعين للمذهب الأرثوذكسي، وهذا يعني التدخل في شئون الدولة العثمانية، الداخلية كما تضمنت المعاهدة أن تتعهد الدولة العثمانية بدفع أربعة ملايين روبل لروسيا خلل تلث سنوات.

- 7 ) أساءوا إلى سمعة الدولة العثمانية في بلاد الصرب حيث اعتدوا على الأهالي بوحشية سواء بالقتل أو بنهب أموال الأهالي بعد انتهاء حرب الدولة العثمانية مع النمسا، بحجة أن الأهالي اشتركوا مع النمسا ضد الدولة العثمانية في الحرب مما سبب للدولة العثمانية الحرج خاصة بعد توقيع معاهدة الصلح. ولم يقتصر هذا الأمر على بلاد الصرب فقط بل شمل الأفلاق والبغدان والبوسنة والجبل الأسود.
- 77) زاد ضغط الإنكشارية على الأهالي في الصرب مما أدى إلى قيام ثورة ضدهم اتسمت بالدموية وتخللتها مذابح عنيفة حتى خرجت عن حكم الدولة العثمانية عام ٢٢٧هـ/ ١٨١٢م وكان أول شعب سعى للخروج عن السلطة العثمانية، على الرغم من أنه كان أكثر شعوب البلقان خضوعاً للعثمانين.
- 37) تباطأ السلاطين العثمانيون في معاقبة الإنكشارية في بلاد الصرب، مما شجّع شعوب البلقان الأخرى على التخلص من الوجود العثماني المتمثل في نظرهم في وجود الإنكشارية الظالمة.
- ٦٠) جعلوا الدولة العثمانية في حالة ترقب مستمر، مما جعلها مشغولة بأمورها الداخلية، وخلق فرصة للأعداء للانقضاض على ممتلكات الدولة العثمانية.

أما الموضوع الثالث فقد أختص بموقف الإنكشارية من النظم العسكرية الحديثة، حيث أن الهزائم المتلاحقة التي منيت بها الدولة العثمانية في أوائل القرن الحادي عشر الهجرى السابع عشر الميلادي أظهرت ضرورة الإصلاح

العسكري خاصة مع تنامى قوة أوربا الاقتصادية وبالتالي العسكرية.

- 77) عندما قررت الدولة العثمانية إصلاح الجيش زادت مشكلة الإنكشارية تفاقماً إذ لم يكن الأمر سهلاً أبداً حيث قوبل بمعارضة شديدة واستهلك قوة رجال الدولة لمدة تزيد عن نصف قرن من الزمان ظهر خلالها مدى تخلف وعجز الإنكشارية عن درء الخطر عن الدولة العثمانية، ومع مطلع القرن الثامن عشر الميلادي أصبح لدى السلاطين فكرة راسخة عن ضرورة إصلاح الإنكشارية خاصة بعد تخاذلهم في صد خطر الأعداء.
- 17) محاولات إصلاح فرقة الإنكشارية بدأت مع بداية القرن الثاني عشر الهجري الموافق القرن السابع عشر الميلادي إلا أنها مع الأسف لم تكن محاولات مؤثرة أو لها أصداء بعيدة، وغالباً ما كانت تنتهي في بعض الأحيان بالفشل أو بقتل السلطان مثل عثمان الثاني أو خلعة مثل مصطفى الثاني وأحمد الثالث.
- (١٨) إن عدم تقبل ما هو جديد ومواجهته بثورة عارمة لهو من طبيعة البشر والحياة، فإن كل جديد يواجه بالحذر حتى التعرف عليه، وبالتالي تقبله، خاصة إذا لم يمس الشريعة الإسلامية. وجزء من هذا حدث مع الإنكشارية لم تتقبل الإصلاح في البداية ثم تمادت في غيها حتى حقرت الإصلاح وعدته كفراً وكانت هذه الركيزة الأساسية في كل ثوراتهم.
- ٦٩) في عهد سليم الثالث كانت الإصلاحات التي نفذها بداية عهد وطور جديد لإنقاذ الدولة من الأطماع الأوربية والضغط الاستعماري.
- ٧٠) أسس قوة جديدة على الطراز الأوربي أسماها "النظام الجديد" ولم يستغنى
  عن الإنكشارية وإنما كانت بجانبهم، ثم ثارت عليه وألغيت هذه الفرقة، على
  الرغم من نجاحها في المهمة الموكلة لها، حيث تصدت لحملة نابليون
  بونابرت أمام عكا، والقضاء على فساد عصابات بلاد الروملي المسلحة،

- وخلع السلطان سليم الثالث ودفع حياته ثمناً لهذا الإصلاح، فقد كونوا جبهة معارضة مع العلماء.
- ٧١) تأثرت الولايات العثمانية بمعارضة الإنكشارية للنظم الحديثة، حيث تمسردت الإنكشارية في بلغراد وأمسكت بزمام الأمور فيها.
- ٧٢) على الرغم من مقتل سليم الثالث إلا أن النظام الجديد كان قد أكتسب كثير من المؤيدين بين الأهالي والوزراء، ولم يمت النظام الجديد بل دبت فيه الروح والحياة من جديد مع تولى محمود الثاني الحكم.
- ٧٣) استصدر محمود الثاني فتوى من شيخ الإسلام بضرورة استخدام الإنكشارية للأسلحة الحديثة، وهذا ما اختلف فيه محمود الثاني مع سليم الثالث، وهي كسب ولاء ومساعدة الهيئة الدينية حيث حرص محمود الثاني على موافقة شيخ الإسلام بوجوب إصلاح الإنكشارية، ولم يتبع منهج سليم الثالث الذي فقد حياته لأنه لم يضمن ولاء شيخ الإسلام.
- ٧٤) حرص السلطان محمود الثاني على إضفاء الصبغة الشرعية على قرارات محاضر اجتماعاته، لكن ذلك أيضاً لم يفيد، إذ صنعت الإنكشارية الأحدث بنفسها التى قادت إلى التخلص منها.
- المبحث الثاني والأخير خاص بالقضاء على الإنكشارية ومناقشة وجهات النظر حول إلغاء الإنكشارية، لم تكن فكرة القضاء على الإنكشارية وأبادتها وليدة ذهن محمود الثاني، وإنما جاءت في ذهن عثمان الثاني، ولكنه فشل في ذلك ودفع حياته ثمناً لهذه الفكرة، كما فشل في إنجازها إبراهيم الأول.
- ٧٥) جاءت خطوة القضاء على الإنكشارية نتيجة خطة مدروسة وخطوات محسوبة، ونتيجة حتمية للأحداث التي صنعتها الإنكشارية بنفسها.
- ٧٦) لقد أحاطت بمحمود الثاتي أخطار كثيرة، فكان لا بد لمواجهة هذه الأخطار من وجود جيش منظم وقوي يعتمد عليه.

- ٧٧) أخذ السلطان محمود الثاني موافقة شيخ الإسلام لشروع قتالهم عام ٧٤٢هـ/ ١٨٢٦م.
- ٧٨) تبع القضاء عليهم إصدار فرمان سلطاني جاء فيه إلغاء شاراتهم وأبطلت ملابسهم واصطلاحاتهم وتم إرسال فرمانات بذلك إلى جميع الولايات العثمانية للقضاء عليهم.
- ٧٩) أنشأ فرقة "عساكر منصوري محمدي" أي العساكر المنصورة المحمدية. تبع ذلك إلغاء منصب أغا الإنكشارية واستبداله بمنصب "سر عسكر" الذي لله جميع اختصاصات القائد العام للجيش.
- ٨) أجرأ خطوة قام بها محمود الثاتي بعد القضاء على الإنكشارية إصدار فرمان
   بحل الطريقة البكتاشية وإلغاءها.
- ٨١) تعطل ظهور نتائج إلغاء الإنكشارية بسبب رفض محمد على باشا مساعدة محمود الثاتي إرسال خبراء عسكريين لتدريب الفرقة الجديدة.
- ٨٢) مثلت حركة القضاء على الإنكشارية بداية التطور والرغبة في التحرك إلى الأمام وأمدت في عمر الدولة العثمانية، وأعطتها مزيداً من القدرة على مواجهة الدول الأوربية.
- ٨٣) لم يكن القضاء على الإنكشارية سبباً في تكالب الأعداء حولها، بل وقعت الدولة العثمانية فريسة للأعداء قبل القضاء على الإنكشارية بزمن بعيد.
- ٨٤) صارت الدولة العثمانية عاريه دون جيش ومطمعاً للأعداء، منذ أن تحول الجندي الإنكشاري إلى شخص ثوري ومتمرد. وبالتالي أصبح عاجزا عن مواجهة الأعداء.
- ٥٥) لم يأخذ السلطان محمود الثاني الوقت الكافي ليحقق النتائج المطلوبة، إذ بذل السلطان محمود الثاني جهوداً مضاعفة لتدريب العساكر المنصورة

- المحمدية على أحدث الطرز العسكرية الأوربية، ولم يحل عام ١٢٥٥هـ/ المحمدية على أحدث الطرز العسكرية الأوربية، ولم يحمل لها حساب.
- ٨٦) ظهرت كفاءة العساكر المنصورة المحمدية في الحرب مع روسيا التي اكتشفت مدى تقدم وتطور جيش الدولة العثمانية الجديد، بينما حدث تراجع لجنودها.
- ٨٧) خطوة محمود الثاني صحيحة من أوجه كثيرة، ولكن الخطأ كمن في أنه لـم يضمن ولاء الأقاليم العثمانية التي حوله، حتى تمده بجيوش مؤقتة تـدافع عن ممتلكات الدولة العثمانية، خاصة موقف محمد علي باشا والي مصـر. وهو بذلك لم يجد جيش يعتمد عليه في الوقت الذي يقوم فيه بتدريب فرقته الجديدة.
- ٨٨) التوقيت الذي تم فيه القضاء على الإنكشارية، كان خاطئ، إذ وجب القضاء على هذه الفرقة قبل أكثر من مائه وخمسين عام، أي في عهد مراد الرابع، الذي أظهر من الكفاءة ما يقدره الإقدام على مثل هذه الخطوة في وقت كانت فيه أوربا تشمر عن ساعديها لابتلاع ممتلكات الدولة العثمانية.
- ٨٩) لم تكن أوربا تسمح بأي إصلاح في الدولة العثمانية خاصة روسيا، التي المعت لإفساد هذا النجاح وإخماد أنفاسه وهو في المهد.

وهكذا ذكرت أهم النتائج التي تضمنتها موضوعات الرسالة والتي في مجملها تعكس دور الإنكشارية كأحد أسباب سقوط الدولة العثمانية.

أرجو أن أكون قد وفقت فيما قدمت من عمل وبالله التوفيق والسداد.

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمِّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مِن تَشَآءُ لِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

(سورة آل عمران آية ٢٦)

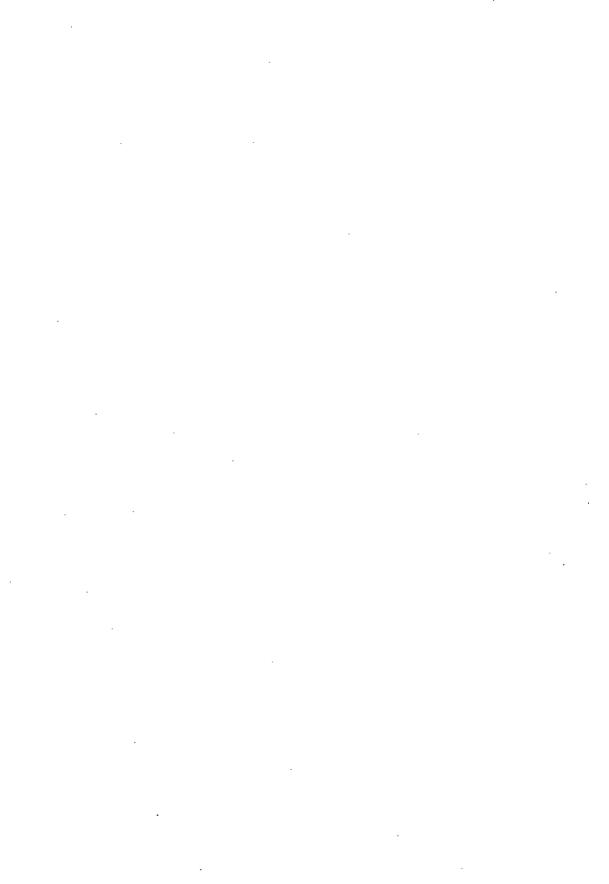

الملاحسق

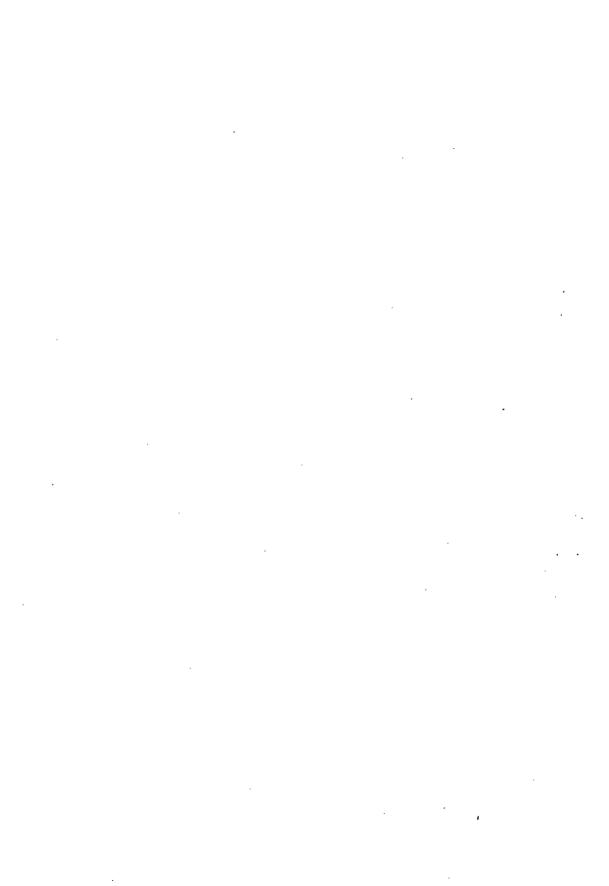

## تعداد الإنكشارية على مر السنين

| عدد الإنكشارية | تاريخ الإحصاء | السلطان         | م  |
|----------------|---------------|-----------------|----|
| 17,            | ٠٣٩هــ        | سليمان القاتوني | ١  |
| 17,7           | 7 A P &       | مراد الثالث     | ۲  |
| ۲۷,۰۰۰         | T A P &       | مراد الثالث     | ٣  |
| ٤٨,٠٠٠         |               | مراد الثالث     | ٤  |
| 10,            | -81 \$        | محمد الثالث     | ٥  |
| ٤٧,٠٠٠         |               | أحمد الأول      | 4  |
| ٤٦,١١٣ .       | ۱۱۰۱هـ        | مراد الرابع     | ٧  |
| ٤٤,٨٠٠         | _81.77        | مراد الرابع     | ٨  |
| ٧٠,٠٠٠         | ۱۱۱۰هـ        | مصطفى الثاني    | ٩  |
| ۸۱,۰۰۰         | -8116.        | أحمد الثالث     | ١. |
| 11.,           | _ 177.        | سليم الثالث     | 11 |
| (1) 1 £ . ,    | -3714         | محمود الثاني    | 17 |

<sup>(</sup>۱) أحمد جودت: تاريخ جودت، بيروت، ۱۳۰۸ هـ، الجزء الأول، ورقة ۱۱۰ جورجي زيدان: تاريخ الجند العثماتي، مجلة الهلال، الجزء الثامن، السنة السابعة عشر، ۱۳۲٦ هـ ۱۹۰۹ م ص۲۶۶.

## العريضة التي قدمها أغا الإنكشارية للسلطان سليم الأول

ورد بعد تهنئة السلطان بالنصر على عدوه ما يلي:

( .... لقد أعدم غدراً وظلماً قرابة خمسة وأربعين ألف شخص في بلدنا، وحوالى عشرين ألفاً في فارس " بلاد العجم " بتهمة السرفض والإلحاد. ومع تمسكنا الشديد بالدين الحنيف، وتعصبنا الشديد له، وغيرتنا عليه لم نحصل على فتوى صحيحة ومقنعة عن معنى الرفض والإلحاد. كذلك أغفل عنا جلالة السلطان سبب سفك كل هذه الدماء، والدافع الشرعي لقتل كل هؤلاء بغير ذنب إنهم كاتوا يؤذنون في أوقات الصلوات الخمسة مثل أهل السنة تماماً، ويتوضأون ويصلون ويصومون، ويتلون القرآن، وعلى لسانهم دائماً الكلمة الطيبة "لا إله إلا الله. محمد رسول الله " بأي سند شرعي يجوز قتلهم ؟!! فهل هم ممتنعون عن أداء الصلاة ؟ وإن كاتوا يرددون في الآذان وإقامة الشعائر " أشهد أن محمداً رسول الله وأن علياً ولي الله " و" حي على خير العمل " ونعتبره نحن أهل السنة والجماعة مخالفاً للشرع الحنيف، فإن الشافعية يصلون وأيديهم مبسوطة أحياناً، وعلى صدورهم أحياتاً أخرى. وإن كاتوا يرددون في الآذان " أشهد أن علياً ولـي الله " ونعتبره بدعة ، فهذا مثل بناء المئذنة في المسجد الذي نعتبره بدعة حسنة. وكلنا مقر ومعترف بأن على ولى الله " فلن نحارب العجم " أي الفرس " بعد الآن، حتى ولو صدرت الأوامر السلطانية بالقتال. لقد خربت دولتهم مع أن ما سفك من دماء لا يساوي كل هذا .... " (١)

<sup>(</sup>۱) محمود حسن الصراف: معركة جالديران سنة ٩٢٠هـ ١٥١٤م، د. ط، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩١م، ص١١٨-١١٩.

### رد المفتي على العريضة التي قدمتها الإنكشارية

" قد ثبت لدينا في حضرة علماء أهل السنة والجماعة أهل المذهب الحق، أن هذا المذهب مخالف للقرآن والسنة والجماعة. لذا فهو باطل ومنصرف عن الإسلام. وكل شخص من المسلمين يقبل هذا المذهب ويتبعه فهو مرتد، ويجب على ملك الإسلام إنزال العقاب على المرتدين، ولا يسمح بتواجد هذا المدهب الباطل الذي يجد الشيوع والانتشار في الدول الإسلامية لأنهم يعرفون القرآن، الذي هو كلام الله، حادث ومخلوق، ويؤولون معاتبه الشريفة، ولا يقبلون القياس في كل مسألة شرعية، والتي لا تكون محكمة، ويقومون بالعمل ضد آراء أهل السنة، وهي مخالفة يقرون واجبها، وإجماع الأمة لا يعرفون مشروعها، ويقرون أن الشيخين ذي النورين غاضبان للخلافة ومرتدان ويسبونهما. أما فسى حسق أم المؤمنين عائشة فإنهم ينعتونها بالإفتراء والبهتان، بل يتهمونها بتهم غاية فسي الشناعة، ويلعنونها، ويكفرون أغلب كبار الصحابة، ومن بينهم أغلب العشرة المبشرين وأصحاب الصفة وبدر وتحت الشجرة ويسبونهم، ويصفون أهل السنة بأتهم أسوأ من الكفار. ويحلون أموال المسلمين وأرواحهم وأغراضهم، وأغلب الأفعال الحرام هي حلال عندهم، والحلال عندهم حرام، ويغيرون في أحكام القرآن... " (١)

<sup>(</sup>۱) محمود حسن الصراف: معركة جالديران سنة ٩٢٠هـ/ ١٥١٤م، د. ط، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩١م، ص١١٩، ١٢٠.

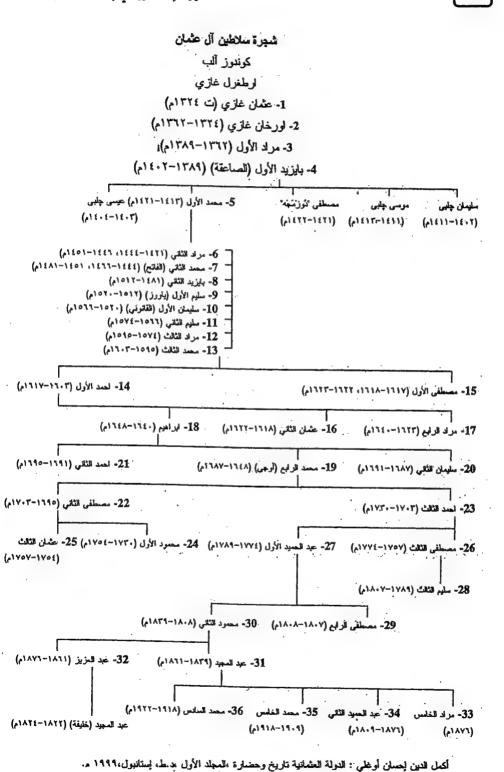

#### الفتوى الشرعية

تبارك الله ما أحسنه القادر المطلق الذي له الحق في معاقبة القـوم وإلقاء اللوم المتعلق بإرادته القاطعة لكل من يتجبر مثل فرعون أو يكون كالبراهمـة أو الهنود الذين يشعلون نار الفساد في معابد المجوس وهو الذي أطفأ نار النمـرود وهـو هو القاهر لا تأخذه سنة ولا نوم بطرفة عين قادر على جبروت كل جبار وهـو يعطي المال لمن يريد ثرائه وهو السلطان الأعلى لديه كل شيء يطلبـه العبـادة وهو يصيب العالم بالألم إذا أراد فتعالى الله ما أحسنه مالك الملـك بحـق إذا أراد الهلاك للمفسدين فيكون وهو يقطع دابر الكافرين الأفاكين الذين كاتوا كالبـاحثين عن حتفهم وإذا لم يكون العون من الله لأمراء فأول ما يجني عليه استعادة وعلى سبيل المثال فإن الإنكشارية الذين أضروا بمصـلحة الـبلاد وأصـابوها بالخلـل والفساد هكذا ستكون نهايتهم وعبرتنا عن ذلك صحف وتواريخ العالم،

فهذه الفرقة تم جلب أفرادها في البداية من الأسراك في عهد حضرة السلطان الرخان خان غفر الله له، أحد أجداده العثمانيين أصحاب المعالي ولكن بعد ذلك وبناء على إخفاقهم في هذا العمل فقد تم اختيار أفراد هذه الفرقة مسن الأسسرى الكفار الذين تم تركهم امتثالاً وطواعية للأثراك العثمانيين.

وتم تنصيب ضابط عليهم بملابس وكسوة خفيفة خاصة ولقد كانوا يتميرن عن باقي طبقات الناس الأخرى وإن كان قد حدث شقاق كبير بتقسيمه هذه الفرقة في أول عهدها وهؤلاء الشباب أصحاب الدين الجديد والذين طغت سيئاتهم على حسناتهم قد سلبوا من الدولة فكرها الصائب. إن السلطان سليم أسكن الله تعالى روحه في دار النعيم صاحب الحضور العالي قام بالقضاء على الجماعة والزمرة الفاسدة من الإيرانيين ووحد رئيسها الشاه إسماعيل الصفوي ولذلك فإن السلطان سليم أسد عظيم، وبعد أن تمزق جيش هذا الشاه في صحراء جالديران قال الشاه

يا على مدد حتى آثار لدم الحسين، وقد صدر فرمان عالى الشأن في حق تحسرك الموكب الهمايوني إلى حلب الشهباء لاستكمال القتال الذي أراده بغيرة تطهير الديار الشرقية من أهل الإلحاد الكثيرين وتدمير السلالة المفسدة المضرة وأبادها بالكامل في شهر ربيع الأول ومن ثم فإن القضاء على الجماعة المفسدة تسبب في عودة الآستانة إلى باب السعادة وهكذا فإن المفسدون كانوا يحولون دون تحقيق المصلحة التي هي خير محض.

إن السلطان العاشر من سلاطين آل عثمان السلطان سليمان خان طيب الله تعالى ثراه خرج مرات عديدة عند بداية عهده ليباشر أحوال البلاد بانتظام ووجد أن الذين قاموا بتخريب بيوت المسلمين وسلبها ونهبها من علماء ورجال صفار وكبار بسبب فساد وخراب ما قام به أربع سلاطين قد فزعوا إلى الراحة في توليتهم الأمور فإنهم قد اقترفوا ذنب مفاده إنسارة القلانسل والاضطرابات فسى السلطنة ومنصب السلطان لأتهم تراخوا في بعض الأمور وإن العمل العظيم الأخير الذي رأيناه رأي العين وشهد ننا يوم بعد يوم هو ظهور صلاح الأحوال إزاء الكافرين عند الله ولى تعمتنا ونعمة العلماء وقاطع جذور أرباب الظلم وأهل البدعة ومطلع جميع كيان الدولة مثل الدم القذر الذي يسري بجميع عروق الجسد وهذا بلاء مضاعف على مدى خمسمائة عام فأجناسهم قلبت على أنجاس وأقوالهم أقوال أوباش فهم لا يحبون على الإطلاق الخير للسلطنة العلية المؤيدة بالظل الإلهي وإمحائهم متعلق بالإرادة الأزلية لله تعالى، إنهم أعداء لأسباب الخير بلا شك وطبقًا لمفهوم أن الباطل لا يمكن أن يستمر فإنه خلال ساعات من تحرك هؤلاء قضى الأمر أستعيذ بالله «اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، وسيعلم السذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» وهذا الكلام الكريم مصداقا لوعيد المولى سبحانه وتعالى لمن طغوا واستفحل فسادهم وأمرهم.

# قائمة المصادر والمراجع

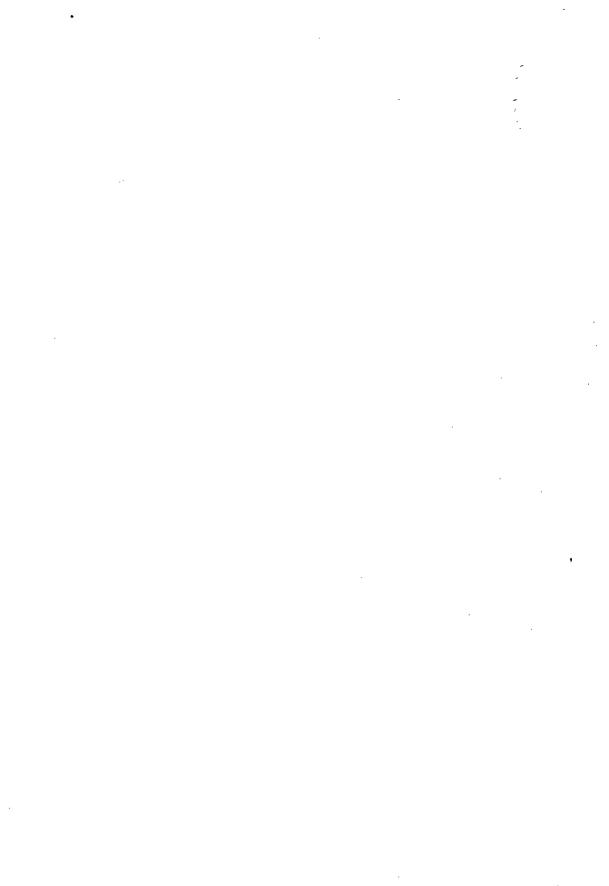

#### أولاً: الوثائق:

أرشيف توب قابي سراي إستانبول:

تصنیف فرمان لر

أواسط ربيع الآخر ١٠١٧هـ.

أواسط جماد الآخر ٩٨٨هـ

#### E ۱۱٤٥٧ - تصنيف

السنة الأولى من تولي سليم الأول السلامنة

السنة الأخيرة من حكم بايزيد الثاثي.

$$\mathbf{E} \qquad \frac{979\lambda}{17} \qquad -9$$

۲۸ صفر ۱۰۳۶هـ

$$\mathbf{E} \qquad \frac{\mathsf{9YAE}}{\mathsf{Y}} \qquad -\mathsf{A}$$

١٨ ذو الحجة ٥٥،١هـ

أواسط ذو القعدة ٢١ ١٤ هـ

E 11444 -1.

۲۲ صفر ۱۱۸۶هـ

أرشيف رئاسة الوزراء إستانبول:

١١ - دفاتر مهمة

دفتر ۱۱۱

ص ۱۱۷

١٧٠١م

١٢ - دفاتر مهمة

دفتر ۱۱۶

ص ۱۷۲

حركة إصلاح في بداية القرن ١٨م.

BOA -17

تصنيف دفاتر مهمة

دفتر رقم ٧

دفتر رقم ۲٦

۱۶- خط همایونی H.H رقم الوثیقة ۱۲۲۷۳

سنة ١٢٣٥هـ

۱۵ خط همایونی H.Hرقم الوثیقة ۱۹۳۷۱

۲۱ - خط همایونی H.Hرقم الوثیقة ۱۹۸۳۷

۱۷ خط همایونی H.Hرقم الوثیقة ۱۲۷۲

۱۸ خط همایونی H.Hرقم الوثیقة ۲۱۲۹۰

۱۹- خط همايوني H.H رقم الوثيقة ۱۷٤٦۱

۰۲- خط همایونی HAT.H رقم الوثیقة ۱۷۱۰۷ ۱۲۳۷هـ محمود الثانی

۲۱- خط همايوني H.H رقم الوثيقة ۸۲۲۰ ۱۲۰۳هـ عبد الحميد الأول – سليم الثالث

> ۲۲- خط همایونی H.H وثیقة رقم ۲۱۶

مصطفى الثالث عبد الحميد الأول

۲۳ خط همایونی H.H رقم الوثیقة ۱۹۳۰۶

# HAT.H - ۲۶ رقم الوثيقة ٣ ١٧٣٩ ٢ جماد الأولى ١ ٢ ٤ ١ هــ

HAT.H - ۲۰ رقم الوثيقة ٦٦٣٣ سليم الثالث تمردات مصر

HAT.H. - ۲٦ رقم الوثيقة ١٧١٠٧ محمود الثاني ١٧٣٧هـ بلاغ من نائب سلوري

HAT.H - ۲۷ وثیقة رقم ۱۹۱۲۲ رواتب الإنکشاریة.

HAT.H - ۲۸ رقم الوثيقة ۲۲۳ سنة ۱۱۷۷هـ

HAT. H -۲۹ رقم الوثيقة ۱۷۲۳۷

HAT. H -۳۰ رقم الوثيقة ۱۷۳۵۷

> HAT. H -٣١ رقم الوثيقة ٢٣٨

HAT.H - TT

رقم الوثيقة

V41V

عثمان الثاتي

\_01.11 - \_01.14

٤٠٢١م - ٢٢٢١م

HAT. H - TT

رقم الوثيقة ١٧٣٤٩

HAT. H -YE

رقم الوثيقة ٣٩٤٦

سليم الثالث

۲۱۲۱۸ ۲۷ ربیع الثانی

H.H - 40

رقم الوثيقة ١٦٤٠٤

HAT.H - ٣٦

رقم الوثيقة ١٧٣٥٤

محمود الثاني

٢١ جمادي الأولى سنة ٢٤١هـ

HAT.H. -۳۷ رقم الوثيقة ۲۱۸۱۳ محمود الثاني

> HAT.H -٣٨ رقم الوثيقة ١٧٣٧٤ محمود الثاني

## ثانياً: المخطوطات:

#### ١- أحمد جودت إسماعيل على

تاريخ جودت، بيروت، ١٣٠٨هـ، الجـزء الأول. ترجمـة. عبـد القـادر مصطفى الدنا البيروني، بيروت، سنة ١٣٠٨هـ.

### ٢- أحمد عرابي

تاريخ الملوك العثمانية والوزراء والصدور ومشايخ الإسلام والقبودانات تاريخ النسخ ١٣٧١هـ، محفوظة في مركز البحـث العلمـي بجامعـة أم القرى تحت رقم ٦٤١ تاريخ.

### ٣- أوك سوزي يازان

مبدأ قانون بكيجري أوجاغي تاريخي متن باضيه فرليان

موسقوا ۱۹۸۷م

دوغو يازيلي أكيتلري

سرسی ۷۹

### ٤ - حسين ابن كمال البغدادي القادري

الدر المصان في أيام دولة آل عثمان

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية قسم المخطوطات محفوظة تحت رقم ١٦٧ ٤٠٠ .

#### ٥ - عبد الغنى النابلسي

الكشف الشافي والبيان الوافي في معرفة حوادث الزمان في دولة آل

٤.

عثمان.

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية قسم المحفوظات محفوظة تحت رقم ٢٠٦٦٦.

#### ٦- على إبراهيم البويتجي الشافعي

سلوك سبيل الرشاد لمولانا السلطان مراد يشتمل على تاريخ سالطين آل عثمان.

محفوظة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم ٦٧٥ تاريخ.

#### ٧- محمد الزنبلي الرمال

سيرة الجراكسة وما وقع بينهم مع السلطان سليم بن بايزيد بسن السلطان محمد فاتح القسطنطينية من الحروب والقتال.

محفوظ في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم ٦٣٢ تاريخ.

٨- محمد أسعد السيد أحمد الإستانبولي القاضي المعروف بصحافار شيخي
 زاده. المتوفى سنة ٢٦٤هـ

أس ظفر

استانبول - ۲٤۳ هـ

المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم" ٤١٢٥ س، ٤٨٣٥ تاريخ تركى.

٩- مؤلف مجهول

تاريخ آل عثمان

الناسخ: جذا ويردي

تاريخ النسخ: ۱۰/۳/۸۰۹هـ

محفوظة بمركز الملك فيصل الإسلامي تحت رقم ٣٦٦٦.

# ثالثاً: المصادر العثمانية:

- أبو الفاروق: تاريخ أبو الفاروق، تاريخ عثمانيده، الطبعة الأولى, مطبعة أمدى، ١٣٢٩هـ.
  - أحمد راسم: عثمانلي تاريخي، إستانبول، ١٣٢٨هـ، الجزء الأول.
  - شمس الدين سامى: قاموس تركى، إستانبول: مطبعة سى، ١٣١٧ه...
    - عاشق باشازاده: تواريخ آل عثمان، استانبول، ١٣٣٢ه... ( \$
      - عاصم: عاصم تاريخي، مطبعة سنده أولنمشدر.
- عبد الرحمن شرف: تاريخ دولت عثمانية، الطبعة الأولى، إستانبول: معارف نظارات جليلة سنك، ١٣٠٩هـ.
- على رشاد: تركيا والتنظيمات: تاريخ الإصلاح في الدولة العثمانيسة، د. ط، استانبول: مطبعة عامره، ١٣٣٢ه...
- ٨) كامل باشا: التاريخ السياسي للدولة العلية العثمانية منذ تأسيسها وحتم الفترة الأخيرة للسلطان عبد الحميد، الجزء الأول، د.ط، إستانبول: مطبعة أحمد إحسان، د. ت.

## رابعاً: المصادر العربية والمعربة:

- ١) القرآن الكريم.
- ٢) إبراهيم حليم: تاريخ الدولة العثمانية العلية، الطبعة الأولى، مؤسسة الكتب الثقافية، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.
- ٣) أحمد الأنصاري الطرابلسي: المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، د.ط،
   ليبيا: طرابلس، مكتبة الفرجاتي.
- غ) أحمد جودت على: تاريخ جودت، تحقيق: عبد اللطيف محمد الحميد، الطبعة الأولى، لبنان: مؤسسة الرسالة، ٢٠٤١هـ /٩٩٩م.
- ه) أحمد زيني دحلان: الفتوحات الإسلامية بعد مضى الفتوحات النبوية، الطبعة الأولى، لبنان: دار صلار، ١٩٩٧م / ١٤١٧هـ.
- ٦) أحمد محمد الحموي: فضائل سلاطين بني عثمان، تحقيق محسن محمد حسن سليم، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الكتاب الجامعي، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م.
- السماعيل سرهنك: حقائق الأخبار عن دول البحار، الطبعة الأولى، مصر:
   المطبعة الأميرية، ١٣١٢هـ.
- تاريخ الدولة العثمانية، تقديم ومراجعة حسن الزين، لـبنان: دار الفكر الحديث، د. ط، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.
  - ٨) خليفة محمود: تاريخ ملوك الألبا، د. ط، د.م، د. ت.
- ٩) سليمان خليل بطرس جاويش: التحقة السنية في تاريخ القسطنطينية، د. ط،
   بيروت: مطبعة المعارف، ١٨٧٣م.
- ١٠) شكيب أرسلان: تاريخ الدولة العثمانية، تحقيق حسن السماحي سويدان،

- الطبعة الأولى، دمشق: دار ابن كثير، ٢٠٠١م / ٢٢ ١ه...
- 11) الكاساتي الحنفي: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية، بيروت: دار الكتاب العربي ١٤٠٢هـ.
- 1 ٢) محمد أحمد إياس الحنفي: بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى، الطبعة الثانية، مصر: مركز تحقيق التراث الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤٠٢م / ١٤٠٢هـ.
- ۱۳) محمد على الصابوني: صفوة التفاسير، الطبعة الثانية، لبنان: دار القرآن الكريم، ۱۰۱هـ/ ۱۹۸۱م.
- ١١) محمد فريد المحامي: تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق إحسان حقي،
   الطبعة السابعة، لبنان: دار النفائس ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م.
  - ١٥) محمد كرد علي: خطط الشام، د.ط، د.م، د. ت.
- ١١) محمد مختار: التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجريـة بالسنين الإفرنجية والقبطية، الطبعة الأولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م.
- ١٧) الموفق ابن قدامة: المغنى الكافي، د. ط، بيروت: دار الكتاب العربسي، د. ت. الجزء العاشر.
- ۱۸) يلمازا وزتونا: تاريخ الدولة العثمانية، ترجمــة عــدنان محمــود ســلمان، مراجعة: محمود الأتصاري، إستاتبول: مؤسسة فيصــل للتمويــل، الطبعــة الأولى، ۱۹۸۸ م / ۱۶۰۸هــ.

## خامساً: المراجع التركية الحديثة:

- ١) إحسان ثريا صرما: مساوئ التنظيمات، د. ط، د. م، ١٩٨٨م.
- إسماعيل حقى أوزون جارشيل: التاريخ العثماني لواء القابي قولي " من تشكيلات الدولة العثمانية " لواء الإنكشارية ولواء الأعجمي أوغلان، المجلا الثاني، الطبعة الثانية، أنقرة: نشر مجمع التاريخ التركي اتحاد المؤرخين الأتراك، ١٩٨٤م.
- ٣) إسماعيل حقي أوزون جارشيل: من تاريخ اعتلاء السلطان سليم الثاني العرش من معاهدة قارلوقجه عام ١٩٩٩م، المجلد الثالث، القسم الأول، الطبعة الرابعة، أنقرة: مجمع التاريخ التركي، ١٩٨٨م.
- غ) ألبرت هويرليبر: إدارة الإمبراطورية العثمانية في عهد القانوني، الطبعة الأولى، إستانبول: دار نشر سورج ١٩٨٧م.
- ه) حيتا نور أقصون: التاريخ العثماني، المجلد الأول، د.ط، إستانبول: دار نشر
   أوته كن، ١٩٩٤م.
- جوزیف فون هامر: التاریخ العثمانی الکبیر، المجلد الأول، د.ط، استانبول:
   دار نشر روج دال، ۱۹۸۹م. المجلد الرابع، ۱۹۹۵م.
  - ٧) رشاد أكرم قوجسي: الإنكشارية، د. ط، إستانبول، ١٩٦٤م.
  - ٨) ستانفرد شو: الدولة العثمانية وتركيا الحديثة، د. ط، إستانبول، ١٩٨٢م.
- ٩) سليمان قوجسه باشي: التدخل الأجنبي في الشورات العثمانية، د.ط،
   إستانبول، ٩٩٣م.
  - ١٠) عرفان كوندوز: الدولة العثمانية والتصوف، د. ط، إستانبول، ١٩٨٤م.

- 11) Mebmet Zeki Pakalin: Osmanli Deyimleri Ve Terimlevi 50 zlugu istanbul 1977. Cilt III.
- 12) Eyyub Efendi: Kanunnamesi , I U. Ktp Ty 734.
- 13) Mbdulkadir Ozcan: Fatin 'in Teskilat Kanunnamesi Ve Nizam Alem icir Kardes Katli. Meselesi , Istanbul 1973.
- 14) Dr. Dhmed m. Salem (1798 1848) Yillar Arasinda, misip ulemasi Doktora Tezi, I. V Ed fak 1996. 4 bolum.

### سادساً: المراجع العربية:

- ابو عبد الله محمد بن أبي السرور البكري: نصرة أهل الإيمان بدولة آل عثمان، تحقيق: يوسف على الثقفي، الطبعة الأولى، مكة المكرمة: مطابع الصفا، ١٤١٥هـ / ١٩٩٤م.
- ٢) أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي، الطبعة الثامنة، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٠م.
- ٣) أحمد صائب، محمد توفيق جانا: وقعة السلطان عبد العزيــز، د.ط، مصــر:
   مطبعة هندية، د. ت.
- غ) أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني، الطبعة الثانية،
   القاهرة: دار الشروق، ١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م.
- ه) أحمد نوري النعيمي: اليهود والدولة العثمانية، الطبعة الثانية، بيروت:
   مؤسسة الرسالة، ١٤١٨هـ / ١٩٩٨م.
- ٢) إسماعيل أحمد ياغي: الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، الطبعة الثانية، الرياض: مكتبة العبيكان، ١٩١٨هـ/ ١٩٩٨م.
- الميرة على مداح: نظرة متأنية في تاريخ الدولة العثمانية، الطبعة الأولى،
   الطائف: دار الحارثي ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م.
- ٨) بسام الصلي: فن الحرب الإسلامي في العهد العثماني، الجـزء الخـامس،
   د.ط، دار الفكر للطباعة والنشر، د. ت.
- ٩) حبيب السيوفي: الإنكشارية في الدولة العثمانية، د. ط، لـــبنان: مطبعة الرحبانية المخلصية، ١٩٤٠م.
- ١٠) جلال يحيى: العالم العربي الحديث، الجزء الأول، د. ط، المكتب الجامعي الحديث، ١٩٩٨م.

- 11) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام، الجزء الثاني، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة السادسة، ١٩٦٤م.
- ١٢) حسن الضيقه: الدولة العثمانية الثقافة، المجتمع والسلطة، الطبعة الأولى، لبنان: دار المنتحب العربي، ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م.
- ١٣) حسين مؤنس: الشرق الإسلامي في العصر الحديث، الطبعة الثانية، القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، ١٩٣٨م.
- ١٤) حسين لبيب: تاريخ المسألة الشرقية، د. ط، القاهرة: مطبعة الهالال، ١٤
- ١٥) خلف دبلان خضر الوذيناتي: الدولة العثمانية والغزو الفكري حتى عام
   ١٩٩٧هـ / ١٩٩٩م، د. ط، مسكة السمكرمة، ١٤١٧هـ / ١٩٩٦م.
- ١٦) زياد أبو غنيمه: جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك، الطبعة الثانية، استاتبول: دار الفرقان، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م.
- ١٧) ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية، الطبعة الثانية، بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٦٠م.
- ١٨) سعيد أحمد برجاوي: الإمبراطورية العثمانية تاريخها السياسي والعسكري،
   د. ط، بيروت: الأهلية للتوزيع والنشر، ١٩٩٣م.
- ١٩) سليمان صالح الخراشي: كيف سقطت الدولة العثمانية، الطبعة الأولى، دار القاسم للنشر، ١٤٢٠هـ.
- ٢٠) سهيل صابان: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية، د. ط،
   الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيية، ٢١١هـ/ ٢٠٠٠م.
- ٢١) السيد رجب حراز: الدولة العثمانية وشبه جزيرة العرب، د.ط، القاهرة: المطبعة العالمية، ١٩٧٠م.

- ٢٢) سيد مصطفى: الإصلاح العثماني في القرن الثامن عشر نقد حالة الفن العسكري والهندسة والعلوم في القسطنطينية ١٨٠٣هـ، تحقيق خالد زيادة، الطبعة الأولى، لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٧٩م.
- ٢٣) الصفصافي أحمد المرسي: إستانبول عبق التاريخ روعة الحضارة، الطبعة الأولى، دار الآفاق العربية، ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م.
- عبد الله الصالح العثيمين: تاريخ المملكة العربية السعودية، الجـزء الأول،
   الطبعة العاشرة، الرياض: العبيكان، ٢٠١١هـ / ٢٠٠١م.
- ٥٢) عبد السلام عبد العزيز فهمي: السلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية وقاهر الروم ٣٣٨هـ ٢٨٨هـ / ٢٩٤م الم ١٤٨١م الطبعة الأولى، دمشق: دار القلم، ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م.
- ٢٦) عبدالعزيز الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، د. ط، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٠م.
- ٢٧) عبد العزيز محمد عوض: بحوث في تاريخ العرب الحديث، الطبعة الأولى، عمان: مكتبة المحتسب، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م.
- ٢٨) عبد العزيز نوار: تاريخ الشعوب الإسلامية العصر الحديث، د.ط، القاهرة:
   دار الفكر العربي، ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م.
- ٢٩) عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون ٢١٥١م ١٩١٦م، الطبعة الأولى، دمشق، ١٩٧٤م.
- ٣٠) عبد اللطيف عبد الله دهيش: قيام الدولة العثماتية،الطبعة الأولى، مكة المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة، ٩٠١هـ / ٩٨٨م.
- ٣١) عبد اللطيف محمد الحميد: سقوط الدولة العثمانية دراسة تاريخية في العوامل والأسباب، الطبعة الأولى، الرياض: مكتبة العبيكان ن ١٤١٦هـ /

- ١٩٩٦م.
- ٣٢) عبد الوهاب بكر: الدولة العثمانية ومصر في النصف الثاني من القرن ١٩٨٧) عبد الطبعة الأولى، القاهرة: دار المعارف ١٩٨٢م.
- ٣٣) على حسون: تاريخ الدولة العثمانية، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، ٥١٤١٥ م.
- ٣٤) علي سلطان: تاريخ الدولة العثمانية، الطبعة الأولى، دمشق: منشورات مكتبة طرابلس العلمية العالمية، ١٩٩١م.
- ٣٥) علي محمد محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط، الطبعة الأولى، دار البيارق، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م.
- ٣٦) عمر الإسكندري وسليم حسن: تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر، مراجعة: أ. ج. سفدج، الطبعة الثانيسة، القساهرة: مكتبة مدبولي، ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م.
- ٣٧) عمر عبد العزيز عمر: تاريخ المشرق العربي ١٥١٦م ١٩٢٢م د. ط، د. ت، القاهرة: دار النهضة العربية،
- ٣٨) محاضرات في تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث، د.ط، الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
- ٣٩) فايقه محمد عبد الصمد بحري: أثر الدولة العثمانية في نشر الإسلام في أوروبا، رسالة ماجستير لم تطبع، جامعة أم القرى، ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م.
- ٤) قيس جواد العزواي: الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الإنحطاط،
   الطبعة الأولى، لبنان: الدار العربية للطوم، ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م.
- 13) محمد الأرناؤوط: دراسات ووثائق حول الدفشرمة، الطبعة الأولىي، الأردن: دار قدسية، ١٩٩١م.

- ٤٢) محمد أنيس: الدولة العثمانية والشرق العربي، الطبعة الأولى، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٩٣م.
- ٤٣) محمد جميل بيهم: أوليات سلاطين تركيا المدنية والاجتماعية والسياسية، د.ط، صيدا: مطبعة الفرقان، ١٣٥٠هـ / ١٩٣١م.
- 33) فلسفة التاريخ العثماتي أسباب انحطاط الإمبراطورية العثمانية وزوالها، د. ط، د. م، ١٣٧٣هـ / ١٩٥٤م.
- ٥٤) محمد سهيل طقوش: العثمانيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة محمد سهيل طقوش: العثمانيون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة محمد سهيل طقوش: ١٩٢٩هـ/ ١٩٢٩م ١٩٢٤م. الطبعة الأولى، لبنان: بيروت المحروسة، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
- 73) محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي المعهد الإسلامي الجزء التسامن، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، ١١١هـ / ١٩٩١م.
- ٧٤) محمد ضياء الدين الريس: تاريخ الشرق العربي والخلافة العثمانية أثناء الدور الأخير للخلافة ١٧٧٤م ١٩٢٤م، الجزء الأول، د. ط، مطبعة لجنة البيان العربي، ١٩٥٠م.
- ٤٨) محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثماني في عصر محمود الثاني ١٨٠٨م ١٨٢٩م، الطبعة الأولى، القاهرة: دار التراث، ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م.
- 9٤) محمد كامل عياد: تاريخ اليونان، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دمشق: دار الفكر، ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م.
- ٥) محمد كمال الدسوقي: الدولة العثمانية والمسألة الشرقية، د.ط، القاهرة: دار الثقافة، ١٩٧٦م / ١٣٩٦هـــ
- ١٥) محمد موفاكو: تاريخ بنغراد الإسلامية، الطبعة الأولى، الكويت: مكتبة دار

- العروبة. المكتبة البلقاتية، ١٩٨٧م / ١٤٠٧هـ.
- ٥٢) محمود حسن عبد العزيز الصراف: معركة جالدران ٩٢٠هـ/ ١٥١٤م أولى صفحات الصراع العثماتي الفارسي الأسباب والنتائج، د.ط، القاهرة: مكتبــة النهضة المصرية، ١٩٩١م.
- ٥٣) محمود السيد: تاريخ الدولة العثمانية وحضارتها، الطبعة الأولى، مؤسسة شباب الجامعة ٩٩٩ م.
- المعتصم بالله إبراهيم شعوط: جهاد العثمانيين ضد البيزنطيين حتى فتح القسطنطينية، رسالة ماجستير لم تطبع، جامعة أم القرى، ١٤٠٠هـ / ١٩٨٠م.
- ٥٥) نوفان رجا الحمود: العسكر في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي، د. ط، بيروت: دار الآفاق الجديدة، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
- ٥٦) ياسين سويد: التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارة المعينيه ١٥١٦ م ١٦٩٧م، الجزء الأول، الطبعة الأولى، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٨٠م.
- ٧٥) يوسف اصاف: تاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآن، تقديم محمد زينهم محمد عرب، الطبعة الأولى، القاهرة: مكتبة مدبولي،
   ١٥ ١ ١ ١ ٨هـ/ ١٩٩٥م.
- ٥٨) يوسف علي رابع الثقفي: موقف أوروبا من الدولة العثمانية، الطبعة الأولى، الطائف: دار الحارثي، ١٤١٧هـ.

## سابعاً: الكتب المترجمة

- 1) أكمل الدين إحسان أوغني: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، ترجمة صالح السعداوي، د. ط، إستانبول: مركز الأبحاث والفنون والثقافة الإسلمية بإستانبول، ١٩٩٩م.
- ۲) برنارد لویس: إستانبول وحضارة الخلافة الإسلامیة، ترجمة سید رضوان علي، جدة: الدار السعودیة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیـــة، ۱٤۰۲هـــ/ ۱۹۸۲م.
- ٣) بول كولنز: العثمانيون في أوروبا، ترجمة: عبد الرحمن عبد الله الشيخ، د.
   ط، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٩٩٣م.
- بيري أندرسون: دولة الشرق الإستبدادية، ترجمة: بديع عمر نظمي، الطبعة الأولى، لبنان: مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨٣م.
- ه) جورجي زيدان: مصر العثمانية، ترجمة و تحقيق: محمد حرب، الطبعة الثانية، مصر: دار الهلال، ١٩٩٧م.
- تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، ترجمة:
   محمد الأرناؤوط، الطبعة الأولى، لبنان: دار المدار الإسلامي، ٢٠٠٢م.
- ۷) روبیرمانتران: تاریخ الدولة العثمانیة، ترجمة بشیر السباعی، الطبعة
   الأولی، القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، ۹۹۳م.
- ٨) س. موستراس: المعجم الجغرافي للإمبراطورة العثمانية، ترجمـة عصـام محمد الشحادات، الطبعة الأولى، بيـروت: دار ابـن حــزم، ٢٤٢هــ/ ٢٠٠٢م.
- عبد القادر د ده أغلو: ألبوم العثمانيين، ترجمة محمد جان، د.ط، إستانبول:
   الدار العثمانية للنشر، د. ت.

- ١٠) فليب حتى: موجز تاريخ الشرق الأدنى، ترجمة: أنيس فريجه، د.ط، لبنان:
   دار الثقافة، ٩٦٥م.
- 11) كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية، نبيه أمين فارس منير البعلبكي، الطبعة الثانية عشر، لبنان: دار العلم للملايين، ١٩٩٣م.
- ١٢) محمد فؤاد كويريلي: قيام الدولة العثمانية، ترجمة أحمد السعيد سليمان، د.
   ط، القاهرة: دار الكتاب العربي، د.ت.
- ١٣) محمود رئيف أفندي: التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية، ترجمة: خالد زيادة، د. ط، جروس، د. ت.
- 1) محمود شوكت: التشكيلات والأزياء العسكرية العثمانية منذ بدايــة تشكيل الجيش العثماني حتى سنة ١٨٢٥م، ترجمة: يوسف نعيسه محمود عامر، الطبعة الأولى، لبنان: دار طلاس، ١٩٨٨م.
- 10) هـ. أ. ل. فشر: تاريخ أوروبا العصور الوسطى، ترجمة: محمد زيادة السيد العريني، الطبعة الثانية، القاهرة: دار المعارف، ١٩٥٧م.
- ١٦) هارولد لامب: سليمان القانوني سلطان الشرق العظيم، ترجمة: شكري محمود نديم، د. ط، بغداد: شركة نيراس، ١٩٦١م.
- ۱۷) هاملتون جب هاروندبوین: المجتمع الإسلامي والغربي وأثر الحضارة العربیة في الفكر الإسلامي في الشرق الأدنى، ترجمة: عبد المجید حسیب القیسی، القسم الأول، الطبعة الأولى، دمشق:دار المدی، ۱۹۹۷م.
- ۱۸) مؤلف مجهول: تاريخ الأتراك العثمانيين، ترجمة: حسين لبيب، ثلاثة أجزاء، د. ط، القاهرة: مطبعة الواعظ، د. ت.

## ثامناً: الموسوعات العربية والتركية:

## أولاً الموسوعات العربية:

- 1) دائرة المعارف الإسلامية: إبراهيم زكي خورشيد أحمد الشنتناوي، المجلد الخامس المجلد السابع، د. ط، د. ت.
- ٢) الموسوعة العربية الميسرة: إشراف محمد شفيق غربال، المجلد الأول،
   ١٠١هـ / ١٩٨١م.
- ٣) الموسوعة العربية العالمية: الجزء الثالث، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى.

# ثانياً: الموسوعات التركية الحديثة:

- دائرة المعارف الإسلامية التركية: مادة يني تشري، إستانبول، د.ط،
   ١٩٨٦م.
- ٢) الموسوعة الإسلامية: الوقف الديني بتركيا، فرقة الدوشيرمة الإنكشارية،
   إستانبول، ١٩٩٤م.
- 1) Islam Ansiklopesi cilt 14 , Ankara 1990 Yeni Ceri Maddesi Osmanli "Tarin"
- 2) Ve Medeniyet cilt 1 1rcica, Istanbul 1999.

## تاسعاً: الدوريات:

- ١) جورجي زيدان: تاريخ الجند العثماني، مجلة الهلال، الجزء الثامن، ١٩٠٩م
   ١٣٢٦هــ.
- ٢) زين العابدين شمس الدين نجم: الوظائف العسكرية والتشكيلات القتالية في
   العهد المملوكي، مجلة كلية الملك فهد العسكرية، العدد ٣٩، ١٤١٣هـ.
- ٣) الصفصافي أحمد المرسي: الدولة العثمانية والولايات العربية، مجلة الدارة،
   العدد الرابع، ٣٠٤١هـ / ١٩٨٣م.
- عبد العزيز محمد عوض: التنظيمات العثمانية في الولايات العربية، مجلة الدارة، العدد الأول، ١٣٩٧هـ / ١٩٧٧م.
- محمد عبد اللطيف البحراوي: من خصائص تاريخ العثمانيين وحضارتهم،
   مجلة الدارة، العدد الرابع، ١٤٠٨هـ / ١٩٨٨م.

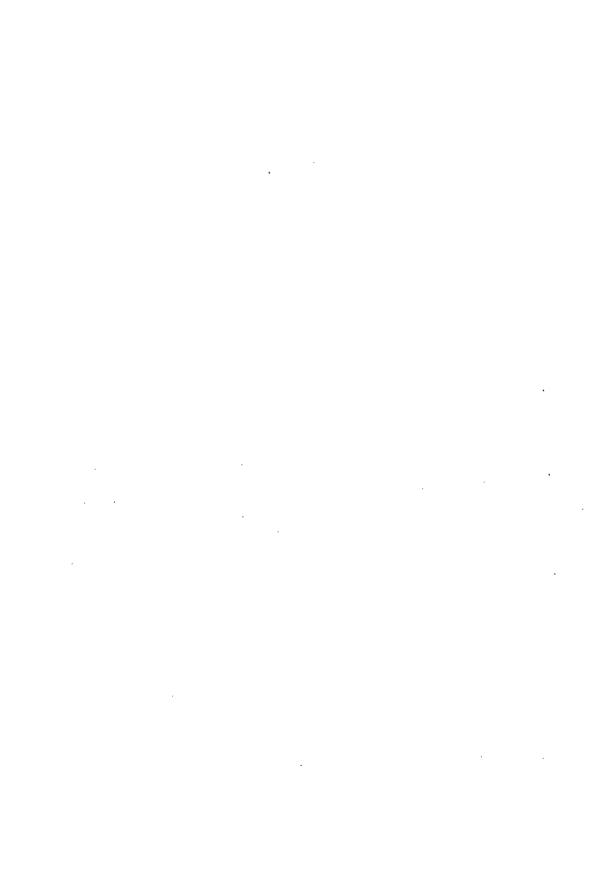

الوثائق واللوحات



wed in ينزوعانص الم



不

HAT·H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول. شكوى للسلطان من تمرد الإنكشارية في قلعة بلغراد.

ودوکتید ومن عی کیداولدرکه خواص دفید مقد مقد مسدّمقاف سو جی فقید کمیده ساکون علاوصلی واندی و جوه ده میکدت واصی میشوند کلوب نظوهال ایدراکه بووفعه با نزما بند العب الاه العدوله العبد العباس محاربه الولحي بيرساحة موي محاربه الولحي بيرساحة موي

شكوى أعيان وأصحاب المزارع في قصبة سلوري من تعديات الإنكشارية HAT.H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول.

على المزارع والأهالي .

Control of the state of the sta نغزر وسرمركم بمغنى تصفاع فوالخفراى للعد اعكن اردكى اغاى نفي ودرج افرفسرا في كسرا في كسدا الدولنك أرابني كن ارحق مفدوم ورن اولاد مغوريه للنى مماير فط ورنطوا والم مهمير وورود بن اوندی دوم ما در ارد کن مری کی نفز فراد داع می کون (اند واقای فرم احلی سرف محدك وفيلاى عنى نه وريدمن المدنوان محكار كارى اولد فككرك يوان العدام بافلرناك مزلالهائ رنيس ابره ورالرح نوائر توسمونال عجنه بجن ووهرعنبره أخاخولا فجحع وتحديرى وكنظري الضد الا كارز المام المن المراج والمروض فالى وارواى موالها الرجائي كوهم والحاى معماد ملوام والمالي المراج ملى المراج المراج ملى المراج ا ا ما رسجا وه اورزن ابل بغضائك ونود الاحترب وسهد طفت بعابي معد مهود و معارم معارم وافاع للدار فورز عجيد ومرف رس مفزول ولى تأسى ورفاع هذا المهى ورق الدهرف وفن وروله وهي والأنزاع ونعباه عفنله والمناه والعفاة اروداغا فنبه وتبير الانتخ وقدس وتعلى تنفح ومعلى محداف مين دانيه سلعن الباي وارد ما فالم وجمع فعب وخبلا درلع مهرس معن فاي معن فها مع معن المان وارد ما فالم والم معن المعن المان وارد ما فالم منع المافي اردى المع و الدونين وندر مي أريد العافي الخرر ومنونا ي مواليها ورووان موالي لفررا لدكني معلى وفالق مراع وفي والموعنا الوقطام مطاولا

HAT·H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول.

خبر هروب ٢٢ جندي إنكشاري من المعسكر وإلقاء القبض عليهم .

یادت هم نفری واود آف سازه ما داری معلی از محلی معرف البیش ان البیر می می اود عبودا بدن می اود کرداولزی مغرب دولة خرون وجوم وعواد رفته در می دود. سرده دروی وجوی وحوام شفای کورافای میدور شفاوتر میل ایرفاری بویوینی دی ویزند بوهروره برگذوروا ری مردوری مردوری منگلداشتار ایمکن ی دکام هما بورتری عوض فیکر جها روا تیم وجودهای واویلی اورزه اوا کروریکده برید. که هادور ایروی امیدی واستناره در ده که ایرون بموررم امده واستناره الدمه على اورده والراستناره الدرك فوجد مناب كوراري بطا فاي الدره بعده وكا والحاور المدود والراستناره الدرك فوجد مناب كوراري بطا فاي الدره بدرة المرابعة المرابع عن اردم ويو بركرة يجيى اعليد مذاكره إند بافلم موكالد توجيد عبوا دايدر مبدم افتطان فتبت اولئور كانتاد

) ۱ میروند فضاسنده اولادیکچی طانعت برفاج اورط مشاوری مربعطاندن خربروت فضاسنده اولادیکیچی طانعت بی برفاج اورط علمی معلوم هما بود ماوکازاری بودلانی وودد معادن هما بود شدها زای مربعطاندن خربروت فضاسنده اولادیکیچی طانعتی برفاج اورط علمی ، ولاده. وانما نزع وفسادلی ودرون شهروه مجادا ومحادرای وتوعیولمعده واغوات کرهی ظاهل صووت اطاعت وانعیا و کوسترول لیسدده ، ولاده. شركاو ارج بودنره هربى برفذبي استعجاب وافسادا بمكده اولدفارزد يجتله كذوسك انهاسى فكالخليدود افتضارن كوده تبنيهات وتهديلنى متضمن مرف خصاباً برقطعفوان عالحاصاد المينسي خصص دائر معادن هما يون سنى حمدمات قرد ديك بوزن اقديمه واودا ولوب سرخ اشارتيه تغذيم عبدة طرف خصاباً برقطعفوان عالحاصاد المينسي خصص دائر معادن هما يون سنى حمدمات قرد ديك عهای ملوکا اُدِی قفاند رِفطعه شفتی بالاسند شرف لایی صدودادیون خطاهما بیون شکیفون شهربا دِبلِزنده بوخصیص مشاده بلک ازی وجهله کما وبرلك وباخود كم يجرى اغاسنه ،فاده ، لينن شرياك اقتضاء تمز خربوت وجوه واغواَّنك كودهمكى وجهله طوكفرن مشا داله برقطعه فانمة حمير بدوب مالئده خردون وجهی بربرانیه نفسانیت ایدوب اولطافره اولان ارجافادنای هربی برطاغی المالادد فسادانیکنده اولدفاری مروار وعبود ا بدفارون استماع اونمفذه ابسرود هنود طرفکزون انها دیمندنیند صدق وکذبی معادیز اول مدی محل برنومای اختلابی معدن همایوند سکت و پرو وعبود ا بدفارون استماع اونمفذه ابسرود هنود طرفکزون انها دیمندنیند صدق وکذبی معادیز اول مدی محل برنومای اختلابی موادون الطفله عالى ا وزود تركى جائزاولمبوب وجود واغوارته فسادوه مثلى اولانادك بادباركود بسف وادجاقاونك وفي ماخله لك والرب اوجاقدك مِا مُرتَعِينِيه بِسُفَ اوامركونودلك افضًا، يُحكنه حقيقت عاده في وقوعي اوزده سريعًا انها ابنيس ديوسنًا واله باوز فدنفكره ويمريكون دخی مکترب مذکوری خربوت وجوهشه اوسال پلینی تخریا پریس. با فرام نوجار جائب کاود بعده اجراسی جادیوی بولؤد. دیوا مروزمان ریودائش ومينج طف جاكردوست مالهفی وهی ای تطعه محتوب تحروت بینم دا بری بودفدست واد تردارای جایی حاری برنطید قائمهی ورود ایروب مالنه سالف النكرصودت استعلامه باديون مكرّب جاكرى بى طوّرْن بانحيات خبرورگونروپ ا وبايده وجوه وَكِما واغيات طافلوت كذوبركلوب عبئاً بوطرف ايسال تمِن اولاني اعلام وتحضيكون عضى ما المرددمستيان اولدني اوزده برمدترنبروا عوازند باري فن واخلال الالص ابعد دفرنا في صب وفياج اغلى مطلق وادجا فلان معدود حام كمود دعامى بمركز وحامى معطفى وساح يوسف وصوفى الحطا المعيم والموس ر المعادد المعامل الما المعامل الما المعامل المواجد المعامل ا اولدخندد قصد مرقور در مزبود ايوب و فرنوسي حسبد وعابي كردك وي علم واذاد لريجود كندوط فد خطاباً برقطعد وعابى بر وعابى معطنى رساره رسان ساست و درن نفل دی دجوا نآوب صاحدن تعدید اوجای طفان جادی و برنغ حربی براستید قلدنداولدن. وصوفی افظی ابراهیم وطویصس قام ددت نفیك دی دجوا نآوب صاحدن تعدید اوجای طفان جادی و برنغ حربی براستید قلدنداولدن نغی واجلالی بایده بستند وفیاج اغلی مزدم مصطفانات وی مقاصاً ولان معددها بوزه ا صلاح نفس اینجبر قدر حب یده فادب ایسی خمنده نغی واجلالی بایده بستند ی رسید است. ی در این از این استان ا ست سی می می از ایران هان طِی اُنیای وجلدی پر خشده صورت اشعاد والتای کیچی، عَلی قولدنید افاوه اولدود. والک طرفدار ایران می ایران اوران ایران اوران ایران ایر بچند سر درست. نغر وانها ابتدلیه دی رصول محدد واشیرنگ اصدادی ، درها یوندی بودیادد هرنوجار ادادهٔ سینهٔ ملوکا زای سنوج وصدود بودیادد اراز کل نغر وانها ابتدلیه دیی ككأو

> HAT.H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول. 1777 قيام الإنكشارية بتمرد وفتتة عظيمة في محافظة خربروت .

A Sie Graphic Strains of the Strains

عطوفكادا رفشهادا جلی هم سوان حفظ استفاد حفظ المحت و واجه بود و با با معلاده المواجع و المحت المحت و المحت المحت و المحت المحت و المحت المحت و المحت و

HAT·H 77۳۳ أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول. شكوى للسلطان من محافظ دمياط بخصوص مطالبة الإنكشارية المستمرة للمال وغبتهم في السفر دون إذن .

هركس وافيد كزمل الجون هروجا فرموكر بغيرا مكرن ومخوموه واجدكزمياء الدكورك ورهل اعا جوكز ارمال وفاديبالوف بغدد صدم توکنکرواشنی ایری او مجزور هرکیم ایره وقیتد انکای ایقالا ایمنی زیرا ورتد فتضاحت عصب داری یا میجاب اولدنسداد در در صدم آیر کنکرواشنی ایری او مجزور هرکیم ایره وقیتد انکای ایقالا ایمنی زیرا اورتد فتضاحت عصب داری یا میجاب ا دعنى نقررعاجزرم تقيم خاكياى هادنوى فندنغى متعافيا بائ باذيجه قزدوى كلوب كتوردي خرده بوصاح بجيء اعلم فولا. يوف وأفيد طورانون وتنول وشمنارز مهرة كامهل كوزل رطوره مهول المختدا وجهاغك روني بولمد مبراولود متفايل اداذل مقوارئها كارتدكارى شناعتى كودوكي همثانيول اهالدين ودعادا مقوارنددعا لخفيوص دول بضارا المجلزد مجاج ارزيا اغاقورندكونديين إبقا امرثركفي بمعلامجتع وولق اعاقلوموج سنره فرائت براد كليدن مجمع الصنرلرأغرود دفكا لفادى أمين و منه ارماها المش كافل تاش كليدر بعاريه نردادادل مؤددي فيامدقول اميجلود رمكل سشجير فدرافط دففاهت وشناعث آدنقد دجنى اشبى ببلرقا لولهم عوزيم تقررك ماإمعلم الهنيم الخرش روجهاغ عاموم ضابطانها كدوليز انتاه كلعة بووجد كالمذرب غايت كلفه اولدمواها باريم جدتنى مظورداو ايد سازه وجافلاه واولاد ادال دخي تبرق هيئتا يد اولزنديول يولمندا يوره بياد الله كال وجالمه ا دَا ذَل مَعُولُرٌ مِي هُوايدٌ قولدُ عُونِي ائتِهُ جُرُّ اولَدُق بوهورَی احرُث اللّه عِلامت توفیقیرر مراتبه

۱۹۳۷۱ خط همايوني H.H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول

قيام الإنكشارية بتمرد وثورة أثناء آداء التمارين العسكرية .

ا بيرمنكوني افاده وموسيقي اولوفلوذدهكو سطورمعا هده وي اوذوه ويطال اوج ويشقول اولدود مجمع صابطار بغيظ ناستشرهلاده اديود فتناملي شكنت ومولفز ادادلى اخذوكف إيمه أعاقيهنه كعندريزر ديومقه لره فيابعد يجيح بهزم صفی انغراطری محلاده ضاسیشرمرِده اصلی خشاری خوداردب حمالداید دیلی بولی اعافوس کوریمراشکت بريمزهجا شاغيوب مغطه ماديسا ولوارائر وادنسودار وبوسودكان اغاىءوجاب وولوى دخى بمارزاك معدانجوبم بعائيه ، ، ، ، ، ، ولحداوذره بش نعيى كنروضا بطوى طونوبا عاقبو ودوفك هريامروا ادحنه اطاعت وافقيادا تحكك مالانعاق عهومشاف ايوك ميكويدتزاديخ ترثينر ووله قول فول جيفي إعجدذر اومقوار اولينر وادادنى كليا وفع واوالداميوف بوخدريي مادشهؤك ودوليك دخاسنة خارج حكتره يوانحامقلغ بارشاهدي يخصِل يجون حايد مدايتدي فيد واغاى موج إدبل اخورسى دخي كذلك اجراى فريفيذ صافت داشقا مذاعتنا اعان غلاط اراديه تعدارته شوتعاف أفضاك وعاديجا لبك وغافك وضاسندخارج برحرتى بخوزا بحيرحكاي وجاى الصة لرواوده ماشد وماش فره فوللقيل وسائر قره فوللقي طاقى واهطرا أبجلرار بهرفولر برردائره انكالرى دخى رفافت برا بونك اوردينه تاشقع وتأديباشفيا فلهنده بمعددولفلغه عيدا يربين دعش واناردي بأوغوردخ يويوك اورديه مرعنداس تأتمزه بربلوکلوب دول سله سی پرجکزه نهر قالمدیندد جلهمره سبه س · ساره احتساد اولسنی وسائرا حاقیرنفراً وحضده سوینبود صوقرافعا مفی نظان سرطیح اولدنعیشن بوسور کندون به عظیم تاشراری اغابر اولاید اطاره ارد و بوشی میخد سولیکای افحات مفی نظان سرطیح اولدنعیشن بوسور کندون به عظیم تاشراریان تبنيدا يتيرملوق آخدمنى امل فيافتده بفطه ا داؤل هوفغي ا كافينج ادلوار اولود ا غافوند ارمال دتباويخسى هكفني كلمك والمحارية المائد اوماريمي والمراح عفلكي ماشكره جابعد ديوترك بطري أرده المعى يرعكن به والمعادي المكان برواده المعادي المكان المكا جاره دور ميوالي هينيله ويودروشنا عنده صادف أعكده اولدفدتدن معيازيد هرصفف كندوفيا فلربي كزه اكافان صفاروب وطبخاه وكربهم نعزارندا كمديوشيري البغوب وترماذا وصبص نفراندومى هيتدي دكتدبوب علكم بم بيال كنودي بودجل خاتيبة مازكدتيام يحتفائم فيضلونه المداريل حليم يجيئ طاقي وليسرد فلامنيا كاكب الطتى مرکورد میلره مجلده خطاب ایدو، ماجهوش برامیش اردند ماشینی میکا ایولی دمادشاهای رضای اید میرکورد میلره مجلده خطاب ایدوی ماجهوش برامیش اردند ماشینی میکا ایران درادشاهای رضای ایران انيني ونقسرة الكالما مونول ووجله ذفعة انتباه كلايل سبى ذعى كندوزيل حدائفادا اليكابى بمجذوب داف ادسال المه اغادض دكال محنوقاً خلايى ترثب ايزمش اولدنني. والاد وجعله قول ذول كردب ديونبرول ودر ب اورنصني والماردني في رفعة يول اورهارك مهورور ANKAO N

وتاكيد الدمغي محاطيع عافيك مورك امروطه توكله كزنيله قدتك ولأبك والميلام وم الحقيدة موتياني أعا وطعين من وجون على والمائية والمعارض على المائه طون وزرار صاحطاند نوجه عبيه مولاداولدنعذى معافيرهم وصف كشوقيا فتديله كرفلاى وتتقرهنيله مولفي الدفولال ادلغله درحال خاکمای کیا بای شاها درنیدعها و

1 de 1

بررز ولبرنك همبنو متنوبد ا ودا حرب زد نظودا مقا و ترق ميداند ا طور وكد القدر بوطرف هرزيا ا عابدا وميرمري عارض يكن ا والدك كدرمث ا ولان سود زيد باخرب دود كا كلام اليد ا اعقاد عط ميرمور فيليامز وا دهقا واده ا بيام ا ولذاني ا وذره ا تقضيد كون اليوا وادرا ا وادرود

HAT • H (شيف رئاسة الوزراء بإستانبول. نعدي الإنكشارية على مصطفى باشا والي البوسنة بكثير من الإفتراء الإعتداء.

علاما المرابط The state of the s September 19 Company of the Company 

اولاتيدى مبيماعيك ونحضارى تعين خاكبا در المعلقة المتعلق الخطوار البيد <u>قوامرين</u>م عين خادً دنيه تعلى الديكان محضواعه عال بعيد الحدول الفراقيري الداع ع التروتعدى ايدميم فسناالترويغالوكي وتغلبدينه كرفتار وبرطيزت منافعه مِرْضُقَت بإعث بعاد**ت** دونيا فأ چير*وش*قت بإعث بعادت ليى بالحبيثه ليتم فخالفت اولندقد • حق ميورني وكلاعقيها بنيموك آلدى مدد وا لليمص ميكسنه دن لجيم وتغيث إلجائه لاهُ اقتصمعين، سوليوه اولانه نُوزُ يئى قبادوب باعركين جمعيت ايبيه فأفيسندن اعلى المعاميد المديكات والجمد قاضى وعاليه محكمه وا لأجمع وكاه قديرنى راونيكدك اخليط ا الماسى علما ليم محمد عوق اليوبيلاب. و الم وتعوم جملة مستح ويجيئ سودادلول كوند يتقياايد مُرَجُ لاك ويوضورتل بنقاء ي وتقديمنون مام ومقصود فأسده مروایت ایدر ملے ایدوکی افاد درسی لَيْدَى أَن مُنَاالِنَهَا لِي مَالِ وَمَهُ خَاكِمًا فتراء في يخيج رحيماً شائل حاصل اولوقره أو فتراء في يخيط فلاتفو كيناكليم أو Harris Charles Charles

و لخذه صدرتنده برتی وصف بندکانهم بانی اسکیسید بناطات او عرى منظور دديا نرك بيوروم يا يا خاكمنا ى والمانغ) ز زير توي قلدًك عرى منظور دديا نزلك بيوروم يا فيرات ومعمينه فطلانعا زنرى وارايكم زائكي افترا يره جكانك معاذه ل ایالت شیدده به دخونی کدنندن ای دمناهنا ای قیا تا تی تا تا رين غوله ومعال اوليعي اغورمياس موفور شاحاء وطاردا ينا خوت ايروكنى والمرم معلقى قوارية بندونجاي اوزره الحانث المحارث نِدكا يُمِن ايره جلاي افلت افتادي فيريني كليًّا دريًا بي بي حيادك با ده اَ مُجْعِد باب مَرْجِعِد دِهِيمًا ﴿ لَيْدِه قَالَتُرَجِعُ اللَّهُ وَقُولَ هَالَّامِحِيْجَ لِيَّالِي با ده اَ مُجْعِد باب مَرْجِعِد دِهِيمًا ﴿ لَيْدِه قَالَتُرَجِعُ اللَّهُ وَقُولَ هَالْامِحِيْجَ لِيَّالِيَ رتعالى بحد في بمنيرفاها شرايد تومير بيد أميمه نادي عديث بيكامو بُرَن عودِ قَ المِن خِص فِهِ بِعِندُ وَقَدُما نَيْكَ اتَّفَا قِيلَهُ رَاوَيْكَ جَارِفُ بُرَن عودِ قَ المِن خِص فِهِ بِعِندُ وَقَدُما نَيْكَ اتَّفَا قِيلَهُ رَاوَيْكَ جَارِفُ ب جملة محليه على بر تراونكدك مرنيا يديكيك محضارين معنى براديات ى ببلسنه قاضى معكاليه داعيدنيرانهبارانمكنه اهانى منى سيلنوند ے فیاد وطرق، بندکارم کلدیکی اہائی مقمص انعباراولاق ہ کا جا بنا چونی را غلے کبی بیاز کال وقیلانصی هید لری پرلدیورین کیروب تحاضی میلی ال مُولْدُك بِإِشَا لَيْكُنُون بِمِطْق حَرِدَ مِسَارِق ايره مديمي واليم القالي ودلوده فدوالله معيروه يوز والكيوز ومعضا الصحود ورق يوز كفر وتلینی اطلاف اعلا اتمکده اولزقای وخلاف رضائی هیداری محصار ولا يرعصياك وشقا وتدينى ووم ايمير واللزون كلوراب استمان عيدج عضحال پرمندل بنیکانم کیتر وخاکِهای رحیماً مزینم مَا نَا *وَحَقَالِدِ*بعِثُ وَتَیْرِ ،عضحال پرمندل بنیکانم کیتر وخاکِهای رحیماً مزینم مَا نَا وَمِحْقَالِدِبعِثُ وَتَیْرِ ى رهيما ودرية واحدى وهو بنوكا زمن طريعا كلدهد افل افترا كاشقياء مابرد وهفالص مروض مرحمه وشيفتت بيبايان دوللويحنا يلوعاطفاد در سياره وهفالص امروضاك مرحمه وشيفتت بيبايان دوللويحنا يلوعاطفاد yes wires and

ادجاغ عارم جانبذ رسيحا كلوبي وأعظام رهيمها يمانك ونفواد شدود فاج اوجانه الميلة عيمان وليله عجرا نعل شيد ووقع تدار شا الميك بكوزا كلى التي « ، ، ایراد دارد رکوزولیطال فی صدورا بچامش ولافیند « دارجیف نوشنده ولیجا ولیاموافیض اجدد بنیادك با بجالید کلیا تهرا ونشا ایخش دارشی الجعيليزه اشوسنذمبا كمصفالخبرى اداوزى مدنهكلاه خطعطا فاطوعكا المصادا ولتشق وامطاغ عامه طفذه نسيبه وظادؤول جاويى مبكنها كموندليشا بيش بولمناده فذبهطونو همنوتقراك واودا ق سازه ما نادی معلی همایی انگرند، ایراً هیم باشا قرآمکدو ولت محیرگی جدامهٔ خطان در کرندی وقودای اعدام بی همیقیت ؟ در منده ديوباش بازيجي قودوى بوزد اودبش كود مقدم كتخذى جاكرى شا قويوزندرسؤل بيوب وريلادجوليوه وفصص والرشاءاليط فتند بركوزا كأطواقيب كبفية فطعا معلق وذيقيتكا كافطرشه مأمودا ودطولرود احدمدونجي جاعلك خابطا شدرتكاسل وساكار وفيله تعذلك ديضيك حكاث فاحض يرصيامت واختول ليعيس موسا والمتعاقب مِهُودُ و ووجودِت جماعتك اوطهم اطوق ونسق وليتن الجه طعدُسيني اوضى وفي احتماله رمش واليل احتوا اين يجوى أخذين كل متفلا كندنى بنك رد. إحبسا دينلاخذ وونه كالانأدم عاجلاب اوجاغ عاموتك نامةى تقصه ود وفات النهجة خنذه كجوعا غلى ذيلك الحفظ وريائ المدنيك جيؤيمل كخ دد. إجبسا دينلاخذ وودنه كمكالانأدم عاجود د اوجاغ عاموتك نامةى تقصه ود وفات النهجة كاغتاى ذيلائ المائن ومولى كنوب وبيئت اولدنيك جيؤيمل كخ واخذل نئوده بمجا سراه فتحضي المتحقيد كالميرين التخير كمير العظ تنكوونه فدخوه واختراع كالمتارات المفيط المتارك المتعلق ا يحش المارقلنه بنا: - ادرط شكورى وُفقار وضابطا بجه با جوارى كريونره صنه ولق اسرفط فعدستانغ ائجيش كذيمافط إليهم لمحاط يا وكارى بوزرا لهم أطا بجيش اراهم داشا مال حركاتنى رابط الحديده بعدوا فطام إوادولفد

١٩٣٠٤ خط همايوني H·H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول.
قيام الفرقة الرابعة عشر من الإنكشارية بتمرد وثورة نتج عنه إعدام أكثر
من إنكشاري دون إذن رسمي من السلطان ، مما نتج عنه عزل المحافظ
لسوء تصرفه .

ا واسترماددت الحضور والمناص ووفى شرعود وديالا برقطاري والمطاف والمنادي عامل بونيال غردق وبطك المذوع والمنواط كالفري الما الملحظة بناء بالملحظة بنده وليل المستركة والمنادي والمناوس والمنادي والمناوس والم رده مرفره صندنني وتوساطي ومرفراها فتابله نصباوغاده وطريقي أرجى منفاده اداده وغائدى ما بند نعبد وارسالا الميش والماليق اعلى اعلى الماليق د المارسولى واريخ رتبا بترج. نفلند دنونوشفروش اطرسة فزايش وليقلبند مغطارفها مجى ودنوه عجاهك دفى جالك زيبه اعطاعيا للالانك دنودمنولى واريخ رتبا بترج. نده. زلسي فکاع التجنبي دبايل وناظري توه جي احد دوفقا لرزدد صفه سكيانه ميفاج ففرشفوك دفري زني وعطائيش مشالاد في ذكاؤط دارعافك ودوائده والسبي فکاع و بينيسي دبايل وناظري توه چي احد دوفقا لرزدد صفه سكيانه ميفاج ففرشفوك دفري زني وعطائيش مشالاد في ذكرا وجمية ضاده ميتوادمنوك نادبات دوية لمق اجتجوداسم ويهمنوني بيتر دفذني لهاهلب المذيني فينده مناكه وأنفاد بادالكراسرلغة فلعرز فخافطه مباذ مكادك وجمية ضاده ميتوادمنوك نادبات دوية لمق اجتجوداسم ويهمنوني بيتر دفذني لهاهل المنادخين المذوخين فياده والتعاديد المتوادمة المتحادث المت ، ويغي جاي درلتن ارده شعاقا ودودا يوارشونحرار أنظ ما وه نلصحت وقوعى شير الملك حضم باش باذبج برخی فاوه اولدينى عطر مرفومل اعلندارات انجهشواده فزأت ومذكره اولمذه مرتوعوك اعارمزار مفهجه ادجافاه طافته مدافع العلمسؤار هوزيوكا وازباجا الحدم مكوثر كالمبكى وماده المكاصحا والماميون ميا " نعكوده تخصص الحييق . الحذره وقعل كي ولوفوزيق جماعت مها زلى عنا وبهل افاحتا الحكل فوركيك . فيما بعداعا فوشى اودود يجي جماعت الوود يحتكيها على ادفاه اود دودنجی جاعث اودطرسی جکوکل ندد تکنی اغالواشنارهٔ نفوذ، وضابطاند برضی حربست کلودك داغاه کان فلزاد بینالی اطعفارندد وفزالفیم باغا فوتخب «كرافظد ادرط لدكا فحالقديم نوبً ابله افار ادخلرتجود أفضا شلص اجرى اوجاع عامره وافذ افاده الخطئ كخررون الميفله الداد منكوره كموهف عفد فطالب و مدارد عوى محضرور لمنفي اولد لينيده هادرما ي مازي والمواق ديئيق حدودا بيدفوليثانى تجدحون حجوم وشأي عنى ادوللاورشقا وموج تحق درينادك ناميات لايقارى اجرا الخفون في خاريك على المطا المجتب ونوعيولامد ووقا مرادوقات وثوجى دوثع كاوازرده عال جواوجا ولماعظانى وعمرنا اهل عض كراهجى كافط مائنا مسيئنه تحيما إله ماديفا وردنع كالدابي بوجلودخ دادارسترنى شفارداديلاؤغاندك اطلاق وعادة تئ سازاديطالك خامطان وأختيارانى ودجودمكك وجا ولستيقا املطاني كم فيباريشير مضا بكذ كمكت • - مدنة ا، إهل عن يولاشوك انفاق وخدوثفا ونويِّك نبيرة عَفْفَا لِله مانوكاب كُنوكنده اولوده اعدم ابوج كيفيف را لفالتك ومددوجي جماعته دوالمستك عشيدخ بطياد وأختياؤد وأهل يحصرنول شديته خطابا المجابزى شقريرك يرطهوده كالمذافؤع وباروسيس هفة شادالدالهم عميما شا تعموني تحري في طود ارج جاله وكالفه وكالفطود والبك حد سب

.. ۱۰ ا شده کی مغامدها اولینی تیمه و خفداردی صورتره نوماده بی مسکوهٔ عثر با تحیون خزسته با هیض درواد اولدایش. دون عدنك هراحلا وفوف واطلاعی برکمال اولوب خاربه تی دونو زیرایی کمسندنك اضطار واداده شد حاجت بافیردد \_ مینی وجوهی درنارب اورك باخطا ارعالى ويلايكي مجذوملى اولوب اوليا بدمكذوله بأك بركوز وجحفلك وهوالوه امروا دارة سنية بافضار واطاعنده اوذكريت ولندنته لمركا اولمديني باخطا «فضاستركودهافاده وكليود تحربي وعضر ومضع ويميلة فعادعا فياك اخاج ابتربينية قبارى طاقبله اعطا وارتال لخدى بيرلحفا وتكر وتنقوا بالخبض محافظه شاواولى عليمينا لى جوزك معلى ورفووول عيلى شاواولى سؤضيوجاوارور نف نوندد كانتحابه وكى ظاهزاد لدفيك ساواولى تنويجا فللتأثثة بنارنده میداذکره ایجارنددانجی نفرسحذاکلاضا میشادهای شخته کاملی مجلزمدعای جودت وصلائده میکنماد اوارت طف دولت علیدود وفوملك اینتها مینارنده میداذکره ایجارنددانجی نفوسحذاکلاضا میشادهای شخته کلملی مجلزمدعای جودت وصلائده میکنماد اوارت طف دولت علیدود وفوملك اینتها ويربلود فوله، الح خامكونك عيني، ولمثله مكتوب منكودك اغافورسنده في عن يضط اوله جند الكارخي داجيت الحادث والمعتبي ولدف عامل المحاود والمعتبي والمتحاود والمتحاد والمتحاود والمتحاد والمتح اعاملى خصوصنده اخروادا به يحاق والمسترود ويواخاوه اجه هورش حال بوطئكم يشحدى بوماوه نك اوجا وطافت دفاله لنحى شانئ اداما جود تبوا وساطيلة كوندوملك اوداودنك كمذونك معلومى أولمعب اوجافلودور أفيضا اينكه وفئ كيفيتى على وفوع لمفوم كميش ونذك وفي صودتحال معلومل بحا أولوب كبيب رافك دارلينيه رقوده عدين فحفدارد وأعناب يمارينها كابا وجودا على دين بن فاريانيش والمؤدده والموده على داري كودا اعلى طفند دبهلااغامكونية وشقاوتي يحقواهظوك كأدبيات موهقولى اجارجوداوليق شتاداليدخى فجادهنا وجاغ عامه درشاف انجفاداردد فاعدوا كماشه مادانه و دو مازاناده چیش ولندوخی شیم و دولایارخینی دیگرلیز بینی وکلده و میمینده والی ا وادلعطه كيفيت ماش ماذيج أموكاليو مِدوش يمن «فضاستكوده تفهم دنيب. واولادرواده دخي اغلج انتربيلي وفود في اعلى بلراعطا بهربي اغلى فولانيه وادلعطه كيفيت ماش ماذيج أموكاليو مِدوجت يمن «فضاستكوده تفهم دنيب. نستيمش وبسه اغاىموكاليجدكونى بمضادبا بكالحة ودود وحاكمل كفاى فكأنا فولايله ملوقا نده محمانا اولدوق كلوما غازبار بإش بافتا بالتي بافتا بالتي بافتا بالتي بافتا بالتي بالت كمدكمة سنويليكك شاده فخالمضيض حيطيت منوفرا بلهم ما يسائلك فحدائي كلفيتي مازه يود مشويد فطير فللمطلق حدورتين ومربد ادلاني كبجي مازش واولبابده جله اوجا قلولك وشى فديريي اخا شك وخمةم وامصلى عوود و---

ترجى فصطند صاعدة شير تنادادر بروسية وندراولوجني اب وفديري وفدير وفري مشاداليط شجال نقرنيا بمداد والما والمده الموادلة المارنينددغرني واظولا يميكك كال أنقيا و واطاعثري منكافاة. كندنك انده وأثيما ودود افادة فى نقديقا قردايى كود مروونده اخريسيا بله عافطات الآوا المارنينددغرني اظولا يميكك كال أنقيا و واطاعثري منكافاة. دي دوط دك شاورً تينيود ادجاع عامع طافته دكتوب مايسي صورتى اظ الخشكاريه اودط مدكم. يني بافعاده الدنيشه كنها بعه نباج كملك شادلك. نظی باعثا شغزب اولدنینی اغای مویمالدِ وُولایا شار وخصی شکودك اولوبلودُدی کیفینی بسید فشر کیجی اغلناے کندو کلود کی بی شاولک انتگ والمادفئ! سندمنوطف دولت عليددد هونوش اطلاقد صاعده جودايوزير منطط زاع عالى بدكن افاره نحيش اولوفلرني 🕏 زكرافظهدا مدطفها بسد ایجیز وفرای نفی خشک و باغیادرنیز برفطه تقربر کوندوب هیجیا قضا ایده امری اصار واعطافتش، اولدنی و بخربات وارده مظیمه معالیموفور شاهاری مولود وفرای نفی خشک و باغیادرنیز برفطه تقربر کوندوب هیجیا قضا ایده امری اصار واعطافتش، اولدنی و نخربات وارده مظیمه معا ديما ره رخى الماني تحيك وغف لادرنشان المديجي ومكاو الوكنود - المالم ده المال جحله في واجلتى با بطالية تقرر اليطبى إيما اليمشى - وبيه ونديجي التبيع ويما ره رخى المان تحيك وغف لادرنشان المديجي ومكاو الوكنود - المالم ده المال بجله في واجلتنى با بطالح بالمنطق الماليمين المبيدة المساورة المساور ، عطا واوجا فاونك مِدجستروع مركزا فقياد وأطاعتُده اولدفلوني وفصهى شكودود طواوبي باجطالۍ آول وافر بكونر ديرجفلك اولمدينئ بيداناكيد يحدالي اعداج شن اولینی دموی اوّل امرده یولرش درا شاخی تریمایله قلعه و قالدیرون میشنایی کودرمرودنده کندوناك خبری الحق نوا احدام این اولینی نوکا دبرامنونو اعدام بحث اولیلی دوموی اوّل امرده یولرش درا ما شدی تریمایله قلعه و قالدیرون میشنادی که درمرودنده کندوناك خبری دوکاداز ادجافلونینه مرکوندسونگا بماشکاری مشاولیکیایی تخدر ادجافلویی بنیده سیاغت حاصل اجلی اوردخیند مشاوایلی اخرنگ بغضی طوّی احداد دوکاداز ادجافلونینه مرکوندسونگا بماشکاریره مشاولیکیلیه تخدر ادجافلویی بنیده سیاغت حاصل اجلی احدادی احدادی احداد على بن بك غدت وعدا ولمنيذ منيا ولوب شاويلك دجاخ عاره مفتذه سوانطى اولاني تبد تحقولتميث املاخينه ائطادوخا وعطاوعت بار كوماده يرائز عياريزه فطعائيل وقالطالمستما ولمدينى مجافظ شتاذايك ساية متكودى طلافدارا والاانطخا ودطا شكودط لعسست اولمباد برفاج نفطه باذ ترددانج شالوره فمونك دولت عيشا يرجا حركفه ولناخك نأوبلري أقطا سذكوده جوبسيس شكالو عض دنفذع مندنق مصيحهما ليدى جودلدة وامروفيله حاصلى دوخصطى مبدلسا تمالعي وإخبيحالمايه فادحهم ديوموسيس

المامد في المامد في المامد في المامد في الما

دكاه عالى يجوارى قشرقارن كي اوطه رفتشول بلك الواحدك اولاه التى عدد قوابيك مرم دن اولى اولاه مجدوًا انشاسته الاده عليه مساوي وفواد على مدود ولا مرم دن انشا واقضاا بدن تقوق و مره بي تنظيم وطلوا بالمخارجة مناه درسيده اولدينى حاديث ما دراولدين بنا ، وكراوطان التى عدد فول مرم دن انشا واقضاا بدن تقوق و منط الموري و مفاويم الخارجة مناه درسيده اولدينى حاديث تألف وفر وادى عزرا فرى قدار ناك تقديم الدي يقد ولا مناه الموري تشاور و معادي المناه والمناه المناه بي الموري و مناه الموري تشاور و و منط المسه شمير و منط المناه و منط المسه شمير و منط المسه من و المستوص و و و مستوصل الموري و منط المسه شمير و منط المسه شمير و منط المسه من و المناه و

جها مرد اور خرار المعدد المناسي المراسي المرا

۲۹۹٤ HAT.H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول.
بيان بأعمال البناء التي تمت في تكنات الإنكشارية .

بادئاه محبي سودتن خزاد كميرا ولاينى ا ودؤه ا و دوى \$ا يون موق عسكرا يجون ۱ د دن ديرشاغى تاميم ونفرعاً م يجويز المقانك رو واور وافع اولون قضا به اكرمه اوامراكي ماذلدى المي استاز عدد ون في مقفا في الم ۱ وزده برفاح بل محتي محمى احزاج ا كارمنيى مدار او دمنى قاح كو نررحا كحرضر بذكار مور يوكون فها دُنهُونُ رسا سجبا ب بنلی اغا غرالمی فشور کلی محود مای قوالمی وخی کتور دالوی وفی بی درمیان وا الم افده مذاکع الخفله هرا ودرسى بشريور كفر در جملا و وعدد اودم ايله بني بيك نفر كمين ل محددا ريسًا في المهمي واوق بنئ بنابت يحرى كوز دن يكن واخاج على اولايني وترتيب وجهده بدئ سألى محكوتما مى دوق سك اولرق والمراخاج وكلذا ويرمرواصل اولهمقلن وشواوم اورد بدقاعها ودرة تنظم لوادم المجون شركرا فروواها بركرا فح ومكهجا وندنه بفسأ ولنهى أردوا غله المجاكرا فح واومة فرمادي وبئ تفرما ذيجي رميذا المنطبعة درفاتي كميرا قومعا تميتي التبحير كمرافح ونفارًا المبتدفيط عاده لهناك شنج ورملي اولام افاج محالياته

ه يغرنه ا ورغورس من بك نغرك أني وتلاعلق له دخي مود كرا قر موجست الحرج مردتين الني كور كرا في الم ر در بر در سب می می ایر درجین اردیکی سان ۱ برد و فغرای مذکوره نک یوللرده فغیلها و ایران می در در در می در در در مذای مذکوره نکل افرامی اعلی می ۱ در درجین اردیکی سان ۱ برد و فغرای مذکوره نک یوللرده فغیلها و در در در در در در اعدِن بزندا من يعين مخاج انضاكا ذي برعدادا في ويرخلي اقتضا انحكه خهري فربودك بووله له تنظيمي مرائی رای ا می مخرد نفاز مبلزت واور بن کی دن مجر مسا دعت المیری کار ایا قرار به کان مقديرى اقتفا أبدي معلوم اميرى سور لدف هرفعهم أمرفطان جها نبأ نيلى سود بلود كرخ ان توقعو

كالمل عابلو قريلو ودنعتم افذم باشاهم مفتلينس

خط همايوتي H · H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول. 4770

أمر بجمع الجنود وإرسالهم إلى أدرنة للإنخراط في سلك الإنكشارية ، وليس إنتزاع الأبناء المسيحيين من أسرهم. شوكناد كوامتاو مياتباد قدرتاد ولحيفتم آفرم

صددسابق یومف باشا قراری موفق اوله مدینیدن و کالت مطلقه دی خدمت جیله می ودیجا بخد یکی حسن باشا بره لرنید احاله بیود لمقدن نماشی چا و شباشی یخ عثمان اغا چاکاری مهرها یونی اخذ و حسن باشا بره لرنید تیم واودوی هایونه کتوبی و عدم لوکلی دخی صددا عظه بی مشادالیه اخذ و حسن باشا به لرنید تیم و اودوی هایونه کتوبی و عدم لوکلی دخی صدودا و لان انکی قطعه چاک درنیای و معولنه دک قانمقام نصبا ولدینی مشعر باین اوزدنه شرفیافته صدودا و لان ایمی بازاد کوف خطه ایدن کامی شونه دک تا نمقام نمیش می تودنده میرشرینی یوسف با شا دن الدب بو تولله نیه و اصل و در مان چاب به استرای ما و شباشی اغا مقتفای مأمودی اوزده میرشرینی یوسف با شا دن الدب بو تولله نیم امتفای تا مفاملی و تودنده و مودی طرفه منزل یه غیری و مسدرای مشادالیه یوسف با شا داده شا ها دری میرشینه با امتالی دشتوی و استجاد به صدرا عظه بی و دوودن شرفه ما مودیشی شنایم ایرداری را بله و اولمنه نیم و دودنده میرانده و تا مفالی از نیمی بازنده و استخال بیدیکه بناز میمی با در و میا و دریلی قران نواید و ایمی ار در اید و دریلی ار انگری ار انگری اولمنه نیمی میرد و دریای و دریلی و دریلی این در تالد و دریلی و دریلی دریان و دریان و دریان و دریان دریان و دریان دریان و دریان دریان و دریان و

HAT.H رشيف رئاسة الوزراء بإستانبول.

تدريب جند الإنكشارية في عهد السلطان عثمان الثاني على يد كتخدا الإنكشارية إيرائييل والذي يدل غسمه على أنه يهودي.

3000

سنوکنو کرامدو مهابتو وتردناو ونی نغیم اخدم بمنه نعالی توجهات هما بوداری ابقا وتوجیه اولنه بق صناحب دیاینه نك معروض حضوره ایمونود خاها نه ای و قدات وفتری مبادك فلم عنایت وقم ملوکانه لریه تضیح بودلرینی وجهه بخیص و برمعتاد دا دسی خطها بون مکادمقرون بادشاها نه لریه تونیج بودلق ایجون نقدیم فلمغله وفترمذکودک مباتی می پنجه ابقا و توجه به لرینه ا و ن هما بونمادند دیوخط ندیف شوکتردیف واودانه لریه تزیین بودلق با بن ا مروفان شوکناد کرامناو مهابنو فدد تا و واده تم اخذم بادشاهم حفرار کمند

HAT • H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول. تعيين أحد جنود الإنكشارية في منصب كاتب الإنكشارية .

مِادبُهم

بنم وذرم هربونورك وبيعد مظوره ينم الكرر حدثنا جدمد توفيرا ملك ايدا ماي

HAT·H ۱۷۲۳۷ لرشیف رئاسة الوزراء بإستانبول. قرار سلطانی بتعیین أغا الإنکشاریة .

بارتهم

، وذيرم مقتضای ادا دة مشاها نزز ا و ذوه ۱ جرا دولمنی عهدتنا الاجالده متی دهمسود وتوفیقات عیرم دهبرط دیدا میرا اوله جویره تشریفیا تدن می ج بیصد نزد الای ده توقیف خمش در برمیجب دیصد فدیده و همایبودون الاسم قبلیبقا ۱ جرا اوله

توند کراماد مطابلو قرنه ویهنماندم اختاد افطاد و فن نخادده و معناد اولات افغالی از استاد افظاد و فن نخادده و مفاد اولات افغالی از المفاد المفا

ساداد اغایان فولانه و بودد برید سلامامه ومایطایی ومعامی ودیوارها نین ایاب و دها بنی نفوید حرکت فیطه ساداد اغایان فولانهای بودند برید سلامامه ومایطایی ومعامی در فرطعه بیهایی اخرج ندیکله سنمه اواردر اوردر اوردر ا اجای سوم این میکنی مبید فدیمه ونوع داجران نطیفا جرید و عرفی در فراید می می عابیری بورد فی امروز می در می در می معللافاضهٔ شاها زری بولیده بچود عرض ونقیمیه ایتدار فلدیمی

١٦٤٠٤ أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول.
 منح أغا الإنكشارية رتبة الوزارة .



۱۰۸۳۷ خط هماپوئي H·H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول. أمر سلطاني بعزل ونفي اغا الإنكشارية لتعاطيه الرشوة وتعيين أغا الكتخدا مكانه.

وثيقة (١٦) ا اذن هادم اوترر

عرض بنده بيمقسدندا ولددكم شوككو كانتلو موابتلو تحدقلو مآنغتم اخذم

إن جناب مفيعن لجق والاحسان ومجنّا ينده معاتب انش وجان حجلت خزي للفه عن النقاد والغضّان استان شلخ الادكان بإدشاها:

يمانية الغاية الغائف خيكان وعجاً حاجمتنان دورك ايليق كيسة امانى وهمان مقاصر جله جاكرتي ودخالعا لعيار وسيمسكول يتباد

وكرنديه ملان الميه المين بجمة ستيلزسين شيمُلُو كرنشل ميابّلو قرنالو وأَفَعَمُ افْتَم بِأَدْشَاهِم مَنْفَاعدليه منا دركا علمانيكجيلي<sup>ي ويله</sup>

والماد وجبع وطبى ويرومى ولجي وسائر دانبه خوذن دربارعوارن فزولهنك بودغة شحرا وهيلى برفسط موجبها غيازع وطراه

HAT · H ارشیف رئاسة الوزراء بإستانبول. بیان بروانب الإنکشاریة .

مرود المنه مواجب مذكوره فله المنه مواجب مذكوره فله المائلة

مفارت توفيد دبلى ومعاحدت مجهمت جائيا تيميه واعداد ويشيكا و ديون معدل بنياد شاها: لرزم جع دنعاد اولينه مولجب مذكوره فك اجاند

ولانع اولان محاولات وفارى وجهد شك خلاصهالى مرفع عبّه علياى خسرواز لرى نمنشور منفورها يوئله بورادفوه عططف عبه شاهاز وكالشناء

بهة تاجداد الردك تونيع وتغسنه وخدود ديوك محاجونلى خاسه وسمديه سطنت سنيه لى اونده عبدعداف أخال نبك جدوساني دمين خادفتكي

دبرمبادك خطھابين سَكُفَعَظِين نَيْجِ بَإِيْصَ مَابِنِهِ امرفِطِهِ مُوكِلُو كراخلو مهائِلُو فَانْظِ وَلَيْفُمُ افْدَع مِارِنِي بَالِحْد مَابِنِهِ امرفِطِهِ مُؤكِّلُو مُؤكِّلُهِ مُؤكِّلُو

معرومات جاكرى ومراولي اوروه بورفعه مامارم المع على والرعم باله لطفا ومروة ارسال واصدر بوركز بزيات قائمة مفعله عليه ماك خادهمة مفهوم عذاب عرسومنال مشور زحد عظمال محصيل سبار فظام وجماع ووالز تقت ما دوی افدار عاجرا فرم ملم وخت ولی النفا فری اولمعترب ناشی محال مقدد و معاومه دن نقیبی وترفیب ا مراد المراد ا عليه دن غرى بودخه دفح احقنا ابرن محالم ومحبرة الوام موتر واصدر جدِث الح المغينة بناءُ عكرك براعج العالم ماددى ووصل موالبلهنيه وصوللرى ومبابعات مذكوره ماك الحاكون تجعامول اولمفله بير هجل فانثا اولنهب سفاباك برمقذارها كميل وفعووها دفحة بباحز بختام اولمقاودده اوه بني وحليده كالمهم المانج الدور ولمتغانه وخيامهما يخفيفها انشا اج جي اونوز فطعة سفاينه يخل ونيدا ولنني اوزده ايروج اطراون علالم يج وفادكافظه من ولان دركا و عالحي وفغل مل كمان بثن منه وعلم المباري وطفسان براله كالوشن بالم ومدى وطريج إفرازك كمان دون مواجهر مال بروغدار فعورلاه مكسان بن مواجهر عامنا مروز والمالي والرائي والرائي تحصيل سار وقعد بله عساكر ومهمأنه عرف انجون خزينه ها بونون شديل المبن بالمان يوان المان المراب بسار وقعد بله عساكر ومهمأنه عرف انجون خزينه ها بونون شديل المان بسار وقعد بله عساكر ومهمأنه عرف انجون خزينه ها بونون شديل جود اربخا امروز مان امروغرمان ارجاجام اهزار فرافر و فاعل مطبوعه ملتداری وقا این فرونه اید حفوصلرين عندالله وعندلاناس أيان كوديث اولون حسن اعى ومزير اعدى ولالنغاء لرع فامنة باك ندخرب لربئ مغزفغر برممويت ومحفوف مسوف احسان ومرحت انجكله دعاى بالحاعز ودويري لرادينه بالحكا المسلاد مخافلل حفرترى ومجرمعود ولحالفاء لري افات روذكا دون مأنون وسأينفق ومرحملون بوقالها اودوش ابرمرون الميهامين كرك وتنابروع كوك بنجاللوب وكرك الرمهان كغيره فاك منكاللي بانك اخزرفر طرفذن حاشا دوه فلاوفعود وتهاوه بخوز مورطريت خماو بقبنًا معاوم المراتم

٢١٤ خط همايوني H·H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول.
 بيان برواتب جنود الإنكشارية وكميات الذخيرة والطعام الذي صرف لهم .

اولوب لكى الحرافاك خلوف وأشع كؤروانها وتمشيتا مودما موده ارتره تعصب ويبضاغهن ولميع ودكرك باجابله واجب الدحمام اولأن عظائم مووافتا ومعفائ تفطيل يعوني اوه ينج اولوب لكى المرافك فالمخط فوروا بالناكونه وخيام ومهمان بيبه عفوداولون عيم وفوي ويبغناغهن وطيع دديمرك ساجابله واحب الدهمام ولأن عظايم مودا فتأذه عقائ مفطيل يغون الأبج مانودلك وضع ووولرن ازجله سفابى انشاكنه وخيام ومهمات ببربنه مغود اولون تيم وهجى بالمفاغا فالرنبك بواثناده مأما ومزابله جانب باب كحيه ورول كاعدار فرق سبان الحيفاة نلودوملوم ولحد الفازرى ويناجون خاكباى ونرينه نفديم المرافي مانادر ومال ودفه اهام ين وجابه مأمور الانتار ومانه مأمور الانتار والمانية المانية والمانية المانية ابون معض صادقًا لمعزل فحسنه لرك تعرِّر لرنب توده اولحوالب متعدد محالدون رئيب بوديون مبابعاً قدن سفدى دار عمد وجود ومعول اولون شكافا قليل ومهمات الجون انتاك عرمان موديو اوفور سفيله وغادلايون انتاسام بوديون بوداللحظمة عنباه نال مجوعلرنزن بوانددك فقط برمح طعا منا وحاظها البوم فات صويناك طغبا في ويحكم بمجكله بونون بوبله كرك مفاي وكرك وفاتوها فأوالم بله دخاج الرى عديم الديمكان اولمناله محصل كالدم مبايعات ميتبه ون موصل مبايع المريخ وسنال كالعبا بهاده وك وجابنه كلمك احتمالى برطرخ اولوب بوديضه خاكياى ولحالسوية مرسول حوادث فايحدث ورود و مرود مرود و مرود و معرب المرود و معابله اعداد و با فشاد نبات اولات و المراف المرود و معابله اعداد و با فشاد نبات اولات عكرمفعود فك عليكة الله مقراس أنفاس سولا للدمالك اعدامه انهاض وأوخاللوعا بجام البوي واولامودن باحفوصاه ذعالجه اوايلذن بوتاريخه كلبخه مكرك حدودد إخامتلوعا بأمل فادفذ وطيغارينك بوطرفون مذاول وارسالمان دوجادا فالمغزمعا دفان كنبره ودمانه محكر بالصناف وملافارى مدوا دارى المخالف وسنفاذو سنفنالرن على فان كالبف ماديطان والمناع على المالمد وودفعه الاظرى محارن انهاض وكرمال وطافنا فإغيه طوعوعا سالبراني

حإدغالدولنيك اخزنه دك دبريك مقبنيات وعليفلزناك ونقد وحنس للدم بورخه طی عربضه ده مرکول دفردن و دا نر مزعکرنان ممار فلری دخی فایسهٔ معاوم منبران له ایود عنابهادا بن بروداع اكرمنعوده مدوده بن ون كونه دك بهانه عكدة وخول بله داد ووجر ورعابالى الجريمسانه مشاعد ودوون ملحث عداده ناد وزمنر الري توفي الما الماديني نقدروه خدا توسترمية انكابا بدكارى ملمن مجاج بان اولمبوب ففي المقيقة بوقدو عاكركيثر المجتمعة ماك رفاهلزن واد وخبره وعلنى وانقال طوادلهى وبره جلك اددو وفردارى ونزل اسنى ومكارى ابنى بولمديني مورش معقفاى ترب عاميانه لرعا مفود اللرينه مهانه كروب الثي فوت فرسه به واصل ولمكنى اذاع كفنكولاليه فادوانسادا بفك حال والمرز اوق في بمرهات مبوعات وبرجانبك برينا ملغي وقل الردى وبد رخ وكرانا سعادينه توده و بو قلريل بودائر مزعكرنبك اداده لريز عسر يمز دد كاد ومع فمزالة بؤا كثاداعفان بهك باشيلر وبوفادو لمرفزن تواددا برن عسكررات بوناديخة كلجاه بجلالله فعالى هجينى الهود الميه ملك اداره وذاد ودمنره لرى دوّب وما مفوص طواراله اوتوزيش اعتصافه مديرمنه ابصال واسكانا وهوفارى محمنا لطف آكهى وفنعن فأدشاهي تمزيذن اولمغله بوبا باب حباب سهل الاتورج عربيل مرورى ادكسن فامراد ويغيه معترفه ابنى برقاديخه كلبغه عباد اللهك اموالني سأزنر وجهاع كرك جاذعالثانى غيمنه وادنجه متينا نلرى تمامًا ادا وبلغ المبيل الربي مفهوم اوفوه فبالبدائري ما والماد أمكام فالمذفين بمناه موملان عبرى محال الرودن مرتب بوديو سابعامك الدد و دكر الفريغ ادفعه كلهجك بهاده دك بوجابنه كلبهجكى وفاج كونه دل جادى الدخرى حلولمان طوابف عكريه محبروا ذاد وذخيره وستنبات وعليق طلبا برح مجلم عاميرهن الحلفاه بوفكروا نربشه لر دوو وسي عبارتها ملاي غن لجه نادش واضطلب المين ود الله المجرن ورسول الله المجرى وأولسون وسُوْفَاد ولحالنع عالم الدر فرك وداء عظا الري دوحا يترون اولون بوقطره واولدن عباداللها احوالنه

مادنناهم

## بنم وذرم ا منْ الله الله الفرك مثلنيمه بهرن كريسة يكوميز افي يوايته تبكيم الني ا منْ الله الله الفرك مثلنيمه بهرن كريسة يكوميز افي يوايته تبكيم الني

شكال كرامتا و مايتا و فدرتا و ولينعم افته بودفه وفات الدوب بجي اوجا غذبه مصرف المناور كرامتا و موايد والمناور كرامتا و موايد والمناور وال

۲۱۲۹۰ خط همايوني H · H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول.
أمر بصرف رواتب جندي إنكشاري متوفي لورثته الأربع بنات ، وتسجيل أسمائهن في سجلات الإنكشارية .

نیم وزرم یمیی اغاسنك غیرتز طوفویی دیویك یوق سزمنابطانده كوزد غیرهٔ ایره بورز یك كوزل مدفط ایمنی ۱۰۰ و ن بنیك خای<sup>ش</sup> د فی موی ایریه واون بیكی خوشی د فی بیدمی بکخ یراولدرق میری بنیک خوشی خبی دان كوره در بربرند نظیم اولاره مخت موی ایریه و وی بیلی بروشن

تنگه کندره عمل ها سومل سوملی تنهای اجرا اولدنی آنیاده فرایک میلی و در از اولده ایجود منیا از سود از آرای و میلی از اولدنی آنیاده فرایک صفح در طریق میلی در و در از در در از اولده فرای میلی در اولان خطه هدو ما و اولان و میلی در اولان خطه هدو ما و اولان و میلی در اولان خطه هدو منی از و در اولان فیلی مولان و در اولان فیلی در اولان و میلی در اولا

107٣٦ خط همايوني H·H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول. تنفيذ الأمر السلطاني بإغلاق محلات الخمور ، لأن جنود الإنكشارية صرفوا كل رواتبهم على هذه المحلات . بارتهم

نیم د ذبرم همتبوتقری و تا نا د مرقوعک فلرا ندیر بیون نقریری فطود و معادم همین به افخت ر بوجود دوک د وخروص و دکرت انقره و کفتر بر خدم همتبوتقری و تا نا د مرقوعک فلرا ندیر بیون نقریری فطود و معادم همین به افخد و کرک محالک محروش شعاری د جهند نفاعوی سؤلمد من فیافتری مجد به د نستان تحقر نری دخی شخت ایشدی در کارش از با ندگری بوجه او جافتری عوم اعتباری و دارن برگیاری افزار فرت بری مجد کار کی در معادر نمای عرف مفرود ایم می تسب محلی او ملدینشون میشرک وایشا اید با لمزاری اولدف و کاری محلی و می ترب و می ایم می با خیری خانده دی خالی او دل فلی ایم کارود اجزا مستردی و اهتی می بیروم می ایم می می می ایم کاره و در فاو در فاو

كف كرامالا الفادى ميرا الفادى ميد الفيه وكفى تجافلى مفى فردسه الما الفادى ميرا عبد الما الفادى ميرا الفادى ميرا الفيه الفادى ميرا الفيه الفادى ميرا الفيه الفادى ميرا الفيه الفيه الفيه المادة المادة الميرا الفيه الفيه الفيه الميرا الميرا الفيه الفيه الميرا الميرا الفيه الميرا المير

1۷٤٦١ خط همايوني H·H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول. أمر شريف إلى والى أرضروم بشأن إلغاء أوجاق الإنكشارية وتبديل الملابس الرسمية للجنود .

عدلب به نشاخك همتي فا تحريد دير قي محتر مربعين فائد ومرتر بودفذا يداعن و فحفر نظور ومعان هم برخ الحصيب اخاطوط الخفك افتى كنرف ا ومبروم ايحد هوالحد ا و داسى وخى حذ لدنيز بيتم يم محطوط و دوم مشا والإلى برج عب و خد همذها والقرس ا يدركي ا ومود قيوجي بنايعورك محتود نعرو تبادى و يرس وجد منك خرص ا ونون عاج بح فراده عقا حاجر ميراخور فاغ ما يربيد قيرجي بنياد و في بكار اولنى استري بغنستر شوادك ا ولذره المسكى وطرخت و والما صشا والير ا فتفيش كوروج واب تحرر وابت عبد كون ولرف همتما را يعربي احرك احداد والارتذاء خشوا ولم يقود والمناود والمواقدة

دوناد عنايتاد عاطفتاد رافتاد مروناد وظافم ليميم المنظما ا ۱۱ مغروراولرد. حدثي تجاوزا بلغ مغروراولرد. حدثي تجاوزا بغناواديا والمجه مقابلة بالمثل فصدمنابه سنده اولقدنتنى اقرمجه انفادآ لايله ليجرى ادجاعنك فديم احولته خلاكلماحك اوزره فقط تقليم وتعليم تمنده بميجوى اورط ارئبك بهرندد يعز الايتر نفرتح ربأ تقليمه بألما ولندقده اشارواتقيا بنه زوج ملم خبائث ابخام إيجود جمعيت كموسدايله بغى وضادى اعلاله دخوج على للطارفينوسنه اجت وعصيالأنمِش اولينيندبناء بتوفيوالله للك العزلجيم وبلادي يمجزه حفت فخرا لمرسلبد عليه افغ لما لمنيَّة ما واحدًا استموَّت والارصير اومفوا ملعت كارلًا ادندلَهَه مامورلِسوقيله فللمُحْدواتِمَهُ حِلِى مِنْهُ الى <u>اجِلُ وقِسُلالِيجُى ا</u> طَافِيلَهُ حَفَلَهُ الْحَفَلَةُ معاملات بيفي وعلوفه مى العظيمى العلامي المناع المنا بدبادب كيجيى اغتى وسازقطارا غالى فبعج باغياد وخفراند وساروجل سابذره ولي مفظ بادشاهيده تطبيب وبنيه معنى عشاور خصورة محديد نام خرافت ارتساميله عكرتب بورطش اوللج سيله جندروژ ظافيده افضا ايدد بغيرات سيدمنمنده مبترى احصابي اصدار ونسيار بوديمه ابرج الضعيده مفتاح قلعهمي من بطنده اولحد وعرف بدويد كوع بمجيى طرفل در ويت الناه مواد بوليخدج يناب بوند فيما بعد ودوة طاه تند خبط واجل الحنمي وانفاذ امطابي سابل شمية استعانندمبادر فيلنمنى آمر التبوشنزن القعده فك يكرى درونج جعدكونى ائامل بإي تعظيم لأثي فيمانه فداميلى مفادمنغى فراخين حاكى ادلوب سيفت سينة ريدى القيامك بتعفاهيكم هجيزله نوت ومكنتى بالدرجات اعلى ديرمبيدل زياه ايكر بهنتينبوعدواندد كيفيله انتفاح هر المام المناه من المام النمديني مجرد بومتلاشتفاوت كالنك صعماطاعث كحابب دولت فيجه ينجنى قطعا خيالهم ٠٠٠ ١٠ ملفندى معاجمه محاها تدندد فأنائيني داوندي تميز لذ معدى كرزنيدهن ويما

HAT · H المنابول.
 أمر بإلغاء الإنكشارية ، وإحلال العساكر المنصورة المحمدية مكانهم .

و بعمیسه وانفیتاری نزدند کی کورویاوی برزمانده برو دشمنان ویرمحدین غیرسنده وبالخضوص بواناده روسيه لونك وديكرعرمينة حاكريه مينه اولريني اوزره ابراناونك وجاده مقائلته اقتضاسته كوج بحث وجاده مقابلة بالمتله منعاف فألدكر بميده منعوص أبت كيمه نذكارايله بوصورتده دولت عيديه دخمنه جواب ورمك إيجود المغررار وملمع كك كنوم وغبلتوى سؤال اولندقك النم الدوكنى اعتلافلاند دصكو مواجه لنده امزاط ساسك وَلِنَ وَتَقَوْمِ مَالِ رَفِيهِ مُعْدِيهِ وَلِي اوجاعَك رفع وتغِيرِيْهِ ولر شوكمَا مِ مُصابِ وَلَا عُلِي مُعْدِيهِ وَلَا تُعْدِيهِ وَلَا تُعْدِيهِ وَلَا عَلَى مُعْدِيهِ وَلَا عَدِيهِ وَلَا عَدُونُ مُعْدِيهِ وَلَا عَدُونُ مُعْدِيدًا وَالْعُرْضِ مُعْدِيهِ وَلَا عَدُونُ وَلَوْنُ مُعْدِيدًا لِللّهِ عَلَى مُعْدِيدًا لِللّهِ وَلَا عَدُونُ وَلَوْنُ وَلَا عَلَا مُعْدِيدًا لَا عَلَا مُعْدِيدًا لَا اللّهُ وَلَا عَلَا مُعْدِيدًا لِللّهِ عَلَيْ مُعْدِيدًا لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا مُعْدِيدًا لِمُعْدِيدًا لِللّهِ عَلَيْ عَلَيْ مُعْدِيدًا لِللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْ مُعْدِيدًا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عُلُولُ اللّهُ وَلَا عَلَا عُلُولُ اللّهُ وَلَا عُلُقُلُهُمُ مُالِ مُؤْمِدًا لِمُعْدَا لِللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مُعْدَالِهُ مُعْلِمًا لِمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مُعْدَالِكُ اللّهُ عَلَا عُلُولُ عَلَا عُلِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى مُعْدَالِكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عُلِي اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عُلِي اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَا عُلِي عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلْمُ عَلَا عُلِي عَالِمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عُلِي عَلَيْكُمُ عَلَا عُلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَالِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلْمُ عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْكُ عَلَا عِلَا عَلَا عَل افدمزك وسامك هج ركونه عُور ونيتدى اطريقيه وتؤف نام اولوب حقدنده حرمت وولفة فيمه بقله و مفانظا الله اطاعت ودونتي الزم اولاله عي الله اصليه في الخويد هن پوریفنده ایکر ویشخه اوجه درنامی اولیه رد کند دایجازیدد نفات نخیر فیلیمه س<u>روع ایمنیک</u>ر بدكادغي ممانعتله معاذاللهلى انجامي ملاصطله اينميه رك دينمنك يريدمور مداده ب رتدی مدولف الله مقارنده انبونیجه ی انتاج ایتمتندر الحاصل کیچی اوج کی فیع ابد بوطفده وسازی اداره اهل عصد ومطیع اولئل برکوند تعصد ارادی اولیوب وهک نقف ادانظي معاشنه ملطه يوفدر وسفارده امك ويمِش اعال وسأراقق إيدنداب ابد رون باد شاهیده اخریندلیله عطی مکندر بوللد عدام بینداده بعده بعد محلات دی طف چاکیدندباند ونصح ونیده مبادرت اولخفله جملهی اظیار اطاعت وانقیادایله بلاترد و بنای وقِل وقال، الله بهدي أزول وجاد قِول يَعْنَى وبعده السروكجديان وعلمالله وفحاعيات جب ابذرطرك يندمع ناب ومضى جمله علما وف يخ مكت يجتمع اولد في حالده سالفالذكر فوانه جب ابذرورك يُفع ناب ومفقى مجله علما ومثّاني ملك مجتمع اولرفي هالده ساله سارر كوندرباوم تكارفأت وبإله ابتدرلدكده انديني دوزمه سمع وطاعتي في ياده اولرودواله

وتطولبه سلطننسيهنك دول ساره خصومت غاينه مقابنر دونجه معلم عرزنيدهن دبيخ منه وقدنبرو فص عبد مربه سنه وارض ايدوى عنداو كالنيا هويدا اولمفله الامورمهن باوفاغ بوكرة الطاف دعنات مصت بارى . هم علية جناج لافتناهي موافقله انوارتوفيد مانندماه بهات وولت عليه وجميع امت محمداوزرانيها كمعه ف الالهرق زمرة باغيه نك تكيل ودفع ورفعى وخصوصا جانب رسالت منافب صفت بيغبي عدد وآلدا على الصاوة واسلومه نسبله على ربيعي تفاًل بالخير فليمد الهرود الدف اللهمال محضا فيصد ونص الّهِ يدول العلد الذي المناسكة عمل المناسكة عمل المناسكة عمل المناسكة المناس و و الماد و ا روح عالم اوروده شيخاب كالمشتصاب ابده اللكك بالفؤد والفية وانما وكاملا افذه وفافلا وجود مرهن الود ملوكانه لريم جميع كدول دد مصوله وابام عمر وديه وهلت عليه لريم روزاؤوا وكافة مطم سنيه لبه نوفيقات صماينه سنه مقوله ودنتمنال دير ودولت عليه بي منهم وينكو ابدرك ذات والمعميديني دخى بانوفوالهى رونونجي منزعبا اولفدد خالى بليه آميرها عبر ابكالدوامك كمك عكرتحررويى وكرك بوانه فدر بونج خزائر ائلافى متالوتكلفى مجرد امتجمه ورعایه وبرایانک کالآسایش فاستلصاری اسبانی استحصالده بیدات برمین ایدوکی اربایقول عندنا ظاهروانتكاراولوبها لفالنكرامزامة وفحالنميلى لدى المطالعه فعادعاني ورودنيه قدم مصلى اظهارا ليخسه آمدشدد كيفيت اهامينك مسموغاي اوهرود واطافيله المحليروث بد افكاه بنيت وكوندبيغص سيمكيات عكرهم الده جكدر بنهم فلد فلوفاله مبادرت وقوعى متحفظ اوليفنيد بنفه الصروع وجوه والصالب نافي تجويى فري يجربيد عبدتاييم اكنأاهاعصه ومطبع ويدن وتليني اشأم ابتن اولوقلى بالتجارب معلام عاكمك ابدوكنديد كاسترهلت ويعود البوارودود باعود مفقة خل تزالديد ربط شباغ الماهارية فلنمى محال المعيد دفى وسيله وفياس الطورئيت خبريه سيله مشعبنا بالله بي اظهر واجليه ننبذ بدله يوم مذكوره افروناب مفتى واعيامه وسازرقاع منبى جبر وليفي افاه واستناره ددرصك مدرسيد وعلما ومثانخ بلده واوجا قلواغولت وسرونجرى بغيران للمدد

المان ديد المادة المادة الماري على الماري الماري المارية المادة المرادت المارية المار عطيف وارجزوع فلعرى مفتاحارى سرزغى يايدسنده اولانه وزواريين والفيمتاد اولافيدد امتانواف عارى شام اغامه اخذاولنوب طف بذكيدند قلعديد مقداروافي نفات الله فبوبك بنيسى قولك وايزوع باخ والدجمع المكاليف الدرسية وكال بوطفال بوط المحارية كا تنفيذا مطالحة تنب المخواونده امرنامة وكالنيناهيديك برصورت اخاج برلدا كخوفاص ووالمجلظام وبنا والمناه تبير وطرف جاكيداد وفي افتضاى وجها ترطرفكؤه ساية معدلتوابه حض جها ندارى قوق وه هر الم الم الكام الله بعد كفنكو بوطافه منعة رضاكارى واطاعت حالما ولن وفولى حادى اعلى ومحضدها عط المركارنديد نفريم فلغش والمربع اغدانك اكثرى سرزغرى وسركهوني وسرفوزني أرتبه لغه اولد قادندند والمجارنده الترى مسدواخيّار وبوانه فدر سفراد وخدمات سينه وه بولزرجُ عناية سُابِه، ابدوكليزد، وبودفعه تعمَّم وتأخا غِيرك طود اراه سيّه بي نعليد كردد عبودت الملكانية غيرى سابلة عاليده اغا دنيمنيك منزل الخاره تنيل ابله سفيل اولماملى استرهامنده اولدفارنيه بخف رفصت سبنه به اغزاز ودرسادت اجرابورليينه فيات بعضينه فرجي بانياله وبعضينة فحؤلا وكدكاولك وعدجاكزانهم اولوب مقريخي درودعربضه بدلف مرضع بيثكاه والغيدي لفن المنا فائذه تفتع شيد مخبزوا فخاره مائل ومجور والغديني صوينك يأسليله تفتكويد مفطورا ولوب الطراقي سارمحايفيس ولمدرق بلدة جسيمه وقرب اعاميع برمصدوسيع واغوانى استانة سعادى اغوانه أشبيه وكثراواردد بونار ربه وتعيناى جزيد مملكتان فنخ ومنازابكر نعدي بلاعتبار سارناس بدهميايده اولمارى افتضاى نفوس بشرنديد بعيد وذائذه دخى اهليمصر وصلافكار وهروج لمرفض ومرح نابد وسراوار وممالك سازه يربورس عسبالوقع والحال امتال اوليجني بديدر واغوات وتحيرا في المربع ابكائداد فقط أتخاب اولنائار دفرمذكوك بازلم ايدوى غووار اولننيد بوبابص عفى سينه والخياري بازعظم مكانه م ووفر مذكوره وعملك تحوي اشرعا اولنا لمالى كدك خرج ومص فارنه افترار كاولم ليد عفودانعاميله كدل الحافلة مناعفة بهية وكالنبناهيدي دفى متمناى عاجزانهم اولديني بيائى وسبلة ابراناخته م المناد الدن الله المعافرة الوصول افطب امروفط لدولتلو عنا بالوعا المفاد

دبضو عنايتا عاطفتا رافكو مروناو ولخانع كمرانيم افنعطانم مفرترى وا فرمدندنبرو دولت عليهٔ ابدمدت مصخنده دبه مبیر وشریعیّد خیانت وکفال پنمت وانجونفرد وتغلب وخباثت قصديله تزابيرخيريه يدعخالفت وهربار وفع نوائ بمخوى شقاوت ايدى طائفه باغية كنيرة الملغشك جحداللكلى تأنيرنط كريظير حاث خلافتيناهله فلع بنجمف دات واكاى مام ون درعتو وتحويكري معلى ومعلم عساكرمضورة محديد مام خيرارت الميله نفان الزير ترثيب بورادينخ ببير بونزيدا فدح شرفيسي ورووا ولادير نبرينا مأساميلرى مفتفابخه احزودره باعديد مضت خل بالاعد والوعيد محصا سايه جلاديوا به عنابجها منادين بمرجم عبر ربيه قول وانشال ابتدرباوب وبيود اعدم ومحضارى تقديم وامرنامه وكالنعيليك درجال رجيرني اخاج ووصاياى لازمه تحريله جلدوقارص ووالدوالى ومحافظارى حضائى بنصلبه نبيليني عاكياى عاليدينه ترفيم فلؤب بعدو فاصدد عطوفاد صاح باشا حفلاريك تحرابيله فاص ويا امثالى حادى وارداودود اعدى وكلزى وفي منعافيا ارسال الخفي وجدر وليسى معادثا وعيا بنصلى والمفسنه خسخ وملتني ببصدراع تكوداني ودفع المنفئ ولدنني مسموع جاكى اولوي بونك وزربه مصلح خبر برخربك دغى ابرخمنو ت يربعد فيل دفال اولود ملاحظه الم ومشارايهك دخى استفارينه بنى كاس مصراولاند ارحزوم وجوهندند خسنحا غالبنه اطلفلى بر کاغد یاز در بلوب مشارابه کوتر فی ایدی بعدهم وادری فی بن و نبالی طرف عاجزانده مد بونك وزرنه مصحن خريرخبهك دخى ابرسمنو سايوسد ومث رابيك دخى استفارنيه بنى كاسترصراويونه ارفزوم وجدهند وشخوا عالينه اطرفلى بركاغد يازدريلوب مشاراله كوتريين ايدى بودهه والدى ظى بنجارتها طرف عاجزانهمه مكنوبيله والدرصيك سابعيجي المجافلوسندله انقيادى مضحد برفطه وسرهدمنكول بمبه وبسارا وجافاوى وسائروه ويكربرقطعه محضروارد وتعفيا والحامفا لاياك تحرافيه م مناه وعضى واصل ولقدنة شي جمله ي فرسناده بينيكاه والمناهبة

۱۷۳٥٤ HAT·H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول.
القضاء على الإنكشارية وإحلال العساكر المنصورة المحمدية مكانها.

النفرج اوليعنيور الماردود في بولناله جيات لدورون عمله عي دفيل درسعاد أرسال اولفي وارخون وارخون المرود والمنافية وال

جىدىك دى اطاعى المسلى المستون واعلام ورسال المروده قات واعلام ورسال المستون ورسال المستون ورسال المستون والمستون ورسال المستون والمستون ورسال المستون والمستون ورسال المستون والمستون ورسال والمستون وال اخذى وطف عاكريد نقلت ومنعند وبشفه كيجى وجاعنه مخصى على ورآمدا خلج ونبيل ودكافلدونش الدرفع واوجاغ مزبوره تعلق عرف بلده دغى دفع الوافق اشفارع عماني بوبلان امعالحة ترقبا ولنقره ماعداويون فيجابنى محداغا بنصليله بوم عرف فرساه اولمفدنة غي عبد شريفه عنه بكود مسكو فالح عيد نرنب ديواد دباى وكل اعتمايله عبد المعالم فأن واعدده ومجوعنه فطابنا دبلم دُوندني قدر بصيكمان مؤفره بباندد بنجوعنه مقدعه ببصلها فلطفذندع كالمرنبه يه محدى نائ سميروليي بزمفدم امت محددندا ولمبي جنس آخى ایدك ویو بعصدتهانسامعدرس ندكی اولمتی اولینندنیا: مجسون کورم عن بودنی درمیان شيد رئى لينتع عساكرم بعدمعلى عساكرم عودة محديد نامنك تسميرى عفض ببنره يلامعلى عساكرم بعدم المعلى عادم بالمعلى المعلى المع عدوسه اختص فنسبت واستنادا يله خيرونم في ونجي في المناولية المجمد المجمد في المناولية العلم المستنادا يله خيرونه المجمد المجد المجمد الم بعضه اؤلكيار محمدى وكل ايدى ويمك وكلدر جملامز للطحمد اول فحقراعث محمد وزويو بدكا وار افلامتمره بإليكتنك وجوهبدة شخاص وكذوبي لمِزسوزيدر تسعوعدرديواعتذار ولحض ال عائدية وفي نهديوات انعاربرلر عصلى كارماسع طلعث في نيميتي جهري كمز بالدا والدرود اغاى وا مواجه شده كويالدا ولدفارى وبرنطوق فرها بيماليث الدجاع مزبوره منعاور فزغالدوساراشيا واورطمالى يحى اولذق زماديمني فيدرور فلعرين بولغ سلفد دخلف وواولز كلون چندعدد قزغانه ویتما فحاض وا حزوم فلدی حبه خاندسند و صنع ولنوب برفطهممایی دفاع نفديم فلذيني وارحزومده بولئاله چندنفرا وسطاروندا و اجد حقارول القي اولان هيراستارا يل مصيرها وده بوافئاته جياسنار في النوب عفظ وارحزوم ايا ننك عادى ولديني فضالرا جلهسنه دخى امطيلالتناق صُورسينة سيله مؤكد بولدلير مقع ودلانيكارمبشروع قولابلزنث

وصبادد فى بعلنه و افامتها و بعل براد نفاق مقد فانه مدور به مدرت احتیه و سازای حبلهٔ فارج فلعه نفل وابط براد نفاق مقد نفات و سیکه کام نه میدرت احتیه و سازای حبلهٔ فارج فلعه نفر بی خرایجودد ارضو و مدرد نفات و سیکه فیه بر منطا ارضو و مدر کام نها و مدرد و مد

بارجم

همنو تغررك والحمقرط الخيرنك تغريط ترج مريد ديرودة فطور ومعلق عمية الحكشد فريك بوخصوصره يوطونوكم فلعند بناده نعابد

جواب وبرلمك ديم كلاميني وهنابيودا كاكوره حرين اختطئنز كوم جواجب ويركن

نم وزيم

حق کاسلو واپلو فردنلو ولیم کم فندم کارداد و کارد و کارداد و کارد و کوشمالای خصص و درد و دو کارد و کوشمالای خصص و دود و دو کود و دو کود و کارد و کوشمالای خصص و کارد و تجي تعالى دون عليه لرنك موفوا دليغي فرزون في تربك إطله هر إي المهارضاي ويخطف على وفيت دلا رفي وفي أفضا سفاوره ، جوبه مقابدا عد الخف اولوب دو كاكورد نجار لحب مخصصا بربك ويخطي مادى خدمت رياست به فطعه تعرب تعبيم الربق جمايدي وبوكود الكارة المجيري ومى سيكانني إرال بله وافع ورود فادهى بجاغي ضط ونس كانك منظيرهما بود ماوكا أرى بويلوا يحود عض ونفيع فليني ورسوما ديمي وانكلف الجيابك تكاررجماندى كاى اولبها إزا لايكلى ممذ فينكيه دار كلام بزد الدولاب كرك الماه وكرك برند بوبد سال الطام يخطف أيديد هول ماموري لحفارتيه خيث رياستديدا مارك الطارانديوي مخطف أبديد هول ماموري لحفارتيه خيث رياستديدا مارك والطاري الطاري المفاريد المداري المفارية ا مبای علی ادر آهنی محافظ عالیی بورادفره "مرووط له مبایداعظ ادر آهنی محافظ ويغنم فندم الإدشاهم حفيل كجدد

> HAT • H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانيول. 14419 إعراب سفيري النمسا وإنجلترا عن سعادتهما بتأديب الدولة العثمانية

"MO Chie refus 's " Chi Chi Chi Chie S. Chi. L'activité l'active de l'action de l'active de l'active l Chiese in the white the character of the chief معافئة يجعوبتن وخلاف وووده والمتراق يوت كالمويك وبعك أوقولها طائم بالمائي والمائية والمواجدة مند في دندنا وكرول ولالوم اطائبراده و في الله مراع رائ ورند مقابل و المرضوع كور الماني وفي قائمة ميزيل وجمائدوا ويرافيك وولتائيدة ابدوانس منها رمضاو عنابلو جدوملو كالذي عن ابهُ و دُولُو مِنْ عِلَالِمُ عِبْدِلِهِ ولِكُمُ افْرَمِ عِلَا الْمُعَلِكَ

HAT · H أرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول.

معروض مرسل من والي صيدا إلى السلطان محمود الثاني يبلغه فيه بتنفيذ الأمر السلطاني بالقضاء على الإنكشارية وإحلال العساكر المنصورة المحمدية مكانها. عندية، بتعديدة لغوائل، وألاك يربه معداً عدار في معده، محديدة عنايله وزوده في أرجيق في أوجود ومؤمنده بأر وروما مير درنيد الخان اوزده ودروزن والميض ويمده معه مضفيري ولا علا كالها الله لمان ولحسيا عادن ونسين من زيل المان مرط تفاق عامه المه عجب درنيب الخان اوزده ودروزن والميض ويمده معه مضفيري ولا ويلكه جأن إينامك وارم كارلاي من أريستا حصلت كالماك وزرج سينا بنين اللكانتها فيعا مكوله في الموال وفعا اختبار ترزندا وظات أبي جهالم يتضريه وه كافدُ اهلا بمان المهائدا الله كى مولجه منفق وتخدا للها جيم زله صلف طوّه اختبار ترزندا وظات أبيجها لمت ضرية وه كافدُ اهلا بمان المهائدا الله كى مولجه منفق وتخدا للها جيم زله صلف طوّه الحضرف مججة راولدفاع أفعالة نسيمه ذاك نزئت مضامخة كذول جزيج ليعرضة لليغافيف كرفيتيا فالكافي كميلة ومجوبال الكاعاء ومهازره وليها، فيندة أواظنيم درود الدنشاعة وفضا لمسلحب دبدلد كميا تعبر وكان منديده الى اظهار في تحصيانا برائ علي الحقاق فضيحة والدائية عبة بحفيله الله كب مهارة وعضوى جاره اولموني ها ولمنده وأفيا واليه اقفاقاً إلى إعلاج فده جويلا مجاعفك برا ووعكفان والمنافقة المرابية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المرابية المنافقة المن الملفائية في منارك بمكارى ونووندهيك شعارج كيفت اوزنينة بنفضائ ع نين وملك هدرا في وزده اوزليند عماونين الجعثاف معلم الخفي نفرانى تحرينة وله وارت وجدة ملهم وتعلمه برا وللد عار بولن نفاته المحدود سرار المنابك ويقدوا فطال نتبيل ويند وويدا والمحدود المعدود نا هرةً منوناً إلى وجزةً با هرة جنابتها بينا هي وسراً قديمة لأنشابي ومن معيد وين المنافية والمنافقة والمنا بيضة اسادسيّمين كليًا كسستانياك واعِد، كاسكه نده واليني مكفارك ويوملقلد فايلام ليغ غليه صدف تجدّ معلم عبال عالي كست ئدينه مينجه ميداعلا كلمة الله العاليا نيتخا لصهريه كفارك مادغليرى ادبي حيل وضيحه نه منابق كارسيده وفاق جواروب مادك وفلوعك ايادئ كمفأوه ووجارك شكهب اولهظرى واعلىونوفى ملت بهوشيمنك بتين بنون فين في ووقي والمائية ما والكفرا بين ابْغي اولدمنندمنا ؟ بونيفتار مائيسي عقدا فطي يستي دنده وجلديه بان واينا والكنظ بفيلك ندنا ابله مينودنا فنهاة ظهده كليناسده وكيدى ولي اطاعتكلي اطاعت كدميداد اوليب وادوقائ كفراره وادعى الهيم عارفيا وهاودها بنده وت اوجائی نفیم اولند. ازمان سالفه ده بمن نیج کری وادد فالی جرا دوزده سب

Bei is

كانيًا ، ووقه وث قالدولاني هي هي افاده ويتبين ابله صيداً ايالتي را علي ما وغلانية المله عن وانقياً ويله كاروب وكارت وسنعاريه عبان نسيت غزّون ولم فانه في اهانه وي ميان ووز وحكام وساز ملك ضا ولما ينه الما عن وانقياً ويله كاروب وكارت ويرا من المارة ومناورة من المارة ومن المارة ومن المناهدة من المناورة المناهدة المناورة المناورة المناورة المناهدة ا المناه المارة والمناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة المناورة المناورة المناهدة المن مادناومد موناك قلاعائد تله ودود وداصل ستغطيم وبالبادة بعن نفيدة ولئيم بهمضفظ عابدة عليمه فالمعالية المجاولا برميم، قزائ شريفة عامدتم كان جزئ كزارى مداحال، جرا قندليئ صهدي اقف ابرناك كان هيمارنه انعا وفلفينه مبادمنا وبوق قديع مذكوده جبيد خاذه لهذه عضوف يواده مقداد وكميتنى بهاق عفى وفذينى وبذلالكدم بجود عبية ذلك دردونوده الالالمفايك نون بتردناساز آنندی مجری اهدارم وز ودولت نوی و اهل موضله می و دری هیده و دری این مانفه به مکاری رطود اورده و ب نون بتردناساز آنندی مجری اهدارم وز ودولت نوی و اهل موضله به می دردی این می این از این می از این می این این این وزم الحض موا جهدوره دوين عكة وه فتح وقرأت ويجله وعفظه ميدكفيرض وينطح أقضا ابينك وللديله على وانا عبالمسبدا باكتاب معهد بهجه صابطان ونفزق برزه بعظان فزغاد وتبداذ مها زيزيا كي ارجا غد مشان ادرطالا في هربرس الخيرالي وعامرا البابيا والماره مخصك اولان زغرجيات بأيكسى رطون اجياق ولنسره ممالك حكيجة عن ابطلك كرداداده لفظى مجوي جيلانا فيترجعه بالذ باندى بعبار نارالاساناريد والان مذموه فاضديه خطام ندفيا واعظمه أصعد بينيو فها فيبيلانشان وركاه كابيرا ... .ور. محالیک مانده و عاوفه و کرنیا هانه الله عفظه و کوئت اولئولای : عارزی اومفه که مله بهای و کاکابر کرده ... العبه وقفط ننه اولغ محلاه وضابطا فدنونا عاما منطه معدروا تحرير فيسرطه معجائز والمائية والمعانية والمعانية والمتعام يلجعط نقدى مذام ونشائئ اطبيب تخفان وجبزؤ شلهوا دجاخه مشآق اورطعالحا ولديني ميزادتيم ايان مذكوده فالصلا اولمايني كذوره كوكينينيد متأكيد الخلله عليمتك منك وظاعدم كمفي لديانودة أنجقة دغلايات بنكارمك كاف قنط خاقا بندده - - ۵ مد ، پیرسینه لهن بردوطا فقهٔ مکردهد فیطا صلیبیت و فسادل اولات صيداده حفذ وبيمث اماً ذرارزه و فحاقه يئ خناقا يُتَه يع طفاجا كيون معد ودائيكما را ومارفيين واؤب سر

عيدة بي الطاف وهنا يجامان أصفانه لن مدودسا بيان البلك وحوتى هدّن انكار دهان وورودما فرايوك الميلي بيه ....... من ونين ها دوات واقال وكال عاف وعالم المنطقة على المنطقة التي منطاحية المنطقة على في نيتًا خلى المارية وفي المينية المينية والمروع المودود المارية المارية المينية المينية المقارعة المقارعة والمن نيتًا خلى المينية والمنطقة المنطقة المولي رود عابلة بيز م مُوفِق وفايسة، ورحد لهُون بروش كاركوزم فيضافه الله على المتعلق المؤلفة المالية المولية الموليك رود عابلة بيذ م مُوفِق وفايسة، ورحد لهُون بروش كاركوزم وغافه الله على المتعلق المواقع المواقع المواقع ا المنه الخادمة المناه والمناه المنه عانه في مدندله بعدادة من المناورية من المناورية من المناورية المن بعدادة وانبث ارزمان ملفدونعت وفطونا ومطاونا وأوادار الموقاة كالمرام المراجع ال رآمكان الحنى اولدينسون حجه سهلتله عقارون كليري حضًا مدققً طايع ففنك مطابع حقة علاحده



• ۱۷۳۱ HAT·H لرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول.

معروض مرسل من مستلم الشام الشريف إلى السلطان محمود الثاني يبلغه فيه بنتفيذ الأمر السلطاني بالقضاء على الإنكشارية .

مهران ما من المعلق المستراعة المعلى المتعملية والمتعملية والمتعملية والمتعملية والمتعادات والمتعادات والمتعادات والمتعملية والمتعادات والمتعملية والمتعمل ادسال وتعقديمه سابطت والحاصل فعا دمد مجويوات فاعل ازدنيمي مجويج اهل سادح ويدودولت نيرجه الطور وأهل عضائق محدودكم اطرود ساستين بععدامة هنابى مشاراد طغربا جاوادود محاردا به فلعثر مذك ري كالمؤدر بخيص الديكارى الأزمه وفيا حفادات أشاسنده سالفاذكرا بجاعدو بهمراز اولوثت ضايع المدارية المغد ما نين شده وناكني حادى مودونه وسنام زيف قاض ولف الفي عبد والعدف واله مطاباً نزور محتبه مسعد الله ومان ملل الدورها فدعى ماشيدند معطولو محدامه مياري مفرته وست فعلم ومضمود شيئ وتردا طلط شين مسالفوسهاى اويوي هوادره افعال اروادا وه سطنت سي مسلى ميادنك متهنوين وتفادر وسازا شياف شام فلعين جيناريز ويضع حشهم هرمنداد مكتنى حيد، وذي وميناللار شنبها يحيص عب ميزادي ورسيارته مسلى ميادنك متهنوين وتفادر وسازا شياف شام فلعين جيناريز ويضع حشهم هم مغداد مكتنى حيد، وذي وميناللار شنبها يحيص عب برفطيه صورتا درنوع بجانبا دنزايده العظين ملحكاءا علوب وليشاعد وليزوه امرياوتهى اجادي كفيشيطك شام نزيق كانسي فكفاؤا وكاعبد لمعلل وسيرسنه العله ميموي ضلطي ولعزاء مرازي منطار ومغال وعيران وظاهاور وقادذات والماره متعلى هزر والمار معرف يرج ومبتر مرمعالي وبالجابه وجوي مع ا ولدنني وعبى بن اخاوه وتعتبرا تكلهه الماهش فنعد ، وخع انتظار ودر تعدد حبرا واشتأ أد للهر معبور مداه ودعيت وسال اوله غي وشام مز نقل طاف فضا كريا بطدرا مدنده اولوقحه مبارزه أربيق وغيرلوا اصلعه والجازي بأمزق تحق ذاون اوذلك لندكا وداليافاي اجرافلني فصصل زمانوننا واهتم ووفت ، عدى مالندد جىستا دوكامكاح البحاراى بودوعني علوزى يينة يوض عيوني المستدادشا العض صنى وليطاطئة ممكت وفطور عربي غايد وللكاراى مردوعني علوزى بينة يوض عيوني المستدادشا العض عدد المتساد والمتعاد المتعادي المتعاد المتعا وصفتا ومشغره اداره هودای منفسا مختوب میرد و سس ما معرکال مردید فنای تری نوخه سنطا دده هوی برس وصفتا و شامه داها ۶ ست محدم مغارسود سسطان و وارشوطه دفاه دوجها و صبا زمیلکی اصاغه حشای هر بمالیس معدد مربع برا وشند آنفاد، عاحه ودوادی موجود میموی ممثلی دنونی نری بغظه و فناد دوجها و صبا زمیلکی اصافیه حشای هر بمالیس معدد م ولبطف واحداد وتضويفانته مرتمأه ابتلو رافلو طيخ صاماليلطف وللمافئة بمعتاج حفلاتكيه

#### شكل (١)

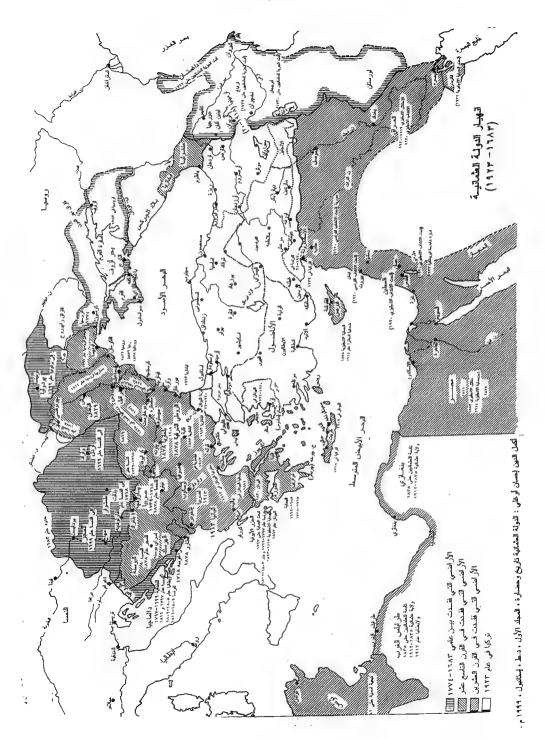



لكمل الدين إحمان أوغلي : الدولة المعثمانية تاريخ وحصارة ، السجاد الأول ، د.ط ، إستانبول ، ١٩٩٩ م .

#### شکل (۳)



تابع لأغا الإنكشارية ويترأس رئيس مفرزة ترافق الصدر الأعظم عدداً من الشواش . وتحرسه وتنزل العقوبة بمن . فلقه جي باشي أغايماغي

يكيجري آغاسي آغا الإنكشارية .

إمرة الأغا ويشرف على المراسم في

باش جاويش

باش شاويش عبيد السلطان الذين من ضباط الأوجاق كان يعمل هو أحد ضباط الإنكشارية وتحت هم في الأصل من أبناء الأعاجم وكان في دائرة شيخ الإسلام.

قول أوغلي باش جاويش

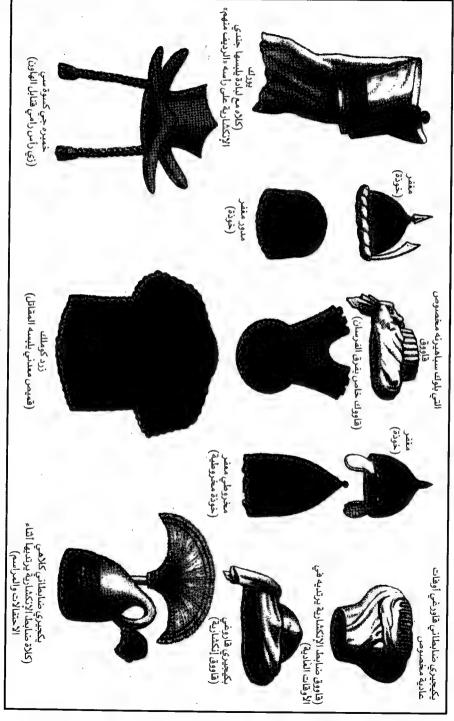

## أزياء مختلفة للرأس والصدر

محمود شوكت : التشكيارت والأزياء العسكرية العثمانية منذ بداية تشكيل الجيش العثماني حتى ١٨٢٥م، الطبعة الأولى، دمشق : دار طلاس، ١٩٨٨ م .

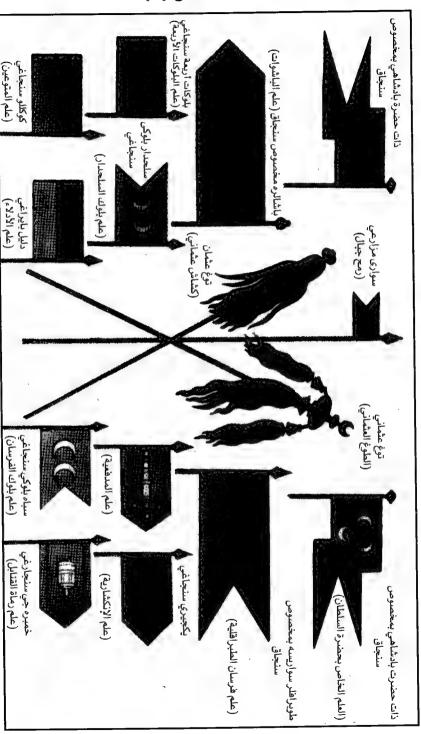

أعلام ورايات مختلفة

محمود شوكت ، التشكيلات العسكريية العثمانية منذ بداية تشكيل الجيش العثماني حتى سنة ١٨٢٥م، الطبعة الأولى، دمشق ، دار طلاس، ١٩٨٨م .

حرية چي فرد من بلوكات الإنكشارية رافق الآغا وحرس الصدر الأعظم وكلف بمهام خاصة .

التحية والتعظيم للسلطان ووزراءه جند من الإنكشارية مهمتهم تقديم

سلام دبرن يكجيري ولهم تقاليدهم الخاصة .

> فرد من وحدة التشريفات كيجه لي يكجيري (سلاملق البسي)

السلطان الشخصي الذين كانوا يرافقونه أثناء السلم والحرب هو فرد من المشاة من حرس

علوفة كتوون يكجيري هو فرد مهمته تأمين متطلبات الجيش من المال وتوزيع الرواتب على الجند .

### أزياء عسكرية

أزيامحمود شوكت : التشكيلات والأزياء العسكرية العثمائية منذ بداية تشكيل الجيش العثماني حتى سنة ١٨٢٥م، الطبعة الأولى، دمشق : دار طلاس، ١٩٨٨ م .

# أزياء قادة إحدى وحدات الإنكشارية (الاورطة)



برنجي أورنة لك آشجي أوستة سي هم عناصر عشية الأورطة الأولى في أوجاق الإنكشارية وكان يرأسهم

(أسطة العشية)

أزياء رسمية

وهو من ضباط الإنكشارية، لهم زي هو رئيس عشية الأورطة رقم (٣٢)

موحد إلا أن زيهم يختلف عن زي هو معلم العشية وكان للعشية زي

عشية الأورطة رقم (٣٢) .

مميز عن بقية العشية .

محمود شوكت : التشكيلات والأزياء العسكرية العثمانية منذ بداية تشكيل الجيش العثماني حتى سنة ١٨٢٥م، الطبعة الأولى، دمشق : دار طلاس، ٨٨٨م م



هو مساعد الجوروجي يعمل على ضبط الأورطة وتأمين طعامهما أوطلة باشي

وكسائهما وينام معها في الغرفة هو بمثابة قائد الشرطة العسكرية هو ضابط من ضباط الإنكشارية هو المعاون الأول لأغا الإنكشارية يسهر على الضباط الجدد ليل نهار مسؤول على تنفيذ الأوامر وتأديب في الشوارع والمحلات العامة . ﴿ جند الْإِنْكَشَارِية وتطبيق النظام .

محمود شوكت ، التشكيلات والأزياء المسكرية العثمانية منذ بداية تشكيل الجيش العثماني حتى سنة ١٨٢٥م، الطبعة الأولى، دمشق : دار طلاس، ١٩٨٨م -

#### شکل (۹)

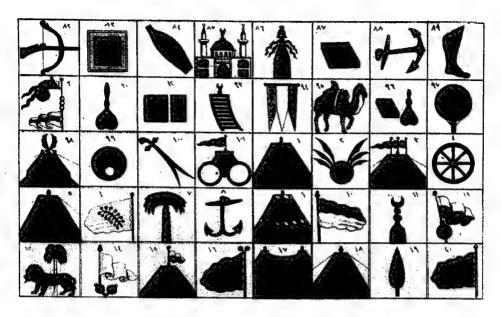

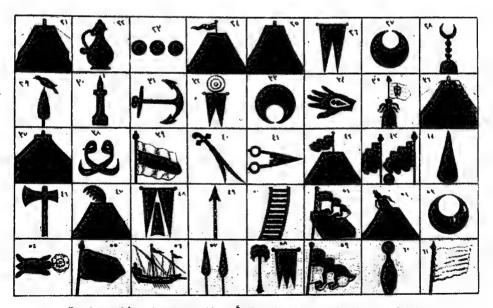

الشارات والنياشين الخاصة بأورطات وبلوكات الإنكشارية

أكمل الدين إحسان أو غلي: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، المجلد الأول، د.ط، استائبول، ١٩٩٩م.

#### شکل (۱۰)

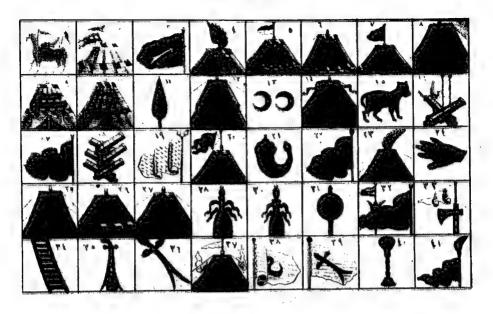

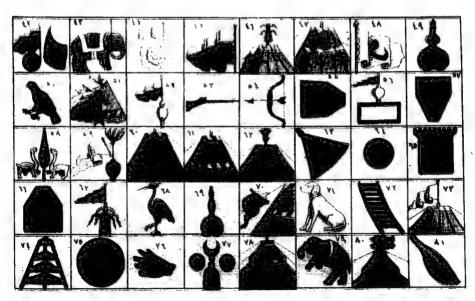

الشارات والنياشين الخاصة بأورطات وبلوكات الإنكشارية

أكمل الدين إحسان أو غلي: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، المجلد الأول، د.ط، استانبول، ١٩٩٩م.

#### شکل (۱۱)



شيخ الإسلام يني جُري أغاسي عبد القادرده ده أوغلو: البوم العثمانية للنشر، د.ت. عبد القادرده ده أوغلو: البوم العثمانيين، د.ت.

#### شکل (۱۲)



عبد القادر دهده أوغلو: ألبوم العثمانيين، د.ط، استانبول: الدار العثمانية للنشر، د.ت.

#### شکل (۱۳)



عبد القادرده ده أوغلو: ألبوم العثمانيين، د.ط، استانبول: الدار العثمانية للنشر، د.ت.



من جنود الإنكشارية، المترجلة (يايا)، والركبة (صولاق)



السباهية المسلحة

أكمل الدين إحسان أوغلي : الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، المجلد الأول، د دط، إستانبول، ١٩٩٩م .

شکل (۱۵)



من ضباط الإنكشارية



من ضباط الإنكشارية في عرض رسمي

أكمل الدين إحسان أوغلي: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، المجلد الأول، د دط، إستانبول، ١٩٩٩م.

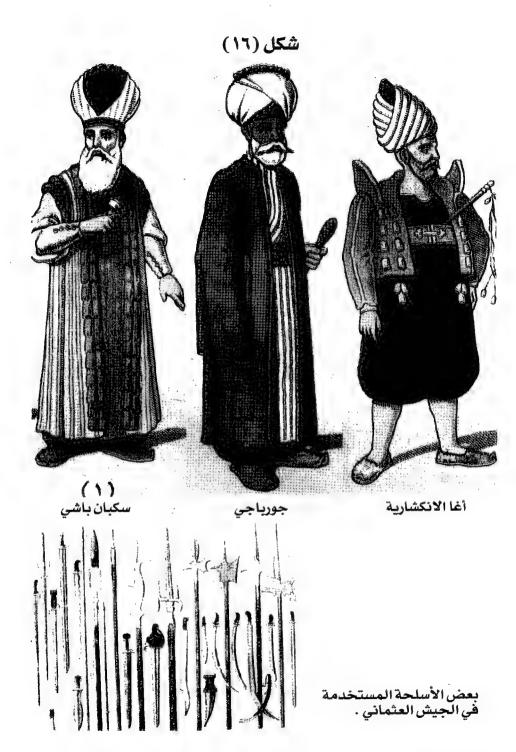

أكمل الدين إحسان أوغلي : الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، المجلد الأول، د.دط، إستانبول، ١٩٩٩م .

#### شکل (۱۷)



كجلي نفر : جندي من الجيش الإنكشاري . نظام جديد بين باشي : قائد الجيش المستحدث في عهد السلطان سليم الثالث . بين باشي : قائد الطابور في العساكر المنصورة المحمدية . طوبجو باشي : جندي من الجيش الإنكشاري .

عبد القادر ده ده أوغلو: ألبوم العثمانيين، دن، استانبول: الدار العثمانية للنشر، دت.



۱ – نوبتجي : جندي من حراس الجيش الإنكشارية . ۲٬۰۰۱ – صالما نفراري : إنضباطيون يراقبون حركات جنود الإنكشارية . عبد القادرده ده أوغلو : البوم العثمانيين، دن، استانبول : الدار العثمانية للنشر، دنت .



أورتا ساقالي: المسئول عن تأمين الماء للإنكشارية فرة للوفجو: صغار الجاوشات من جنود الإنكشارية باش قرة قوللوقجو: رئيس قرة قوللوقجوين

عبد القادرده ده أوغلو: البوم العثمانيين، د.ط، استانبول: الدار العثمانية للنشر، د.ت.



جنود النظام الجديد الذي أوجده السلطان سليم الثالث عبد القادر ده ده أوغلو: ألبوم العثمانيين، د.ط، استانبول: الدار العثمانية للتشر، د.ت.

شکل (۲۱)



من جنود جيش «النظام الجديد»



من جنود جيش «العساكر المنصورة المحمدية» ايان تشكيله

أكمل الدين إحسان أوغلي: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، المجلد الأول، د.دط، إستانبول، ١٩٩٩م .

#### شکل (۲۲)



من جنود جيش «العساكر المنصورة المحمدية» ابان تشكيلة أكمل الدين إحسان أوغلي: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، المجلد الأول، د.ط، إستانبول، ١٩٩٩م.

#### شکل (۲۳)



العساكر المنصورة المحمدية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني أكمل الدين إحسان أوغلي : الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، المجلد الأول، د دط، إستانبول، ١٩٩٩م .



بعض الأسلحة النارية التي استخدمها الجيش العثماني.

أكمل الدين إحسان أوغلي: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، المجلد الأول، د.ط، إستانبول، ١٩٩٩م .

#### فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضـــوع                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 0      | الإهداء                                                          |
| ٧      | ملخص الكتاب                                                      |
| ٩      | تقديم                                                            |
| 11     | المقدمة                                                          |
| 41     | التمهيد                                                          |
| * 1    | تعريف مصطلح الإنكشارية                                           |
|        | القصل الأول                                                      |
|        | نشأة الإنكشارية                                                  |
| 44     | المبحث الأول: الأوضاع العسكرية في أوائل العهد العثماني           |
| ٤٧     | المبحث الثاتي: تأسيس الإنكشارية                                  |
|        | المبحث الثالث: آراء المستشرقين ومن شابههم حول الإنكسشارية والسرد |
| 99     | على هذه الآراء                                                   |
|        | الفصل الثاني                                                     |
|        | تسلط وجبروت الإنكشارية                                           |
| 104    | المبحث الأول: أسباب تمرد الإنكشارية                              |
| ١٨٣    | المبحث الثاتي: نفوذ الإنكشارية داخل القصر السلطاني               |
| Y £ V  | المبحث الثالث: تدخلهم في مسائل السياسة العليا                    |
|        | الفصل الثالث                                                     |
|        | تفاقم خطر الإنكشارية                                             |
| 717    | المبحث الأول: موقف الإنكشارية من النظم العسكرية الحديثة          |

| الصفحة | الموضـــوع                            |
|--------|---------------------------------------|
| 779    | المبحث الثاتي: إلغاء فيالق الإنكشارية |
| ٤.٣    | الخاتمة                               |
| 173    | الملاحق                               |
| £ Y 9  | قائمة المصادر والمراجع                |
| 201    | الوثائق واللوحات                      |
|        |                                       |